ڰٵڮڿٵڰ ڰٵڹؠٵڮڽؽ ڰٵڹؠٵڮؿؿ

ع محسر المشكي

مكنبة الشروق الحولبة

من مسانهساتن إلى بغسداد

الطبعــة الأولى ١٤٢٥ هـ ــ ٢٠٠٤ م



٩ شارع السعادة ـ أبراج عثمان ـ روكسى-القاهرة

تليفون وهاكس: ٤٥٠١٢٢٨ - ٤٥٠١٢٢٨ \_ ٢٥٦٥٩٣٩ Email: < shoroukintl @ hotmail. com >

< shoroukintl @ yahoo.com >

# منمانهاتنإلى بغداد

الدكتور : حسن حنفي





## الإهــــاء

إلى مدينة الفلوجة والشيخ أحمد ياسين...

رمزى المقاومة الوطنية في العراق وفلسطين

حسن حنفی مدینة نصر یولیو ۲۰۰۶م



### مقدمة

## الثقافة والسياسة والصحافة

تبدو السياسة أحيانًا في مقالات عالمة من مراكز أبحاث متخصصة للنخبة وليست للجماهير، وللخاصة دون العامة، وكأننا في جامعة أو في بعث علمي موثق. وهي كتابة ترضى صاحبها، ويثبت من خلالها قدراته العلمية، وسعة اطلاعه، وقدرته على تعمق الأمور، وإقدامه على المسائل النظرية الخاصة. فهو عالم وليس صحفيًا، باحث وليس مجرد مثقف. كما أنه قد يتخفى وراء العلم لتجنب السياسة. ويحتمى خلف التحليل النظري ليتفادى الممارسة العلمية. فالعالم شيء، والمناضل شيء آخر. فيقع الاستقطاب بين علم العلماء وعمل السياسين. الأول علم بلا عمل، والثاني عمل بلا علم. العلم وسيلة، والعمل غاية. لذلك فرق القدماء بين علوم الوسائل وعلوم الغايات، فإن الثقافة في المشرق تعطى الأولوية لعلوم الغايات، فإن الثقافة في المشرق تعطى الأولوية لعلوم الغايات، فإن الثقافة في المشرق تعطى الأولوية لعلوم الغايات، فإن الثقافة في المشرق تعطى

إن علم السياسة هو الرصيد الأول لفلسفة السياسة، وفلسفة السياسة هي الأساس الأول للممارسة السياسية. والثقافة السياسية هي التي تربط بين فلسفة السياسة والممارسة السياسية عند الجماهير، وكما يتحول علم السياسية إلى فلسفة السياسية عند المفكر، تتحول الفلسفة السياسية إلى الممارسة السياسية عند المواطن، لا فرق بين هموم الفكر وهموم الوطن.

ففي وعينا القومي، السياسة ثقافة، والثقافة سياسة. والأحزاب السياسية في

الوطن العربى اتجاهات ثقافية سياسية مثل الأحزاب الليسرالية أو القومية أو الاستراكية أو الإسلامية . ونظراً لأحداث العصر وأزماته ، ونظراً لارتباطنا بالموروث القديم الذى ما زال يصب فى الحاضر فإننا نرى الأحداث بمنظور الثقافة ، العرب بين ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم . قد تتحرك الناس بالسياسة وبدافع الاحداث الجسام مثل العدوان الأمريكي على العراق أو العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني ، ولكنهم يتحركون أيضاً دفاعًا عن الموروث الثقافي . ومن ثم يصبح المقال السياسي الجديد أداة لتوعية الجماهير والخروج بها من حالة الإحباط والعجز والتوقف واللامبالاة إلى حالة التفكر والفعل .

قد يحمى هذا النوع الجديد من التحليل السياسي الثقافة الوطنية من الوقوع في الفراغ السياسي الذي تم ملؤه بالعواطف والانفعالات وثقافة المقاهي والأندية والعبادات الجديدة وأسواق المال ورجال الأعمال والتبعية لرأس المال، ثقافة الاستهلاك وأنماط الحياة الجديدة والمسلسلات التليفزيونية، والإعلانات التجارية، وصحافة الفضائح والمجلات الدينية.

كان المقال الثقافي السياسي هو حامل لواء النهضة العربية الحديثة، وكانت الصحافة صحافة رأى وليست صحافة خبر، ودارت معظم المعارك الثقافية والسياسية على واجهات الصحف. ولم يتخلف عن ذلك كبار المفكرين والأدباء والعلماء والساسة، قبل أن تصبح الصحافة ملك الدولة ولسان حالها. ويمكن أن يعود من جديد ليبدأ نهضة عربية ثانية تتجاوز أزمة العرب الحالية بين عجز النظم وسلبية الجماهير. يملأ الفراغ السياسي ويرشد السلوك العملي، وحتى لا يبقى الغرب وحده المجتمع العقلاني الرشيد.

كما يستطيع المقال الثقافي الجديد أن يثير حواراً وطنيًا عامًا بين الاتجاهات الثقافية السياسية في الوطن العربي بدلاً من الخطابات المتجاورة التي لا تفاعل بينها أو الخطابات المتصارعة التي يستبعد كلّ منها الآخر. ويصعب الحوار مع الخارج إن لم يتم الحوار في الداخل أولاً. وقد تعثر الحوار العربي الأوروبي ، والحوار العربي الأمريكي، بل والمفاوضات العربية الإسرائيلية؛ لأنه لم يتم طرح موضوعات

الحوار أولاً على الصعيد الداخلي من أجل خلق إجماع وطني يقوى المفاوض العربي مع الطرف الخارجي.

قد ينجع المقال الثقافي السياسي في تحقيق الأمن الوطني الذي ما زال مطروحًا على الساحة العربية ومتروكًا لأجهزة الأمن وحدها. الأمن الثقافي هو الوسيلة لتحقيق الأمن السياسية عن نفسها في إطار لتحقيق الأمن السياسية عن نفسها في إطار من الشرعية وعلى نحو علني فإنها لن تتحول إلى تنظيمات سرية تفرض وجودها على الحياة السياسية بالعنف، وتهدد الأمن الوطني. كان الحواد الوطني سنة القدماء، فقد حاور على بن أبي طالب من خرجوا عليه. وأحضر عبد الله بن عباس رسول على ثلاثة آلاف منهم إلى على من جديد. ولفظ «الحوار» لفظ قرآني أي تبادل الرأى والمشورة. وقد حاور الله إبليس واستمع إلى اعتراضه وسبب رفضه السجود لآدم، وقبل اعتراضه وطلبه الزمان من أجل غواية هذا الذي فضله .

وإذا كنا قد عانينا في نصف القرن الأخير من غياب الحوار الثقافي في حياتنا العمامة، بعد أن حكم كل فريق بمفرده مع استبعاد الرأى الآخر، وجنينا من ذلك الصراعات في الداخل والهزائم في الحارج، هزيمة يونيو - حزيران ١٩٦٧م، والحارب الأهلية في لبنان منذ ١٩٧٥م، وحرب الخليج الأولى في ١٩٧٩م، والثانية في المارة الاقتتال مستمراً في الجزائر منذ ما يقارب عشر سنوات فقد آن الأوان أن يتقدم القلم السيف، وأن يسبق العقل القوة، وأن تتغلب الحكمة على الإرادة. ومن ثم ندراً عن أنفسنا تهمة المجتمع أحادى الطرف الذي يمتلك كل فريق فيه الحجتمع أحادي الطرف الذي يمتلك كل فريق فيه الحقيدة المطلقة. ويظل الغرب وحده هو الذي يزهو علينا بأنه هو المجتمع العقلاني الرشيد الذي يقوم على التعددية الفكرية والسياسية، والتي تنجلي في الديموق اطي كاسلوب للحكم.

إن ما ضاع منا في نصف القرن الأخير يمكن أن يعود عن طريق إعادة ترتيب البيت من الداخل قبل مواجهة الخارج. هكذا فعل صلاح الدين في مقاومته الغزو الصليبي القديم. وهو ما لم يفعله محمد على فانهارت دولته، ولا عبد الناصر فانقلبت اختياراته القومية والاشتراكية إلى نقائضها، القطرية والرأسمالية، وهو ما حاوله العرب منذ فجر النهضة العوبية في القرن التاسع عشر، ولكنه كان حوار النخبة، وليس حوار الجماهير.

لذلك نستطيع هذه المرة في النهضة العربية الثانية استئناف حوار النخبة وتحويله إلى الحوار الوطني حتى نستطيع إقالة عثرتنا في نصف القرن الأخير، وأن نبدأ هذه المرة بوضع الحصان أمام العربة، بدلاً من أن نضع العربة أمام الحصان، وإذا كنا قد بدأنا في النهضة العربية الأولى بالمفكرين الأحرار في النصف الأول من القرن العشرين، ثم بالضباط الأحرار في النصف الثاني منه، فالأولى أن نبدأ في النهضة العربية الثانية بالمثقفين الوطنين الذين يجمعون بين الثقافة والسياسة، ويخاطبون المواطنين من خلال الثقافة السياسية التي تجمع بين هموم الفكر وهموم الوطن.

## أولاً: سبتمبر وتدوين التاريخ

١ ـ الإرهاب المزدوج.

٢ ـ سبتمبر وتدوين التاريخ.

٣- العرب وأزمة البحث عن المسار التاريخي الخالص.

٤. صراع قوى أم صراع رؤى؟ الحادى عشر من سبتمبر

في الذكري الأولى.



#### ١- الإرهاب المردوج

١- الإرهاب علاقة بين طرفين، طرف يمارس الإرهاب، وطرف آخريقع عليه الإرهاب، وهي علاقة متبادلة وليست أحادية الاتجاه، طرف يمارس الإرهاب، وطرف يُمارس عليه الإرهاب على طول الخط. فالإرهاب متبادل بين الفاعل والمفعول، وفي علاقة جدلية بينهما، ومن ثم كان السؤال من يرهب من ؟ من الفاعل ومن المفعول ؟ من البادئ بالإرهاب، وما نتيجته؟ من الذي يرهب ومن الذي يقوم إلى المنتدى ومن المعتدى عليه؟.

٢ - والاتجاه الواحد في العلاقات في الثقافة الغربية لا يميز الإرهاب وحده بل ينطبق على باقى المفاهيم التى أفرزها الغرب في السنوات العشر الأخيرة مثل العولمة والتى تعنى فقط توحيد المركز دون تفتيت الأطراف، وحقوق الإنسان التى تعنى فقط الغرد وليس الجماعة ، الإنسان وليس الشعوب، وصدام الحضارات الذي يصف لحظة واحدة في تفاعل الحضارات لحظة الصراع، وهي اللحظة الغربية، ويستبعد لحظات أخرى من حوار الحضارات مثل الحضارة الإسلامية في الأندلس غربًا وفي بغداد والبصرة شرقًا ، والعالم قرية واحدة دون أن تذكر العوالم الثانية في الغابات والصحارى، وجزر المحيطات، ونهاية التاريخ الخاص بالحضارة الغربية وسيادة الرأسمالية بعد سقوط الأنظمة الاشتراكية واستبعاد بداية التاريخ الذي تشعر به الشعوب في أفريقيا وآسيا، في الوطن العربي والعالم الإسلامي. فالغرب يستعمل المفاهيم التي يتجها بمعنى واحد وفي اتجاه واحد . يعبر بها عن وجهة نظره يستعمل المفاهيم التي يستعمل المفاهيم التي

(\*) مجلة الديموقراطية: العدد الخامس، يناير ٢٠٠٢م.

الأحادية، من المركز إلى الأطراف، ومن الأنا إلى الآخر، كنوع من النرجسية، وهي الحضارة التي تزهو بالتعددية، وتفخر بالرأى والرأى الآخر، وتعتز بالنسبية في الأحكام في الداخل، أما في الخارج فهي تطلق الأحكام، وتتعصب لها. وتصبح من ملاك الحقيقة المطلقة أسوة بالأصوليين الذين تحاربهم وتتهمهم بالتعصب والإرهاب.

٣ ـ ومن مظاهر هذه الازدواجية في مفهوم الإرهاب، عدم التمييز بين الإرهاب والمقاومة، الإرهاب عمل غير مشروع، محاولة قضاء طرف على الطرف الآخر، كما يفعل الكيان الصهيوني في فلسطين، وروسيا في الشيشان، والهند في كشمير، وكما كان يفعل النظام الأبيض في جنوب أفريقيا، وكل القوى الاستعمارية في الشعوب المستعمرة. أما المقاومة فعمل مشروع من الطرف الثاني ضد الإرهاب الأول مثل المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، والمقاومة الوطنية للاحتلال الإسرائيلي في جنوب لينان، والمقاومة الشيشانية والأفغانية ضد الغزو السوڤيتي، والمقاومة في البوسنة والهرسك وكوسوڤا ضد العنصرية الصربية، والمقاومة الكشميرية دفاعًا عن حق تقرير المصير لشعب كشمير، وكل حركات التحرر الوطني إبان الحقبة الاستعمارية الغربية منذ القرن التاسع عشر، والتي بلغت الذروة في الخمسينيات والستينيات في القرن العشرين في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وكانت المقاومة حقًّا مشروعًا في الغرب ذاته في فرنسا أثناء الاحتلال النازي، وفي أمريكا ذاتها ضد الاستبداد البريطاني. ونظراً لأن المقاومة في العصر الحديث عادة ما تكون للقوى المهيمنة، وهي القوى الغربية، اتهمت بالإرهاب والعنف وخرق حقوق الإنسان لتشويه المقاومة، والإبقاء على الهيمنة، مما يضطر المقاومة للدفاع عن شرعيتها أولاً قبل أن تقاوم الهيمنة الفعلية.

٤- لذلك ميزت أدبيات العنف في أمريكا اللاتينية بين "العنف القاهر -Op و العنف القاهر -Op و العنف المحرر - Liberating Violence . الأول السبب، والثاني النتيجة . الأول الفعل، والثاني رد الفعل. الأول تمارسه الدولة والجيش وأجهزة الأمن والإقطاع، والثاني يحدث عند الفلاحين والعمال والمثقفين. ولما

كان العنف يكثر فى النظم التسلطية التى لا تسمح بحرية التعبير أو التنظيم كانت أية محاولة لمقاومتها توصف بالعنف، ولما كانت أجهزة القمع تمارس العنف بالسلاح قامت حركات المقاومة بالسلاح، عنفا بعنف. ونشأت جيوش التحرير الشعبية والوطنية فى الجبال وخارج المدن أو الخلايا السرية المسلحة داخل المدن، كما حدث فى معظم دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا، وفى الصين. والمقاومة السلمية والعصيان المدنى أحد أشكال المقاومة، تقوم على قوة الإرادة فى مواجهة السلاح، قوة الحق فى مقابل حق القوة. ويشهد التاريخ أن النصر باستمرار كان لصالح المقاومة والعنف المحرر ضد الهيمنة والعنف المحرر ضد العين المعرب المسرعية في أمريكا اللاتينية بإعطاء الشرعية للعنف المحرر ضد العنف القاهر. القهر باسم الشيطان والتحرر باسم الله، وهو ما ظهر أيضًا عند سيد قطب فى «معالم فى الطريق» فى التاتيرة الناتهاة الشهيرة بين الله والطاغوت، الإيمان والكفر، الإسلام والجاهلية.

0 - وعادة ما تُلصن تهمة العنف بالأفراد أو الجماعات أو التنظيمات السرية التى المقرقعات أو التي تقوم بالاغتيالات أو تدمير المباني والمؤسسات العامة، ولا تلصق بالدول والنظم السياسية. الإرهاب الأول غير مشروع، بينما الإرهاب الثاني مشروع، الأول يعاقب عليه القانون، والثاني يسمح به القانون. الأول ضد الشتور، والثاني سياسة عليا .Raison d'Etat وهو حكم يأخذ صف الحاكم دون المستور، والثاني سياسة عليا ، والسجان وليس السجين. الأول مثل ما يفعله المحكوم، والقوى ضد الضعيف، والسجان وليس السجين. الأول مثل ما يفعله المحكوم، والقوى ضد الضعيف، والسجان وليس السجين والثاني ما يقوم به الكيان الإسرائيلي. ومهما بلغت قوة إرهاب الأفراد فإنه أضعف بكثير من إرهاب الدول. إرهاب الفرد حيلة العاجز الذي لا سبيل أمامه للتعبير عن نفسه في نظم العنيف. في حين أن إرهاب الدولة إرهاب القادر عن التعبير عن نفسه في نظم سياسية وأجهزة أمنية. وكما يمارس الأفراد الإرهاب في الداخل والخارج، ضد النظام في الداخل وضد النظام الدولي في الخارج مثل حوادث سبتمبر الأخيرة، كذلك تمارس الدولة الإرهاب في الداخل ضد مواطنيها وتمارسه في الخارج ضد كذلك تمارس الدولة الإرهاب في الداخل ضد مواطنيها وتمارسه في الخارج ضد العاصين لها والخارجين عليها كما تفعل الولايات المتحدة في أفغانستان، وما قد تفعله في العراق واليمن والسودان والصومال، إرهاب تفعله في العراق واليمن والسودان والسودان، والصومال، إرهاب

الأفراد حوادث متقطعة، وأفعال يائسة، وصرخات غضب، وحيلة العاجز. في حين أن إرهاب الدول إرهاب منظم، ومستسمر، ومن موضع قوة. وذلك مثل التمييز بين الجريمة العرضية كرد فعل انفعالي وقتى، والجريمة المنظمة مع سبق الإصرار والترصد.

٦ ـ وهناك الإرهاب المرئى سواء إرهاب الأفراد أو إرهاب الدول، والإرهاب اللامرئي من الواقع السياسي والاجتماعي. الإرهاب المرئي، اغتيال، ومفرقعات، وانقلابات، من فاعلين لهم أفعال وأدوات على جسد الجريمة، ويمكن ضبطه ومحاكمته وإدانته عدلاً أو ظلمًا . أما الإرهاب اللامرئي فهو الوضع السياسي الذي يجد فيه المواطن نفسه منذ ولادته في نظام سياسي لم يختره، ونظام تعليمي لم يُستشر فيه، وتراتب مهني وجد نفسه فيه، وسياسات اقتصادية هو ضحيتها، ونظام إعلامي يؤدي إلى غياب الوعى، ونظام أجور لا يتناسب مع قيمة العمل ونوعه، وأحياء سكنية ولد فيها وتربي في أزقتها دون أحياء راقية أخرى ولد فيها آخرون، ووطن ولون وبشرة وثقافة وتاريخ وجد نفسه فيه، وعليه أن يقبله ويتكيف معه. هذه كلها أشكال من الإرهاب اللامرئي تتراكم في الوعي الفردي والجماعي وتضغط عليه. وفي غياب أشكال حرة للتعبير كالمنتديات والمنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية والصحافة الحرة، تنفجر في النفس قبل أن تنفجر في الآخر بالانتحار وهلاك النفس أو العنف وتدمير الآخر . الوضع الاجتماعي والسياسي هو الجذر الأول للإرهاب. فالإرهاب نتيجة وليس مقدمة، فرع وليس أصلاً ، رد فعل وليس فعلاً ، الشمار وليس البذور، الأوراق وليس الجذوع، القوة بلا عدل مصدر للإرهاب. والتفاوت بين الأغنياء والفقراء، واحتلال الأراضي والتآمر على وحدة الدول من أجل تفتيتها والعدوان عليها وفرض تبعيتها واستغلالها كل ذلك من مصادر الإرهاب، وللقضاء على الإرهاب يتحتم تغيير الواقع الاجتماعي والسياسي الذي يفرزه، والقضاء عليه من المنبت والمنبع والمنشأ والأساس.

٧- ومن أشكال الإرهاب المزدوج إرهاب الزمن الحاضر أو إرهاب الماضى.
 فالعدوان الأمريكي على شعب أفغانستان نموذج لإرهاب الحاضر باسم الدفاع عن

أسلوب الحياة الأمريكي والعالم الحر، والحداثة، والعلم، والتقدم، والمدنية، ويجدله مبرراته التي يقبلها الجميع، وهناك إرهاب الماضى الذي يلغى الزمن والتقدم بإرهاب الذاكرة، وإرهاب التاريخ كما هو الحال عند «أهل الكهف». والتقدم بإرهاب الذاكرة، وإرهاب التاريخ كما هو الحال عند «أهل الكهف». يناقلة المؤمنة تغلب الفئة الكبيرة، والحق يدحض الباطل، والإرادة تتحدى العقل، والماضى يتحدى الحاضر. يقاس الفرع الحاضر على الأصل الماضى للحصول على نفس التيجة دون فرق في الزمن بين مثال الماضى وواقع الحاضر. ولما كانت الكثرة مع الحداثة والعصر فتنحاز إليه في مقابل انحياز القلة إلى الماضى. والأصل تعليم المرأة ضد وقرها في البيوت، وعملها ضد سجنها داخل المنزل، والتقدم الاجتماعي ضد الأشكال الخارجية. لم وعملها ضد سجنها داخل المنزل، والتقدم الاجتماعي ضد الأشكال الخارجية. لم عن العصر، ويقوى حجة المدافعين عن العصر، ويتم الصراع بين الماضى عن العصر، ويتم الصراع بين الماضى والمستقبل، والحاضر هو الضحية في الحالتين.

٨. ومن أشكال العنف المزدوج العنف السلبى والعنف الإيجابي، العنف السلبى هو الإحساس العجز وقلة الحيلة، وضيق السبل. وهو الإحساس العام عند العرب إزاء العدوان الصهيوني، بالعجز والإحباط واللاحيلة، واغتيال قادة الانتفاضة، وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، وهدم المنازل، وتجريف الأراضي، وطرد السكان. فيتحول هذا العجز وهو العنف السلبي إلى الانفجار عند بعض الأؤواد أو الجماعات، إلى عنف إيجابي كما هو الحال في حوادث سبتمبر الأخيرة في نيوبورك وواشنطن. وفي هذه الحالة يكون العنف الإيجابي تكفيراً عن خطايا العنف السلبي وخلاصاً منه، الأقلية التي تتحمل وزر الأغلبية.

٩ - وعندما يذكر الإرهاب فإنه يعنى الإرهاب الدينى عامة دون ذكر أنواع الإرهاب الدينى عامة دون ذكر أنواع الإرهاب الأخراب اليسارية وجماعات الرفض للوضع القائم التي تقوم على الفوضوية والاعتزاز بالحرية، مثل ثورة الشباب في الغرب في مايو ١٩٦٨م، وجماعات الثقافة المضادة والمعارضة لنظام العالم الجديد، العولمة، في نهاية عصر الاستقطاب مثل مظاهرات سياتل وبراج وباريس ولندن وجنوة ودافوس. فظروف

الإرهاب واحدة، في الإرهاب الديني، أو الإرهاب السياسي، وفض الوضع القائم، منع جماعات المعارضة من شرعية التعبير. لذلك لجأت الجماعات الدينية والأحزاب الشيوعية إلى العمل السرى. وتكونت الخلايا السرية بنفس الطريقة العنقودية. ويسقط الضحايا نتيجة للإرهاب الديني والسياسي على حد سواء. في الولايات المتحدة هناك الجماعات اليمينية المتطرفة التي وراء تدمير مبني الحكومة الفيدرالية في أوكلاهوما، ووراء اغتيال جون كنيدي ومارتن لوثر كينج، وغيره من نشطاء حقوق الإنسان. الإرهاب صناعة أمريكا، كما يبدو في أفلام هوليود، إرهاب السرقة والقتل والتفرقة العنصرية والخبل والبحث عن البطولة، وجنون الإعلام. فبالرغم من وجود القانون إلا أن الشرطة قد تخرقه، وبالرغم من الدستور وإعلان الاستقلال والمساواة في الحقوق والواجبات إلا أن سلوك «رعاة البقر» هو السائد في كثير من مظاهر الحياة اليومية.

10. ويعنى الإرهاب الدينى الإسلام وحده. فكل الإرهابيين مسلمون في داخل العالم الإسلامي، في الجزائر التي وصل ضحاياه فيها إلى مائة ألف قتيل، وفي مصر، حادثة الأقصر، وفي أفغانستان، تنظيم القاعدة، وفي كشمير. وهم الذين وراء حوادث نيويورك وواشنطن الأخيرة. ويتم اختزال الإسلام كله، حضارته وثقافته وعلومه وقيمه في الإرهاب، مع أن العلوم الإسلامية كانت وراء نهضة الغرب الحديث. وأعطت العالم كله النموذج الأندلسي، العصر الذهبي البهودي، والرشدية اللاتينية، العصر الذهبي للفكر الحر المسيحي في العصر الذهبي الوسيط التأخر. أما الإرهاب الديني المسيحي والإرهاب اليهودي في حرق منبر المسجد الأقصى والرغبة في هدمه، وإعادة بناء الهيكل، واحتلال القدس، ومنع المصلين من دخول الحرم الشريف فلا يكاد يسمى كذلك. لقد كان المسلمون ضحايا الإرهاب في كشمير، وبورما وتايلاند والفيليين وماليزيا قبل الاستقلال، وفي فلسطين مع إخوانهم المسيحيين. وما زالوا ضحيته في ألمانيا وعند اليمين الفرنسي، وفي أمريكا بعد الحوادث الأخيرة، فكيف يكون ضحايا الإرهاب هم الإرهابيين؟

١١ - إن الإرهاب لفظ قرآني له أيضًا معنى مزدوج، الخوف من الله والخوف من الإنسان، الأول معنى إيجابي؛ لأن الخوف من الله يؤدي إلى التقوى والالتزام بتعاليمه التي أرسلها في الكتب السماوية مثل التوراة، ﴿ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدُي وَرَحْمَةٌ " لُّلَّذِينَ هُمْ لَرِّبُهِمْ يَرْهُبُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٤]. والإرهاب من الله يدفع إلى الوفاء بالعهد والالتزام بالوعد والحفاظ على المواثيق، ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوف بِعَهْدُكُمْ وَإِيَّايَ فَارَهَبُونِ ﴾ [البقرة : ٤٠]. ولا يخاف الإنسان إلا الإله الواحد دون غيره من البشر ﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَّهُ وَاحِدٌ فَإِيَّايُ فَارْهَبُونَ ﴾ [النحل: ٥١]. ورهبة الله مثل الرغبة في نيل الرضوان، وهو سلوك الأنبياء الذي يرهبون الله وتدفعهم إلى التواضع أمامه وكما أمر الله موسى ﴿ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ﴾ [القصص: ٣٦]. تدفع الإنسان إلى المسارعة في الخيرات والمنافسة في فعل الخير ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونُ فِي الْخَيْرَاتِ وَيُدْعُونَنَا رَغُبًا وَرَهَبًا ﴾ [الأنبياء: ٩٠]، ومن هذا المعنى اشتق لفظ رهبنة وراهب ورهبانية، فالراهِب لا يستكبر ويتواضع أمام الله ﴿ ذَلِكَ بَأَنَّ مَنْهُمْ قَسَيسينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكُبُوونَ ﴾ [المائدة: ٨٦]، دون أن تتحول الرهبنة إلى مهنة وحرفة ﴿ وَرَهْبَانيَّةُ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتغَاءَ رضوان اللَّه فَمَا رَعُوها حَقَّ رعَايتها ﴾ [الحديد: ٢٧]، ودون أن يصبح الرهبان طبقة متمايزة عن الناس، لها القوة والسيطرة، تخيف الناس فيعبدونهم من دون الله ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُون اللَّه ﴾ [التوبة: ٣١]، تستغل الناس وتفرض عليهم سلطانًا غير سلطان الله ﴿ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِل ﴾ [التوبة: ٣٤].

والمعنى الثانى إرهاب الإنسان للإنسان، لما كانت العلاقات بين البشر صراعًا قويًا، يُرهب القبوى الضعيف، والظالم المظلوم، ورجال فسرعون الناس، فو واسترهبوهم وَجَاءوا بسحر عقيم ﴾ [الأعراف: ١١٦]. وتكون حيلة الضعيف حينتذ الاستعداد وتقوية النفس لإرهاب العدو وردعه عن الظلم ﴿وَاعِدُوا لَهُم مُا استَطْمَتُم مَن قُوتُ وَمِن رِبَاطِ الْحَيْل تُرهبُون به عَدُوا لله وعَدُوكُم وآخَوِين مِن دُونِهم لا استطفتُم الله يقلم ما المنافق عن المنافق عن الإرهاب الأولى عدوان فعلى، والإرهاب النافي قوة ردع تمنع من تحقيق الإرهاب الفعلى، ليس الإرهاب إذن هو الذي يقتل ويدم ويهدم بل هو الذي يودع عن القتل والتدمير. فما من قوة إلا ويوجد أقوى منها.

17 ـ لا يمكن إذن القضاء على الإرهاب عن طريق الوعظ والإرشاد وبيان التسامح في كل دين والاحترام المتبادل الواجب في كل ثقافة بل عن طريق القضاء على جدور الإرهاب ومنعه من الأساس، وهي أوضاع الظلم والاضطهاد والمنع والحرمان لشعوب بأكملها مثل الشعب الفلسطيني أو لطوائف فيها مثل الحركات الإسلامية غير المصرح لها بالعمل العلني وتكوين أحزاب سياسية شرعية تعبر من خلالها عن مواقفها وآرائها أسوة بالأحزاب الليبرالية والقومية والماركسية. يمكن القضاء على الإرهاب إذن بإعادة تشكيل العلاقات الدولية على العدل وليس على القوة، وإعادة بناء العلاقات السياسية في الدول بين الحاكم والمحكوم على اسس ديموقر اطية وليس على علاقات من طرف واحد، أوامر الحاكم وطاعة للحكوم.

\* \* \*

#### ٧- سبتمبر وتدوين التاريخ

إن طريقة تدوين التاريخ في كل حضارة إنما تكشف عن الوعي التاريخي للمؤرخ الذي يكشف بدوره عن وعي الحضارة بذاتها. فالتاريخ هو وعي بالتاريخ، والوعي بالتاريخ هو التاريخ. فالساريخ ليس الحوليات والسجلات والجداول والإحصائيات، تاريخ الحوادث، فالحوادث لها دلالات، ومسارها يخضع للقانون، والمؤرخ هو الذي يدرك هذه الدلالات ويكتشف هذا القانون.

ولكل تاريخ مساره. والمؤرخ هو الذى يعى هذا المسار، وتتحدد المراحل باللحظات الحاسمة في التاريخ، الحوادث الكبرى، المعارك الفاصلة، الانقلابات العسكرية والسياسية، ميلاد القادة العظام أو موتهم. ويتم ذلك عن طريق تحويل التاريخ إلى تجارب حية يعيشها المؤرخ وكأن التاريخ حياته، وكأن حياته هي التاريخ. فلا فرق بين تاريخ العالم والسيرة الذاتية، تاريخ العالم الكبير وتاريخ العالم الصغير بتعبير إخوان الصفا ﴿ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتُ لِلْمُوفِينَ سَ وَفِي أَنفُكُمُ أَفَلا تُسْمِسُ وَنَ ﴾ [الذاريات: ٢٠، ٢١]، ﴿ سَنُرِيهِمُ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسَهُمْ ﴾ [فلداريات: ٢٠ ، ٢٠]، ﴿ سَنُرِيهِمُ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسَهِمْ ﴾

ويصدق التاريخ عندما يدونه المؤرخ بوعى المؤرخ لمساره. يكون فيه، ولا يضع نفسه في مسار تاريخ عندما يدونه المؤرخ بوعى المؤرخ لساره. يكون فيه، ولا يضب الاغتراب الثقافي الذي يؤدى أيضًا إلى الاغتراب التاريخي. فالمؤرخ ابن عصره وزمنه وتاريخه. ولا يعى التاريخ إلا إذا التزم به باعتباره استمراراً لحياته الماضية والمستقبلة. منتميًا إلى شعب، وفرداً في أمة واحدة، ووعيًا فرديًا يتبلور فيه الوعى الجماعي. فالمؤرخ ليس فقط مدركاً للتاريخ، بل هو أيضًا فاعل فيه، وليس فقط منظراً له بل هو أيضًا عامل وسطه.

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ١ يونيو ٢٠٠٢م، جريدة الزمان: ٨ فبراير ٢٠٠٢م.

ولا يصدق التاريخ عندما يدونه المؤرخ بوعى تاريخى آخر، هو الوعى التاريخى الشائع طبقًا للحضارة السائدة فى العصر مثل الحضارة الغربية اليوم التى أصبح تاريخها ومراحلها هما تاريخ كل الحضارات الأخرى ومراحلها، باسم التاريخ الشامل أو التاريخ الكلى، أو التاريخ الإنسانى أو التاريخ الكونى. فترد كل المسارات التاريخة إلى مهار واحد، وتختزل كل الحضارات الإنسانية فى حضارة المسارات التاريخ، حضارة الغالب، فالغلبة تصنع التاريخ. والسلطة هى التى تدونه ضد خصومها ولصالحها. فالتاريخ سلطة الزمان الممتد من الماضى إلى الحاضر إلى المستقبل، والمؤرخ هو الذى يقرم بصياغته وتنميطه حتى يتم توجيه الوعى التاريخ، والمؤرخ اللشعوب طبقًا لتوجهات السلطة السياسية. فالسلطة تصنع التاريخ، والمؤرخ الرافعة النظرية.

ومن ثم فإن اعتبار ما حدث في الحادي عشر من سبتمبر الماضي في نيويورك وواشنطن بداية تاريخ جديد للولايات المتحدة الأمريكية أو للعالم أجمع هو نوع من وضع المؤرخ العربي نفسه في مسار غيره. ربما كان ذلك صحيحًا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي ضربت لأول مرة من داخلها، وعلى غير ما تتوقع وبأيسر السبل وأسهلها، ودون أقل تكلفة، وبخيال علمي واسع، بعد أن انتظرت العدو من الخارج ومن وراء السحب، تعد نفسها لحرب النجوم وتحمى نفسها بدرع الصواريخ. فالحادي عشر من سبتمبر تاريخ فارق بين من يقف ضد الإرهاب ومع الولايات المتحدة، ومن يقف مع الإرهاب ضد الولايات المتحدة. قبل هذا التاريخ كانت تريد السيطرة على العالم على استحياء، وتحت غطاء منظمة التجارة العالمية، واقتصاد السوق، والعولمة. وبعد هذا التاريخ تسيطر على العالم بالفعل عن طريق الغزو على بعد آلاف الأميال. وتضع قدميها في وسط آسيا. وتؤسس قاعدة عسكرية لها في قازقستان، وتحاصر الصين وروسيا في الجنوب، واليابان وكوريا وهونج كونج من الغرب، وماليزيا وإندونيسيا من الشمال، والعراق من الشرق، وتستقر على منابع بحر قزوين. وتصنف الدول كلها طبقًا للإرهاب. من معها فهو جزء من التحالف الأمريكي الغربي، ومن لا يدخل في التحالف، فهو مع الإرهاب، وتخطب الدول المهددة ودها خوفًا منها باستثناء العراق وإيران. أما بالنسبة لنا فالحادى عشر من سبتمبر هو صرخة ضد الصمت العربى والإسلامى تجاه الانتفاضة الفلسطينية الثانية منذ التاسع والعشرين من سبتمبر والإسلامى تجاه الانتفاضة الفلسطينية الثانية منذ التاسع والعشرين من سبتمبر فالمؤرخ العربى عندما يدون التاريخ بوعيه التاريخي فإنه يؤرخ للعالم بالانتفاضة المؤرخ العربى عندما يدون التاريخ بوعيه التاريخي فإنه يؤرخ للعالم بالانتفاضة بأوسلو . هو بداية العدوان الأمريكي العلني والمفضوح على العالم الإسلامي باسم بأوسلو . هو بداية العدوان الأمريكي العلني والمفضوح على العالم الإسلامي باسم الإماب، وإطلاق يد الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، والتحالف مع العدوان أو جنوب لبنان أو سوريا أو السودان أو الصومال ، وإعلان أن المقاومة الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني فهو دفاع عن النفس . الحادي والعشرون الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني فهو دفاع عن النفس . الحادي والعشرون من سبتمبر هو صرخة الألم بعد طول تحمل ، وإثبات وجود العرب والمسلمين بعد طول غباب ، وانفجار فوهة بركان يغلى من الداخل . هو بالنسبة لنا قسمة العالم مركز ومحيط ، غور وذل ، سيد وعبد ، متبوع وتابع .

لقد تعود العرب من قبل على وضع أنفسهم في مسار غيرهم حتى اغتربوا عن تاريخهم، وخرجوا على مسارهم، وعاشوا في المسار التاريخي للعدو الذي يحاربونه وهو الغرب الاستعماري. يأخذون منظوره، ويتبنون رؤيته للتاريخ. والأمثلة على ذلك كثيرة.

فنحن ننتسب إلى حضارة عربية إسلامية منذ خمسة عشر قرنًا، بدأت بتاريخ الهجرة. وقبلها كان التاريخ بعام الفيل أو بغيره من الأحداث الكبرى في شبه الجزيرة العربية مثل حلف الفضول. ثم جاءت الهجرة، واقترح عمر تدوين التاريخ الإسلامي بها؛ نظرًا لأنها بداية النصر من مكة إلى المدينة، بالرغم من اجتهاد بعض القادة المعاصرين بجعلها مولد الرسول، تحولاً من الرسالة إلى الشخص، وأسوة بالتاريخ الميلادي المسيحي بمولد السيد المسيح بالرغم من الاختلاف النظري بين

الاثنين، إنسانية محمد الذي كان رجلاً يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق﴿ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامُ رَيَمشي في الأَسْواقِ ﴾[الفرقان: ٧]، ومعجزة السيد المسيح (كلمة الله وروح منه) ﴿ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مُرْيَمُ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ [النساء: ١٧١].

ثم قبلنا وضع تاريخنا في مسار التاريخ الغربي، من القديم اليوناني الروماني إلى الوسيط اليهودي المسيحي إلى الحديث العقلاني العلمي. وأصبحنا طبقًا لهذا التحقيب الغربي في العصر الوسيط اليهودي المسيحي. وتم تعميم كل الأحكام التي صدرت على العصر الوسيط على حضارتنا الإسلامية مع أنها ليست في العصر الوسيط تنطيق عليها أحكامه بأنها المرحلة المظلمة الدينية الكهنوتية التسلطية التابعة للفلسفة القديمة اليونانية والرومانية. في حين أن الحضارة الإسلامية لها مسارها الخياص، العصر الذهبي الأول الذي نشيأت وتطورت وبلغت الذروة في أواخير القرنين الثالث والرابع الهجري قبل أن تخبو منذ القرن الخامس بعد قضاء الغزالي على العلوم العقلية وتجريم المعارضة وتأييد السلطان والقول بالشوكة دون البيعة، ثم تبدأ في الأفول في القرنين السادس والسابع الهجريين وهي المرحلة التي أرَّخ لها ابن خلدون. وهي تقابل العصر الوسيط الأوروبي. وشتان ما بين المسارين، المسار الإسلامي حيث قامت الحضارة على العقل والعلم وحقوق الإنسان كما تمثلتها مقاصد الشريعة، والتعددية الفكرية والسياسية كما ظهرت في مختلف الفرق الكلامية والمذاهب الفقهية والتيارات الفلسفية والطرق الصوفية ومدارس التفسير بالأثر أو بالرأي. أما العصر الحديث في الغرب فهو الذي يقابل لدينا عصر الشروح والملخصات، العصر المملوكي العثماني، عصر التدوين الثاني اعتمادًا على الذاكرة دون العقل، وعلى النقل من الداخل دون الإبداع، وعلى اجترار الماضي دون التفاعل مع الحاضر أو الإعداد للمستقبل. وقد أوشكت هذه المرحلة على الانتهاء ببداية حركات الإصلاح الديني منذ أكثر من قرن ونصف من الزمان بالرغم من تعثرها، وظهور الاستقطاب الحالي بين السلفية والعلمانية، وهو ما أراد الإصلاح تجاوزه في حركات التجديد الإسلامي. كما أوشكت العصور الحديثة في الغرب على الانتهاء بظهور التبارات العدمية وما بعد الحداثة والتفكيكية ومقالات أفول الغرب وأزمة العلوم الأوروبية ، وبرودة الدافع الحيوى ، وقلب القيم . ويحدث نفس الشىء عندما يقال اكتشاف العالم الجديد أى أمريكا فى 1897 م وكأن نصف الكرة الغربى لم يوجد قبل وصول الرجل الأبيض، مع أنها من منظور هندى القضاء على السكان الأصليين واستئصالهم، وخطف الأفريقيين من غرب أفريقيا عبر الأطلنطى واستعبادهم لتعمير الأرض فى الزراعة وشق الطرق. وهو بالنسبة لنا سقوط غرناطة ونهاية الحكم الإسلامي فى الأندلس فى ۱8۹۸ م ۱۶۹۲م، بعد وفاة الشاطبى صاحب الموافقات بما يزيد على القرن عام ۷۹۰هـ ۲۹۷هـ

ويقال الحرب العالمية الأولى ١٩١٤ - ١٩١٨ م وهى بالنسبة لنا هزيمة الدولة العثمانية وتقطيع العالم الإسلامي إلى أجزاء توزع على الدول الغربية المنتصرة. وما يسمى بالحرب العالمية الثانية ١٩٤٠ - ١٩٤٥ م هى بدايات حركات التحرر الوطنى في البلاد المستعمرة، والقضاء على الاستعمار الأوروبي. وما يسمى عصر العولمة هو بالنسبة لنا عصر ضعف المدولة الوطنية وريثة حركات التحرر الوطنى، الدولة النابعة أو الدولة الرخوة التي مهل ابتلاعها من جديد في نهاية عصر الاستقطاب وبداية العالم ذي القطب الواحد.

الوعى بالتاريخ إذن هو شرط كتابة التاريخ، والوعى بمراحل التاريخ هو وعى بمسار التاريخ الخاص بكل حضارة. فإذا كان سبتمبر الماضى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو بداية عصر ما قبل الإرهاب وما بعد الإرهاب، فإنه بالنسبة لنا نهاية عصر الخوف والتبعية واستمرار المقاومة الفلسطينية كخيار وحيد مستمر بعد الانفحاد.

\* \* \*

## ٣- العرب وأزمة البحث عن المسار التاريخي الخالص

إن خطورة مثل هذا الاقتران «الإسلام والعولمة» أننا نضع أنفسنا في مسار تاريخي لسنا فيه. وأيضًا عندما يقال التحول من القرن العشرين إلى القرن الواحد والعشرين أو من الألفية الثانية إلى الألفية الثالثة نضع أنفسنا في المسار التاريخي لغيرنا، ونترك مسارنا التاريخي الخاص لنقص في الوعي التاريخي ومعرفة في أي مرحلة من التاريخ نحن نعيش؟

وتتعدد مسارات التاريخ بتعدد الشعوب. فالشعوب كلها لا تعيش مساراً تاريخيّا واحداً إلا مسار الحضارة الأقوى مثل الحضارة الغربية التي حقبت مسار تاريخها الخاص إلى قديم ووسيط وحديث ووضعتنا في الوسيط مع أنها فترة الحضارة الإسلامية في عصرها الذهبي الأول عندما كان النقل يتم منها إلى غيرها، عندما كان علماء الإسلام وحكماؤهم معلمين للغرب في العصر الوسيط. لكل حضارة تحقيبها الخاص للتاريخ، تؤرخ اليابان لمسارها التاريخي ابتداء من اعتلاء الإمبراطور العرش. وتؤرخ فارس القديمة بعصر قورش والعصر البطولي. وتؤرخ روما أيضاً بفترة حكم قيصر. وأرخ العرب قبل الإسلام بعام الفيل، وبعد الإسلام بالهجرة.

ويرتبط التحقيب بمدى عمق التاريخ. فمثلاً يمكن تحقيب تاريخ مصر إلى مصر القديمة ومصر اليونانية الرومانية، ومصر القبطية ومصر الإسلامية. وفي كل حقبة يمكن التمييز بين مراحل جزئية. مصر الإسلامية يمكن تحقيبها في ثلاث مراحل. الأولى القرون السبعة الأولى، حيث كانت الحضارة الإسلامية في عصرها الذهبي

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ٢٧ يوليو ٢٠٠٢م، جريدة الزمان: ٩,٨ يوليو ٢٠٠٢م.

الأول، وذروتها القرن الرابع عصر البيروني والمتنبي والحسن بن الهيشم. وانتهت بظهور ابن خلدون في القرن الشامن والذي أرَّخ لها مبينًا كيف نشأت، ولماذا انهارت. ثم نشأت فترة ثانية من القرن الثامن حتى القرن الرابع عشر سبعة قرون أخرى، عصر الشروح والملخصات والموسوعات الكبرى. حفظنا بالذاكرة ما عجزنا عن إبداعه بالعقل، واجترزنا القديم كما يفعل جمل الصحواء إذا ما أعوزه الخصب. وهو العصر المملوكي التركي العثماني، والذي انتهى بحركات الإصلاح الديني وسقوط الخلافة. ومنذ قرين من الزمان ونحن على أعتاب فترة ثالثة، ربما لسبعة قرون أخرى من الرابع عشر إلى الواحد والعشرين، ونحن نحاول النهوض من جديد منذ فجر النهضة العربية الأول. ومردنا بتجربتين. الأولى اللبرالية في من جديد منذ فجر النهض العربية الأول. ومردنا بتجربتين. الأولى اللبرالية في صدحه الخداثة نقطة تحول من الفترة الثانية إلى الثالثة، والتي صاغها شكيب أرسلان في سؤال: لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟

وفى تحقيب تاريخى حديث يمكن رصد المسار التاريخى فى تحقيب ثلاثى كذلك. كنت مستعمراً ثم تحررت من الاستعمار ثم عاد الاستعمار من جديد فى كذلك. كنت مستعمراً ثم تحررت من الاستعمار ثم عاد الاستعمار من جديد فى شكل العولة. وفى تحقيب حديث أخر مررنا بفجر النهضة العربية الأولى، والتى بلغت ذروتها فى ثورة ١٩١٩م وانتهت بشورة ١٩٥٢م، وهو ما يعادل عصر الاستعمار. ثم بدأت الفترة القومية الاشتراكية العربية حتى هزيمة يونيو حزيران ١٩٦٧م وهو ما يعادل عصر التحرر. ثم بدأت فترة ثالثة أوشكت على الانتهاء بمخاض جديد لم يتشكل بعد وهو معاصر للعولمة وهو ما يعادل عصر عودة الاستعمار.

وللغرب في عصوره الحديثة مساره التاريخي أيضًا ، من الليبرالية الرأسمالية في السابع عشر إلى الاشتراكية في التاسع عشر إلى الاشتراكية في التاسع عشر إلى أزمة القرن العشرين وبداية النهاية . بل إن لكل مذهب مراحله . فالاشتراكية مثلاً موت بشلاث مراحل : من الاشتراكية الطوباوية إلى الاشتراكية العلمية إلى الاشتراكية المذا التحقيب الاشتراكية المذا التحقيب

الثلاثي من العقلانية إلى الحسية إلى العقلانية الجديدة، من الصورية إلى المادية إلى الصورية المنادية، من الكلاسيكية إلى الصورية المادية، من الكلاسيكية إلى الرومانسية إلى الرومانسية إلى الرومانسية إلى الرومانسية إلى الرومانسية الجديدة، من الليبرالية إلى الاشتراكية إلى الليبرالية إلى الاشتراكية إلى الموضوعي إلى المادين من الذاتي إلى الموضوعي إلى المادين من الذاتي إلى الموضوعي السابع عشر «أنا أفكر فأنا إذن موجوده إلى نهايتها في القرن العشرين «أنا أفكر وأنا موضوع التفكير»، من «الكوجيتو- Cogito» عند ديكارت إلى «الكوجيتاتوم- (Cogitatum) عند هو سرل.

إن الغرب نفسه يعيش في صراع حاد الآن بين أنصار العولة وخصومها بعد مظاهرات دافوس وسياتل وبراج ولندن. وربما هناك حركة اشتراكية وليدة قادمة يقودها العمال والمتقفون كما قاد العمال في روسيا الثورة الاشتراكية الكبرى في الموده العمال والمتقفون مظاهرات الشباب في الغرب كله في ١٩٦٨م ، وربما تنشأ المنافسة القاتلة بين الدول الغربية والولايات المتحدة، أو بين اليابان والدول الغربية أو بين الدول الغربية نفسها. فالقومية لم تنته بعد من فرنسا أو ألمانيا بالرغم من السوق الأوروبية المشتركة والاتحاد الأوروبي والحملة الواحدة والبرلمان الموحد والمحدود الموحدة. وعند المشائمين ربما العولة هي آخر وهج قبل أن تنطفئ الشمعة وتنتهى العصور الحديثة كما بدأت منذ خصسة قرون ثم تبدأ دورة جديدة لحضارات البشر. وكما بدأت دوح التاريخ من الشرق إلى الغرب فقد تعود من الغرب إلى الشرق من جديد، ماراً بالمنطقة العربية الإسلامية مرتين، في الذهاب والإياب. ربما نحر الأن في عصر أفول الغرب، كما يقول اشبنجلر وهوسرل و دريح الشرق، كما يقول (جوزيف نيدهام وأنور عبدالملك).

وفى نفس الوقت تتوحش العولمة مستندة إلى العالم ذى القطب الواحد وقدراته الاقتصادية والعسكرية والحصار والغزو والتهديد. ويتم التركيز على العالم العربى والإسلامى؛ لأن احتمال القطب الثانى قد يظهر منه. فأمريكا اللاتينية ما زالت ترزح تحت المخدرات والجريمة والنظم التسلطية، ولم يعد جيفارا يعيش فى الوجدان أو يثير الخيال. وآسيا مشغولة بنهضتها الاقتصادية، اليابان والصين وكوريا وماليزيا وإندونيسيا مؤجلة إرادتها السياسية فيما بعد. لذلك يتم التركيز على الوطن العربي فمازال تراثه حيًا يأبي الاستعمار والتبعية. وما زال يناضل في فلسطين ضد آخر مظهر من مظاهر الاستعمار بعد أن تحررت جنوب أفريقيا. وهو قادر بإمكانياته المادية والبشرية، وعوائد النفط، والسكان، والأسواق، والقدرات التكنولوچية، والعقول المهاجرة أن يكون قطبًا ثانيًا أمام القطب الأول كما كونً منذ باندونج كتلة عدم الانعياز في عصر الاستقطاب.

إذا كان اقتران «الإسلام والعولمة» يكشف عن مسارين تاريخيين متمايزين للأنا والآخر، نحن والغرب فما طبيعة اللحظة الراهنة التي يلتقى فيها هذان المساران؟ ما الموقف الحضاري الذي تعيش فيه الأنا في علاقتها مع الآخر حتى تصبح "واو" العطف بينهما صيرورة تاريخية، وليست مجرد ربط بين جوهرين ثابتين.

إن الأنا الآن تعيش في مثلث متساوى الأضلاع أقرب إلى السجن المثلث الزوايا أو إلى القيد في المعصمين والقدمين. تعيش حالة من الحصار في الزمن، بين الماضى والحاضر والمستقبل. تتحرك في الكان لشدة الحصار. وهي ثلاث معارك متزامنة حتى لا تفك قيداً وتقع في قيد آخر، وتستبدل سيداً بسيد. وتختلف القيود الثلاثة في العمق التاريخي والارتفاع الرأسي. فبينما القيد الأول، وهو التراث القديم أكثر عمقاً في التاريخ، أربعة عشر قرنًا أو يزيد، فإن القيد الثاني التراث الغربي أقل منه، قرنان من الزمان منذ صدمة الحداثة مع الغرب. والقيد الثالث أقل من القيدين الأولين؛ لأنه الحاضر الذي لا يعيشه أحد. يتمرد عليه علناً أو يتسلل إليه أو يأتيه من السغل سراً أو يهاجر منه قطيعة. الأول أكشر حضوراً لدى المجاهير، والثاني لدى النخبة. والثالث ليس حاضراً في ذهن أحد؛ لأنه يدفع إلى الفرار والنسيان. الأول نص قديم، والثاني نص حديث، والثالث واقع إليهم لم يتحول بعد إلى نص والمطلوب كتابته. هذا هو حصار الزمن بين الماضى والمستقبل والحاضر الذي لم تستطع الذات العربية حتى الآن الفكاك منه، وإن كانت الخلخلة قد بلاأت منذ فجر النهضة العربية الحديثة حتى أدمت المعصمين والقدمين.

الحاجز الأول التراث القديم الذي تحول إلى مخزون نفسي عند الجماهير من خلال الثقافة الشعبية. نشأ في عصر الانتصار ونحن الآن في عصر الهزيمة، في عصر الفتوحات ونحن الآن في عصر الانكسارات. وربما أحد أسباب انتكاسات النهضة العربية وهزائم الأمة المتتالية هو أننا نحارب بالبدن دون الروح، باليد وليس بالعقل، بالسلاح وليس بالثقافة. ولا يقوى البدن إلا بسلامة الروح. والروح في حاجة إلى إعادة بناء. هم رجال ونحن رجال، نتعلم منهم ولا نقتدي بهم. والاجتهاد أصل من أصول التشريع، والتقليد ليس مصدرًا من مصادر العلم. إعادة بناء الموروث القديم طبقًا لظروف العصر، وإعادة الاختيار بين البدائل القديمة، وإبداع بدائل جديدة إذا صعب السؤال وعظمت المواجهة. ففي الكلام يتم التحول «من العقيدة إلى الثورة»، وفي علوم الحكمة «من النقل إلى الإبداع»، وفي علم أصول الفقه «من النص إلى الواقع»، وفي علوم التصوف «من الفناء إلى البقاء"، وفي العلوم النقلية "من النقل إلى العقل". في علوم القرآن "من الوحي إلى التاريخ"، وفي علوم الحديث «من نقد السند إلى نقد المتن»، وفي علوم التفسير «من التفسير الطولي إلى التفسير الموضوعي، وفي علوم السيرة امن الشخص إلى المبدأ»، وفي علوم الفقه «من فقه العبادات إلى فقه المعاملات». بهذه الطريقة يتم التحول من العصر الذهبي الأول للحضارة الإسلامية إلى العصر الذهبي الثاني، وبدلاً من أن تصبح الذات عبدًا للقديم تصبح سيدًا له.

والقيد الثانى الانبهار بالغرب والتبعية له واعتباره غطا أوحد للتحديث، غوذجًا للثقافة العالمية، تجربة يُحتذى بها، ولا داعى لتكرار ما جربه الغرب، وضرورة اختصار الزمن واللحاق بالقرن العشرين، والقطيعة مع الماضى والاقتران بالمستقبل. فيزداد تغريب النخبة ويحدث رد فعل طبيعى في محافظة الجماهير دفاعًا عن الهوية. ومنذ فجر النهضة العربية منذ قرنين من الزمان والنموذج الليبرالي الغربي ما زال حالاً في تياراته الفكرية الثلاثة: الإصلاحي الذي يبدأ من الدين، والعلمي العلماني الذي يبدأ من الطبيعة والمجتمع، والليبرالي الذي يبدأ من الدولة. البداية مختلفة، والتيجة واحدة. بل إن المدارس الفكرية التي حاولت الدولة. البداية مختلفة، والتيجة واحدة. بل إن المدارس الفكرية التي حاولت الجمع بين الموروث والوافدة أخذت المنهج أو المذهب من الوافد والموضوع من

والموروث، الروح من الوافد والبدن من الموروث مثل المثالية المعتدلة (الطويل)، والجوانية (عثمان أمين)، والشخصانية الإسلامية (لحبابي)، والماركسية العربية (العروي)، والإنسانية والوجودية (بدوي). وهي لعبة المرآة المزدوجة التي بدأت منذ الطهطاوي في اتخليص الإبريز، رؤية الأنا في مرآة الآخر، والآخر في مرآة الأنا. وهي ما زالت مستمرة بالرغم من التباعد بين الوافد والموروث في عصر الامتقطاب الثقافي. والسؤال هو: هل يمكن التحرر كلية من هذا القيد وتحويل الاستقطاب الثقافي. والسؤال هو: هل يمكن التحرر كلية من هذا القيد وتحويل الغرب في وعينا الثقافي والعلمي من كونه مصدراً للعلم كي يصبح موضوعًا للعلم، وأن يقضي على أسطورة الثقافة العالمية، وأن تنتهي عقدة النقص لدينا منه وعقدة العظمة فيه علينا، وأن نصف تاريخيته، بدايته ونهايته، تكوينه وبنيته، ثقافته وعقدة العظمة فيه علينا، وأن نصف تاريخيته، بدايته ونهايته، تكوينه وبنيته، ثقافته وضوع وعقدة العظمة فيه علينا، وهو الانا، والملاحظ مداخطًا وهو الغرب، تبدادلاً وسراعًا للقوى من خلال علاقة الذات العارفة بموضوع المعرفة، يصبح الملاحظ ملاحظًا وهو الغرب، تبدادلاً للأدوار وربما صراعًا للقوى من خلال علاقة الذات العارفة بموضوع المعرفة، إكمالاً طركة التحرر العربي على المستوى الحضاري؟

والقيد الثالث هو الحاضر، الواقع الذي نعيش فيه، وكيفية تنظيرة تنظيرة مباشراً، وإدراك الموروث القديم المخزون فيه من أعماق التاريخ، والوافد الغربي الحديث الذي تلقاه منذ فجر النهضة العربية، كيف يتفاعلان فيه من أجل فهمه وتغييره فالحاضر هو الممر من الماضي إلى المستقبل. يحط الماضي فيه، وينطلق المستقبل منه. وهو الأساس الذي يبني عليه القديم والحديث على حد سواء لفك شفرته والإقلال من موانع تقدمه ودوافع تطوره. يتحول الواقع إلى نص جديد وإلى ميدان للفعل. كيف يمكن الدخول في الواقع دون الهروب منه تحت الأرض أو الهروب منه خراج الأرض والتمرد عليه أو الانخراط فيه فوق الأرض. كيف تصاغ أولوياته وقضاياه، تحرير الأرض، تعرير المواطن، العدالة الاجتماعية، وحدة الأمة، التنمية المستقلة، الدفاع عن الهوية، وحشد الجماهير، وإبداع فلسفة الأرض وثقافة التحرر، وفقه العدالة الاجتماعية، وأصول وحدة الأمة، وحديدالهوية، وحديد اللهراكة والفتور.

لم التقليد دون الإبداع؟ ولا فرق بين تقليد السلفيين ونقل العلمانيين إنما الخلاف في جهة النقل والتقليد، القدماء أم المحدثون. كلاهما أصولي يهرب من الحاضر وينزع إلى الماضي أو إلى المستقبل. كلاهما يحارب بعضه بعضًا، كل فريق يعتبر نفسه الفرقة الناجية، المخلص والإمام والمهدى المنتظر. كلاهما يقول بالحاكمية، حاكمية الله أو حاكمية الأيديولوچية، ليبرالية أو قومية أو ماركسية. والمفاتيح السحرية لا وجود لها. وإن وجدت فليست بيد أحد.

إغا هو الاجتهاد، سبر الوعى التاريخي وتحقيب مساره، وتحديد أعماقه مع نقاء الضمير والطهارة الثورية، الإخلاص للنفس، والوعى بالعالم، ﴿ يَوْمَ لا يَشَعُ مَالٌ وَلا يَبُونَ (٢٨ وَلاَ مَنْ أَتَى اللَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء: ٨٥ ، ٨٩].

\* \* \*

## 4. صراع قوى أم صراع رؤى؟ الحادى عشر من سبتمبر فى الذكرى الأولى

ما زال الكثيرون يجعلون ١١ سبتمبر ٢٠٠١م حداً فارقًا في التاريخ ما قبل الحدث وما بعده حتى أنه كاد أن يغطى على الحربين العالميتين، الأولى ١٩١٤ ـ ١٩١٨ و والثانية ١٩٤٠ ـ ١٩٤٥م. صحيح أن هذه الأحداث أثرت في العالم، ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية أو في آسيا أو في الوطن العربي، فالعراق هو الثالث بعد أفغانستان وفلسطين باسم الحرب ضد الإرهاب ولكنها تعبر عن صراع قوى، بين القطب الواحد، الولايات المتحدة الأمريكية، واحتمال صعود قطب ثان من آسيا أو من العالم الإسلامي، المنطقة العربية الآسيوية، باندونج القديمة بعد حوالى نصف قرن. وصراع القوى يعبر في الحقيقة عن صراع رؤى. فالرؤية هي الدي تحدد المارسة. والإدراك هو الذي يمهد للسلوك.

وبقدر ما تتعدد القوى تتعدد الرؤى. فالحدث نفسه، ١١ سبتمبر مثلاً يعبر عن صراع قوتين، قوة معلومة هى الولايات المتحدة الأمريكية وقوة مجهولة تناوؤها، وتعاملها بنفس المنطق، منطق القوة، فلا يفل الحديد إلا الحديد. وكل قوة تستعمل عناصر مقوماتها، القوة العلنية تستعمل الآلة العسكرية والاقتصادية والإعلامية، والقوة السرية تستعمل المفاجأة وضرب رموز الهيمنة الاقتصادية (منظمة التجارة العالمية)، والعسكرية (الپتاجون)، والسياسية (البيت الأبيض) بطائرات مدنية مختطفة ومن حيث لا ينتظر العدو الذى تعود على مواجهة القوى الكبرى والاستعداد بالصواريخ العابرة للقارات والصواريخ المضادة للصواريخ وحرب النجوم.

<sup>(\*)</sup> جريدة الزمان: ٩ سبتمبر ٢٠٠٢م.

والكل يتذكر ١١ سبتمبر ٢٠٠١ في نيويورك وواشنطن، ولا أحد يتذكر ٢٨ سبتمبر ٢٠٠١م بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية، الانتفاضة المسلحة، انتفاضة الاستقلال. تركناها بمفردها على مدى عام، تهديم المنازل، وقيريف الأرض، وقتل الأطفال، والتصفية الجسدية للنشطاء أمام العجز العربي، العجز الكلى للنظم والتحركات النسبية للشعوب، فكان لا بد من أحد كي يصرخ ويعترض، أنين عال بصوت مدو يسمعه الجميع. فسبتمبر الثانية رد فعل على سبتمبر الأولى. سبتمبر نيويورك وواشنطن رد فعل على سبتمبر جنين ورام الله وطولكرم ونابلس والخليل.

فما دلالة ١١ سبتمبر في ذكراه الأولى باعتبارها حدثًا يعبر عن صراع قوى، كما يعبر صراع القوى يعبر صراع القوى يعبر صراع القوى عن صراع روى؟ وهل يمكن أن يتكرر طالما أن صراع القوى ما زال مستمرًا وأن الرؤى لم تتغير، رؤية كل طرف للآخر؟ وهل في التاريخ القريب أو البعيد ما يشهد باستمرار هذا الصراع أو بتخفيف حدته وعودة الثقة إلى الأطراف المتصارعة؟

ففى التاريخ القريب وبعد حركات التحرر من الاستعمار بدأت موجات الحوار وأشكاله المختلفة بين المستعمر القديم والمتحرر الحديث، بداية بحوار الأديان حتى يتوارى الإسلام كعنصر من حركات المقاومة وأحد روافد حركات التحرر الوطنى في المغرب العربى كله وفي شبه الجزيرة العربية. وكانت المبادرات باستمرار من العرب من أجل بيان الاتفاق بين الإسلام والمسيحية في القيم مثل المحبة والسلام واحترام الآخر من أجل إخفاء حدة الصراع بين الغرب والإسلام تمهيداً لأشكال أخرى من الهيمنة السياسية والاقتصادية والثقافية.

ثم استُونف حوار الأديان في حوار الحضارات بعد حوادث سبتمبر الماضي بعد مقالة هنتنجتون الشهيرة التي كان الهدف منها أيضًا إنحفاء صراع المصالح، والإعلان عما مارسه الغرب عمليًا منذ عصوره الحديثة والالتفات حول العالم القديم من البحار والمحيطات بعد أن فشل غزو القلب من داخل البحر الأبيض المتوسط إلى فلسطين أثناء الحروب الصليبية. فاحتل نصف الكرة الغربي، وتم

القضاء على السكان الأصليين واستئصالهم ومن بقى منهم فى محميات كموضوعات للسينما والمتاحف وتاريخ الفنون والأنثر وبولو جيا. احتلها البريطانيون والفرنسيون والإسپان والبرتغاليون وكل الهاربين والخارجين على القانون والفرطهدون فى الغرب القديم. وتم الالتفاف حول أفريقيا بعد احتلال سواحلها واصطياد عشرات الملايين من سكانها عبيداً إلى نصف الكرة الغربى واحدة للقارة السمراء، السواحيلى أو الزولو. وحدث نفس الشيء فى آسيا عندما قضت بريطانيا على إمبر اطورية المغول فى الهند، وقضت على أول تجربة وحدوية فى جنوب آسيا(أى توحيد الهند قبل الاستعمار الجديد). وشعر المسلمون فى آسيا كالمسلمين فى أفريقيا بأنهم مهددون ثقافة ولغة وتراثا ومصالح وأمة. وما زال هذا الإحساس يتراكم يوماً بعد يوم حتى انفجر فى سبتمبر الماضى وما زال قادراً على الانفجار مرات أخرى وبأشكال متعددة.

واستمر الحوار بعد ذلك باسم حوار الشرق والغرب في عصر الاستقطاب، وانتهى بانتهائه بعد أن أصبح الشرق جزءاً من الغرب. انتهى حلف وارسو وأصبح جزءاً من حلف الأطلنطى، وأصبحت أوروپا ممتدة من الأطلنطى حتى الأورال. ثم بدأ حوار الشمال والجنوب كحوار بين «الطرشان»، الشمال يريد استغلال الجنوب كأسواق وعمالة ومواد أولية، والجنوب يود استكمال حركات تحره الوطنى فى فلسطين وكشمير وسبتة ومليلة بالإضافة إلى المشاركة فى ثروات العالم تعويضاً له عن قرون الاستعمار.

ثم بدأت مبادرات لأشكال أخرى من الحوار مثل الحوار المتوسطى لإدخال السوسطى لإدخال السرائيل كطرف فيه، وإزاحة القومية العربية التى تشمل دولاً غير متوسطية مثل دول شبه الجزيرة العربية والعراق والسودان والصومال وموريتانيا، ولربط نصف الوطن العربى بالغرب باسم البحر الأبيض المتوسط، ثقافة وتاريخًا وجواراً في حين يرتبط النصف الآخر بآسيا وأفريقيا وتقضى على وحدة الوطن العربى. ثم هناك الحوار الشرق أوسطى الذي يهدف أيضاً إلى إدخال إسرائيل طرفًا فيه باعتبارها دولة شرق

أوسطية مع إيران وتركيا وقبرص واليونان. ومن ثم يتم القضاء على القومية العربية كوحدة قومية وعلى الإسلام كأمة واتساع جغرافى وعمق تاريخى .

وقد وقعت حوادث سبتمبر الماضى بعد مؤتمر ديربان الأخير، حيث رفضت الولايات المتحدة الاعتذار أو التعويض لاصطياد الملايين من أفريقيا عبيداً لتعمير نصف الكرة الغربى. كما رفضت مع إسرائيل مساواة الصهيونية بالعنصرية، ومعاداة الولايات المتحدة وإسرائيل لشعوب العالم كلها عمثلة في المنظمات غير الحكومية. كان الجو مشحونًا بين الولايات المتحدة والعالم كله.

واستعادت الذاكرة أجواء الستينيات والعدوان الأمريكي على شعب فيتنام وحركات التحرر الوطني في ذروتها. وأصبحت العولة شبحًا جديدًا يقلق الشعوب، وتعبر عن أحد أشكال الهيمنة للمركزية الأوروبية. ورموزها منظمة التجارة العالمية، البيت الأبيض، الهتاجون، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، الشركات العابرة للقارات، مجموعة الثماني كمؤسسات مالية واقتصادية باسم ثورة الاتصالات، والعالم قرية واحدة، واقتصاد السوق، ونهاية التاريخ، والديموقراطية وللجتمع الحر واللببرالية، مع استخدام المنظمات الدولية كغطاء شرعى للعدوان على الشعوب.

نشأ لدى شعوب العالم الثالث، والشعوب الإسلامية فى قلبها إحساس بالظلم والامتهان والعجز أمام هذا الشيطان الأكبر، بتعبير الثورة الإسلامية فى إيران. وبدأ استقطاب جديد ينشأ بين المستكبرين. وعلى قدمتهم الولايات المتحدة ولامريكة - والمستضعفين وفى أدناهم المسلمون. وأصيب الغرب بالغرور، غرور القوة والاستعلاء فى الأرض، واختالوا مرحاً. وانقسم العالم فسطاطين: فسطاط المعتدى عليه والعجز وضياع الحقوق. وفى نفس الوقت يتم تبرير العدوان بمعايير مزدوجة تقوم على النفاق والادعاء الكاذب. ففى نفس الوقت الذى يتم فيه العدوان على الشعوب لتخليصها من النظم التسلطية يتم تدعيم النظم التسلطية ضد الشعوب إذا ما كانت هذه النظم موالية للغرب. تدعيم النظم التسلطية خد الشعوب إذا ما كانت هذه النظم موالية للغرب.

فلسطين دفاع عن النفس. ويلصق الإرهاب بالدين، والدين هو الإسلام، ولا يوصف العنف الأيرلندى بأنه إرهاب دينى، أو العنف فى منطقة الساسك أو فى الهند ضد المسلمين خاصة فى كشمير بأنه إرهاب. أصبح الإرهاب، إرهاب الأمراء وليس إرهاب الدول. والمجتمع الأمريكى من البداية إلى النهاية قام على الإرهاب والاستئصال والجماعات الدينية والسياسية المتطرفة مثل جماعة وويكو، التى حرقتها أمريكا والجماعات الرافضة للفيدرالية التى دمرت المبنى الفيدرالى فى أوكلاهوما.

وبعد سقوط المنظومة الاشتراكية واختفاء العدو الأحمر وراء «الستار الحديدي» ونهاية النظم «الشمولية» حاول الغرب إيجاد عدو جديد يبرر عدوانه عليه وتنشيط المجتمع الصناعي العسكري. فوجده في الإسلام في أورويا الشرقية بدعوي تهديد الهوية الأوروبية وعدم السماح لقيام دولة إسلامية في أوروبا، يكفيه تركيا في جناحها الأورويي، استانبول وريثة القسطنطينية. ولا يريد مسلمين مهاجرين في أورويا يهددون الهوية العنصرية البيضاء في ألمانيا وفرنسا في تصاعد اليمين الأورويي. والإسلام ما زال يقاوم في إيران الشورة، وفي فلسطين المقاومة، وفي جنوب لبنان المحررة، وفي الجمهوريات الإسلامية المستقلة في أواسط آسيا، وفي النهضة الصناعية لماليزيا وإندونيسيا حيث الإسلام هو الهوية الوطنية والباعث على التقدم والنهضة. فتحول الإسلام إلى عدو متوهم بديل عن الشيوعية والنظم الشمولية. فالإسلام هو الإرهاب والعنف والتخلف والقهر والسفه والخرافة إلى آخر ما تروجه أجهزة الإعلام الغربية وكتب المدارس والأعمال الأدبية المسموعة والمرئية من صور سلبية للعرب والمسلمين. ويصرح به أحيانًا قادة الغرب في ما يسمى بزلات اللسان. أصبح كل المسلمين اطالبان،، وكل القادة اأسامة بن لادن،، وكل النظم الإسلامية «القاعدة»، وكل مظاهر الحداثة المرأة المحجبة وراء الأسوار . ونسى الغرب أن هذا الإسلام هو أيضًا وراء الحضارة الإسلامية الزاهرة وما أبدعته من علوم رياضية وطبيعية ترجمها الغرب من العربية إلى اللاتينية مباشرة والقليل منها عبر العبرية بحروف عربية وكانت وراء نهضته الحديثة. وهو ما زال باقيًا في غرناطة وأشبيلية وقرطبة وطليطلة وبيزنطة وجنوب إيطاليا وصقلية.

والإسلام التقليدي هو الغالب على الحركة الإصلاحية المعاصرة، وما يتعلمه الطلاب في الجامعات الدينية مثل الأزهر والقرويين والزيتونة والإمام وديوباند في المهادم حرفي نصى تعبدى شعائرى من حيث السلوك الفردى وجهادى نضالي مقاوم من حيث الجماعة. وهو الإسلام الذي حملته العمائم في أفغانستان نضالي مقاوم من حيث الجماعة. وهو الإسلام الذي حملته العمائم في أفغانستان الشعف. فالانغلاق على الهوية في لحظات الضعف. فالانغلاق على الذات أحد ومسائل الدفاع عن النفس ضد مخاطر الاغتراب في الغير. هو الإسلام الذي ما زال يعطى الأمة حياتها وبقاءها على مدى التاريخ. وربما يكون هو المرشح لأن يقوم بدور القطب الثاني في مواجهة القطب الأول بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية. فهو ما زال حياً في القلوب. لم يقطع المسلمون مع تراثهم القديم كما قطع الغرب. وما زال المسلمون يتساءلون عن ماضيهم الزاهر وكيفية استعادته، ومستقبلهم وكيفية الوصول إليه، وحاضرهم وكيفية الوصول إليه، وحاضرهم وكيفية الخروج من المأزق الراهن، الاحتلال والقهر والفقر والتجزئة والتبعية والتعريب واللامبالاة.

لذلك سيظل التوتربين الإسلام والغرب قائمًا طالما هناك إحساس بالظلم والإجباط عند المسلمين، وبالتفوق والعظمة في الغرب. يعيش كلاهما على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، الغرب في الشمال، والإسلام في الجنوب. إذا قوى السماطئ الشمالي امتد إلى الجنوب، كما كان الحال في العصر اليوناني الروماني والغرب الاستعماري الحديث، وإذا قوى الشاطئ الجنوبي امتد إلى الشمال، كما كنان الحال في أيام الفتوحات الأولى حين انتشر الإسلام في الأندلس وجنوب إيطاليا وصقلية ومالطة. وإذا كان الغرب الآن في أزمة قيم، وكان الإسلام هو الدين الثاني في أوروبا فهل يستطيع الإسلام أن يعود إلى الانتشار من الجنوب إلى الشمال ليس فقط عن طريق الهجرات العربية، ولكن عن طريق القيم الإسلامية الشمال ليس فقط عن طريق الهجرات العربية، ولكن عن طريق القبم الإسلامية والمساواة بين البشر؟ هذا هو تحدى المستقبل بالنسبة للإسلام والغرب، أن يقدم الغرب، فأن يقدم الغرب نفسه

للإسلام باعتباره صديقاً متساوياً معه في شراكة تتكافأ فيها الأطراف. كان الغرب معلماً للإسلام مرتين، في العصر اليوناني الروماني، وفي العصر الحديث. وكان الإسلام معلماً للغرب مرتين، في بدايات عصر النهضة الأوروبي، وربما الآن بما يمكن أن يمده الإسلام للغرب من قيم جديدة. فهل يأتي عصر قادم يتعلم الإسلام والغرب، كل منهما من الآخر، معلمين ومتعلمين متكافئين، دون النموذج الأحدى، المعلم الأبدى والتلميذ الأبدى الذي يعبر عن المركزية الأوروبية الحديثة، وثنائية المركز والأطراف؟

\* \* \*



# ثانيًا: العدوان على أفغانستان

١- تحدى أفغانستان لتراثها.
 ٢- تحدى أوروبا لدورها.

٣. تحدى الولايات المتحدة لنفسها.

٤. تحدى مصر لمركزيتها.

٥. تحدى العرب لنضالهم.

٦. تحدى المسلمين لوحدتهم.

٧. تحدى آسيا لمستقبلها.

٨. تحدى فلسطين لاستقلالها.

٩ . هل يقع الانفجار؟

١٠ متى يقع الانفجار؟

١٠٠ ملى يقع الاسجار،

١١. كيف يقع الانفجار؟

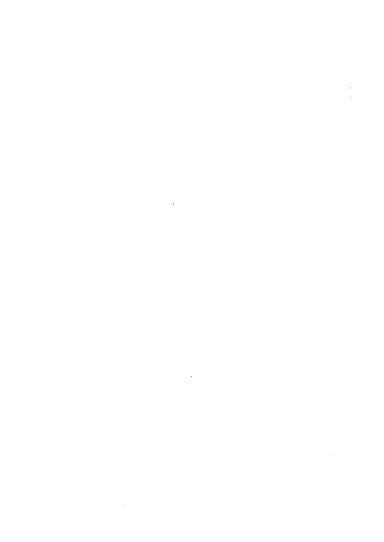

## ١. تحدى أفغانستان لتراثها

١ ـ وقد دلت الأحداث الأخيرة أيضًا على تحدى أفغانستان لتراثها الذي أصبح موضوع السخرية والتندر في أجهزة الإعلام الغربية، وتشويه صورة الإسلام الذي طالما دافعت عنها الحركات الإصلاحية الحديثة منذ الأفغاني وحتى سيد قطب قبل «معالم في الطريق»، وربما كان الأفغان ضحية هذا التراث المطمور في بطون الكتب القديمة، شروحها ومتونها وتخريجاتها، بعد أن قضى الغزالي على العلوم العقلية في منتصف القرن الخامس، ودعا إلى التصوف طريقًا إلى الله، وكتب للحاكم أيديو لو حِية السلطة في «الاقتصاد في الاعتقاد» وقدم للناس أيديولو چية الطاعة في "إحياء علوم الدين". الحاكم مدى الحياة، قادر عالم حى سميع بصير متكلم مريد، يشارك الله في الصفات، وعلى الناس الصبر والخوف والخشية والتوكل والورع والزهد والرضا والغيبة والخشية والفقر . كفر المعارضة العلنية بالرأى في الداخل مثل المعتزلة، والمعارضة العلنية بالسلاح في الخارج مثل الخوارج، والمعارضة السرية الباطنية عن الشيعة . وانتصر لحاكم بعداد القوى نظام الملك الذي أسس له «المدرسة النظامية» كفقيه للسلطان ولمزاولة إعلام الدولة. وجرح البيعة، كمؤشر على الضعف والتشتت. وشرَّع أخذ الحكم بالشوكة أي بالقوة السلحة والانقلاب. وهو أول من أضاف حديث الفرقة الناجية في آخر كتب العقائد في خاتمة فيما يجب تكفيره من الفرق. ففرق الأمة كلها هالكة، وهي فرق المعارضة، وفرقة واحدة هم، الناجية، فرقة الدولة والحكم. الأشعرية في العقيدة هي الصواب، وكل الفرق الكلامية على خطأ. والشافعية في الفقه هي الصواب وكل المذاهب الفقهية الأخرى على خطأ. واستمرت هذه الأحادية عبر ألف عام حتى صبت في حكم الطالبان.

<sup>(\*)</sup> جريدة الزمان: ديسمبر ٢٠٠١م.

٢. ثم حاولت الحركات الإصلاحية الحديثة في العالم الإسلامي بريادة جمال الدين الأفغاني النهوض من جديد، الإسلام في مواجهة الاستعمار في الخارج، والقبهر في الداخل. ونجبحت في بعث الأمة وطرد المحتل، وإنهاء التسلط والطغيان. ثم أدى فشل البعض منها، مثل الثورة العرابية في مصر التي أدت إلى احتلال مصر من الخارج، بريطانيا، والانقلابات الداخلية في أفغانستان وإيران التي أدت إلى مزيد من الطغيان في الداخل، إلى الخوف من الثورة المسلحة ومواجهة السلطان، وتحولت إلى حركة إصلاح سلمية طويلة الأمد على يد محمد عبده، إصلاح اللغة العربية، والمحاكم الشرعية، ونظم التعليم، وإعادة بناء الثقافة الموروثة. ولما استولى مصطفى كمال على الحكم في تركيا، وانقض حزب الاتحاد والترقى، وتركيا الفتاة، على السلطة باسم العلمانية الغربية، خشى رشيد رضا تلميذ محمد عبده أن يتكرر ذلك في باقى العالم الإسلامي فارتد سلفيًا، الفعل يولد رد الفعل، والتطرف العلماني ينتهي إلى تطرف سلفي. ولما أراد حسن البنا إحياء مشروع الأفغاني وإكمال أيديولو چيته الثورية التي حاول صياغتها بتأسيس الحزب الثوري الذي لم يكن لديه الوقت و لا الاستقرار لبنائه، أسس حسن البناجماعة «الإخوان المسلمين» للقيام بهذا الدور، وكانت جزءًا من الحركة الوطنية في الأربعينيات، وناضلت من أجل تحرير فلسطين منذ ١٩٤٨م، وما زالت حتى الآن، وكانت أحد مكونات الثورات العربية الحديثة في مصر واليمن وسوريا والعراق. ثم اصطدمت بها بعد ذلك، كما حدث في مصر في ١٩٥٤م بعد نقدهم لاتفاقية الجلاء بين عبد الناصر وبريطانيا والتي كانت تسمح لبريطانيا بالعودة إلى منطقة قناة السويس في حالة الحرب، وصراعًا على السلطة الشرعية لرغبة كل طرف في الاستئثار بالسلطة كلها. وخسر الإخوان، ودخلوا السجون وعذبوا. ومن آلام التعذيب كتب سيد قطب « معالم في الطريق» الذي يقسم العالم طبقًا لنفسية السجين البريء إلى فسطاطين: الإيمان والكفر، الله والطاغوت، الإسلام والجاهلية، الأقلية المؤمنة، الجيل القرآني الفريد والأغلبية الكافرة، حزب الله وحزب الشيطان. ولا وجود لأحدهما إلا بنفي الآخر في علاقة صراع أبدي، ومن هذا الوضع النفسي الاجتماعي خرجت معظم جماعات التكفير منذ حرب التحرير

الإسلامي وجماعة الجهاد، أيدهم السادات أولاً للقضاء على العدو المشترك، عبد الناصر والناصرية، وأخرجهم من المعتقلات. وبعد الصلح مع إسرائيل والارتماء في أحضان الغرب والولايات المتحدة انقلبوا عليه وتخلصوا منه، وهربوا لمواصلة الجهاد في البوسنة والهرسك وكوسوڤا والسودان واليمن والشيشان وأفغانستان.

٣ ـ و لما كانت صورة الإسلام منذ ظهوره في الغرب عمثالاً في الإمبراطورية الرومانية الوثنية ثم في الغرب الصليبي الغربي الوسيط، ثم في الغرب الاستعماري الحديث صورة سلبية: العنف، والقتل والاغتيال، والتسلط والطغيان، واللذة الجنسية والمرأة والحريم وتعدد الزوجات وحجب المرأة وحريم السراي وختان النساء، والجهل والتعصب ورفض الآخر والتوكل والرضا والقضاء والقدر والكسل والخوف، والنميمة والغيبة والخداع ونقض العهود وعدم الوفاء، وظهور بعض هذه الصور في الاستشراق التقليدي وفي أنثروپولوچيا الثقافة الحديثة، عادت الحركات الإسلامية المعاصرة الغرب دفاعًا عن الإسلام حتى ولو كان تقليدًا، تمسكًا بالهوية والتقاليد. ولما انتشر النموذج الغربي في العالم الإسلامي باسم العلمانية حدث مزيد من رد الفعل عليها تجاه السلفية. فالعلمانية والسلفية نقيضان. الأولى اختيار النخبة الحاكمة في معظم البلدان الإسلامية، والثانية اختيار الجماهير . ولما خرجت الحركات الإسلامية من قلب الجماهير أتت سلفية مدافعة عن تراث الأمة وهويتها واستمرارها عبر التاريخ. ورأت صورة الإسلام في الغرب صورة مشوهة صنعها الغرب من أجل معاداة الإسلام، وخلق عدو وهمي له، ورث الإمبراطورية الرومانية، وقاوم الغزو الصليبي، وقام بأكبر حركة تحرر وطني ضده، وقضي على الاستعمار الحديث، وما زال ينقد ثقافته وقيمه وأشكال هيمنته الجديدة ومنها العولمة.

 ولما انتصرت حركة الجهاد الإسلامى منذ الإصلاح الدينى الذى خرجت منه معظم حركات التحرر الوطنى فى المغرب والجزائر وتونس ومصر واليسمن والسودان، وما زالت تناضل فى فلسطين آخر ما تبقى من مناطق الاستعمار الاستيطانى، ومنذ اندلاع الثورة الإسلامية فى إيران عام ١٩٧٩م، قويت الحركة الجهادية، واعتزت بنفسها، وأثبتت بالبرهان التجريبي صدق مواقفها. فاستمرت في أفغانستان ضد الغزو السوڤييتي، حتى انتصر الشعب الأفغاني، ثم تحولت إلى البوسنة والهرسك وكوسوڤا والشيشان دفاعاً عن الغزو الصربي والغزو السوڤييتي الجديد، والجهاد جزء من التراث الإسلامي وأحد أركان الدين، وحياة الشهداء في السماء أفضل من حياة العبيد في الأرض. يقوم الجهاد على التمسك بالأصول، وتطبيق الشريعة حتى ولو كان بالحرف وبالنص كنوع من جهاد النفس قبل جهاد العدو. فاستثار الغرب الذي طالما اتهمه بالعدوان والقتل والقهر وفرض الإسلام على الآخرين بالقوة، مع أن الجهاد مجرد دفاع عن النفس لدرء العدوان الذي يتمثل في الإخراج من الأرض عنوة وطرد السكان، كما يفعل الكيان الصهيوني في فلسطين. وهو ما عرفه الغرب منذ توما الأكويني باسم «الحرب العادلة».

٥ ـ ما يعاب على الأفغان إذن الإسلام التقليدي المحافظ لا حيلة لهم فيه، وليسوا مسئولين عنه، إنه نتاج التاريخ الماضي البعيد، والماضي القريب، وظروف العصر. ورموزه مثل اللحية الطويلة، نوع من إثبات الهوية، وقبول التحدي والمغايرة، تجذب الناس وتجند الشباب. هو نوع من الإعلام المرئي، وقناة اتصال تقليدية في مجتمعات تراثية لم تنلها بعد ثورة الاتصالات الحديثة. كما أن تحريم مظاهر الحياة الحديثة كالموسيقي والرقص والغناء هو تحد للعدو الداخلي في صيغة غزو ثقافي وافد من الخارج، بعد أن أصبحت الحداثة تعادل التغريب. تشق الصف الوطني، وتنافس التراث الشعبي. ويصل الأمر إلى حد الاقتتال بالسلاح بين الإخوة الأعداء كما هو الحال في الجزائر. وأصبح من مظاهر الممارسات التقليدية في حياة الأفغان الطب الشعبي، استقرار المرأة في البيت، تعليمها وعلمها داخل المنزل، والرقابة الصارمة على الحياة العامة، وإعطاء الأولوية للنص على الواقع، وللأصل على الفرع، وللفتوي على النازلة، وللقديم على الجديد، وللصورة على المضمون، وللشرع على المصلحة، وللوسيلة على الغاية، وللآخرة على الدنيا. وجاءت معركة التماثيل لتبرز هذا التراث المحافظ الذي كان مبررًا في البداية للتخلص من اللات والعزى وهبل في بداية الإسلام من أجل عبادة الله الواحد القهار. وكان تحريم الصور أيضًا للتمايز عن المسيحية، وما تبقى من تجسيم وتشبيه. وقد تغير الظرف، وانتشرت الفنون التشكيلية منذ أكثر من قرنين من الزمان. ولم تنقطع عبر التاريخ الإسلامى خاصة فى إيران. وقد أبقى عليها الفاتحون الأوائل ما دامت لا تمثل خطراً على التوحيد. كما أبقى عمرو بن العاص أهرام مصر وأبا الهول إعجاباً بتراث الأقدمين. وقد دعا أخناتون إلى عبادة الله الواحد القهار الذى يعطى الشمس نورها ودفاها. وآمن الفراعنة بخلود النفس والحساب والعقاب، والعدل والميزان فى الدنيا والآخرة على حد سواء. ما زال الطالبان يعيشون فى صدر الإسلام، فى زمنه وموضوعاته. ولم يأخذوا تطور الزمن فى الاعتبار. فكانوا مثل أهل الكهف بلحاهم ونقودهم التى لم تعد صالحة للعصر. وهم قوم مؤمن ، ﴿ إِنَّهُمْ فَيَنَةَ اَسُوا بِرَبَهُمْ وُزَقَاهُمْ هُدَى ﴾ [الكهف: ١٣].

٦ ـ ولما كان التراث القديم الذي فقد تعدديته منذ القرن الخامس الهجري تراثًا أحادي المذهب، الأشعرية في العقيدة، والشافعية في الفقه في قلب العالم الإسلامي، والماتريدية في العقيدة، والمنفعة في الفقه على الأطراف في خراسان وبلاد ما وراء النهر وتركبا، ظهر الطالبان ضحايا حديث الفرقة الناجية أن الحق لدى فرقة واحدة، وباقي الفرق الاثنتين والسبعين. الأولى فرقة السلطة والثانية فرق المعارضة . وعاشت أفغانستان بعد مقاومة المحتل الأجنبي والغزو الروسي عصر الإقصاء المتبادل. التحالف الشمالي يقضى الطالبان، والطالبان تقضى التحالف الشمالي. وبعد أن توحدت أفغانستان من أجل رد العدوان الخارجي، وجمعت الداخل والخارج تحت راية الجهاد، وقعت في أتون الحرب الأهلية بين فرقاء الأمس ﴿ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ﴾ [الحشر : ١٤] وانقلبت الآية من ﴿ أَشْدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩] إلى «أشداء بينهم رحماء على الكفار». وقبل التحالف موالاة الكفار ضد السلمين. غاب الحوار بالحجة، وتنازل عن دوره إلى الاقتتال بالسلاح، مع أن القاتل والمقتول في النار. وكما افترقت الأمة قديمًا إلى فريقين، على ومعاوية ثم يفترق أصحاب على إلى فريقين: شيعة وخوارج، ويفترق أنصار معاوية، إلى معتزلة وأشاعرة كذلك افترقت حاليًا إلى تحالف شمالي طالبان، والتحالف الشمالي إلى أزبك وطاجيك، والطالبان إلى أفغان وعرب. وتستعيد الأمة ذاكرتها الأولى، أن الخارج يوحد والداخل يفرق، لا فرق بين أفغانستان والجزائر.

٧- وما يفعل الأفغان مع أنفسهم في حرب أهلية دامت أكثر من عشرين عاماً من قتل و تدمير متبادل بين زعماء الحرب يفعلونه مع غيرهم في العدوان في الخارج في تفجير نيروبي ودار السلام والخبر والمدمرة كول في اليمن. وتكون الصورة قتالاً في الداخل وقتلاً في الحارج دون ما حرمة لأبرياء حتى ولو كان العدو في الخارج دموز التسلط الجديد التي يكرهها الناس في عصر العولمة والعالم ذي القطب الواحد، مركز التجارة العالمي والبنتاجون. ويحمى طالبان تنظيم القاعدة ويؤوونه، وهو مستعد للغرب في أي مكان والاستشهاد في سبيل القضاء على الشيطان الأكبر. مستعد للغرب في أي مكان والاستشهاد في سبيل القضاء على الشيطان الأكبر. في الدار الأولى والو لايات المتحدة في الدار الثانية. وهي صورة رومانسية للنضال تذكر أيام جيفارا وماوتسي تونج، وتبعث الأمل في المقاومة حتى ولو كانت في أشكالها البدائية التقليدية عن طريق الاستيلاء على قوافل التجارة وقطع الطريق عليها. وهي صورة تعبر عن حالة الاضطهاد التي يشعر بها المسلمون وحصارهم في عليها. وهي صورة تعبر عن حالة الاضطهاد التي يشعر بها المسلمون وحصارهم في الداخل بنظم القهر والتسلط وفي الخارج من قوى العدوان.

٨- وتستدعى الذاكرة غزوة الأحزاب الأولى لمواجهة قوى التحالف الثانية، وكما انتصر المسلمون الأوائل في غزوة الأحزاب ينتصر المجاهدون الأفغان على قوى التحالف الثانية، فالفرع يقاس على الأصل، والحاضر له غوذج في الماضى، وكما انتصر الأفغان على الإمبراطورية الإمبراطوريات القاهرة البريطانية والروسية ينتصرون أيضًا على الإمبراطورية الأمريكية الجديدة، التاريخ الحديث، ﴿ كَم مَن فِغة قَلِلةَ غَلبة والتاريخ الحديث، ﴿ كَم مَن فِغة قَلِلةَ غَلبة فَي الأَمْ الله والتاريخ الحديث، ﴿ كَم مَن فِغة قَلِلةَ غَلبة مَنكُم مَائةٌ صابرةٌ يغلبُوا مَائتين وإن يكن مَنكُم مَائةٌ صابرةٌ يغلبُوا مَائتين وإن يكن منكم مَائةٌ عابد في غزوات وقطع طرق قوافل بالمعنى القديم، حرب العصابات بالمعنى الحديث، وحركات التفاف طرق قوافل بالمعنى القديم، حرب العصابات بالمعنى الحديث، وحركات التفاف خالد بن الوليد في غزوة أحد. تنتظر أساس الحرب إن استعصت المواجهة كما فعل خالد بن الوليد في غزوة أحد. تنتظر أساس الحرب إن استعصت المواجهة كما فعل خالد بن الوليد في غزوة أحد. تنتظر أساس الحرب إن استعصت المواجهة كما فعل خالد بن الوليد في غزوة أحد. تنتظر أساس الحرب ان استعصت المواجهة كما فعل من ويث لا تحتسب، بأبسط الوسائل والسبل، خطف طائرات عملاقة لهدم رموز من حيث لا تحتسب، بأبسط الوسائل والسبل، خطف طائرات عملاقة لهدم رموز

الثروة الاقتصادية والعسكرية، المجمع الصناعي العسكري الذي أصبح عصب القوة الجديدة في العالم ذي القطب الواحد برئاسة الولايات المتحدة، الخصم والحكم في آن واحد، تحاصر العراق وليبيا، وتهدد السودان، ولبنان وسوريا واليمن، وتهمش مصر، وتتجاهل الأم المتحدة أو القانون الدولي أو تستعملها كغطاء للعدوان، وترفض الاعتذار في ديربان لأكبر عملية اصطياد بشرى من أفريقيا بالملايين عبيداً إلى العالم الجديد، وترفض مساواة الصهيونية بالعنصرية، وتدخل جميع النشاز إلى بيت الطاعة.

9- ويحزن الإنسان عندما يتم الحديث عن الشعب الأفغاني باعتباره مجموعة من القبائل، أكبرها الباشتون التى منها خرج الطالبان، ثم الأوزبك التى منها قائد التحالف الشمالي والطاجيك والهزارة وبقايا طوائف، وكأن الأمة الواحدة لا وجود لها، والمواطنة التى تجمع الشعب لا وجود لها، فالمسلمون طوائف، والعرب قبائل، والأمة شعوب وأجناس، والشعب الأفغاني ملل وأعراق، تتقاتل فيما بينها كان تعرف الحوار، كل فريق يخاصم الآخر ويستبعده، ويستعدى الأجنبي عليه. كلهم مسلمون يتنسبون إلى أمة واحدة، ولكن جعلوا أنفسهم شيمًا وأحزابًا. وتبدو مسلمون يتنسبون إلى أمة واحدة، ولكن جعلوا أنفسهم شيمًا وأحزابًا. وتبدو عربيًا وهو يتفق مع حقوق الإنسان، ومع العقل والحق الطبيعي، أعلى قيمة من غربيًا وهو يتفق مع حقوق الإنسان، ومع العقل والحق الطبيعي، أعلى قيمة من للرسات الشعوب الإسلامية العرقية المذهبية. ونسى الصحابة الجدد أنه لا فضل لحربي على عجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح، وأن السمع والطاعة واجبة ولو أمر على المسلمين عبد حبشي، وأن الله خلق الناس شعوبًا وقبائل للتعارف وليس للقتال، وأن دستور المدينة ساوى بين الأم في الأمة، وأن العروبة ليست بأب أو

 ١٠ خاهرة العرب الأفغان من أنبل الظواهر في تاريخ الإسلام الحديث وحركات التحرر الوطني والمقاومة الشعبية. تستعيد سيرتها الأولى في وحدة الأمة التي لا تعترف بالحدود الجغرافية للدول القومية الحديثة الموروثة من العهد الاستعماري بعد سقوط دولة الخلافة. فالجهاد فرض كفاية على كل مسلم ومسلمة

في حالة العدوان على الأمة، كما هو الحال في أفغانستان والشيشان وكشمير وفلسطين واليوسنة والهرسك وكوسوڤا وجنوب لبنان والجولان. جاهد العرب والياكستان يون والشيشان مع الأفغان في دحر العدوان السوڤييتي على أفغانستان. وربما كان الخطأ في الدخول في أتون الحرب الأهلية الأفغانية بين الفرقاء الأفغان، ونصرة فريق على فريق، حتى ولو كان الصواب مع أحدهما. فتلك دماء حرم الله سفكها، والقاتل والمقتول في النار. وقد أخذ الحسن نفس الموقف باعتزاله الحرب بين عليّ ومعاوية، وكما فعل سعد بن أبي وقاص في عدم دخوله طرفًا في الفتنة . ونظراً للموروث الثقافي المحافظ كان طلب السلطة مطمعًا عند الجميع طبقًا للقول المأثور (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ومصير العرب الأفغان المجهول لا يعادل جهادهم، فإما الأسربيد قوات التحالف الشمالي أو بقوات الغزو الأمريكي، أو القتل في حرب كأجانب مرتزقة يشتركون في حرب بين فرقاء الوطن الواحد، أو التسليم لبلادهم فيلاقون نفس المصير ؛ لعدم تفرقتهم بين الجهاد ضد العدو الخارجي الغازي والعدو الداخلي الذي لا يحكم بالشرعية أو تسليمهم للأمم المتحدة التي تخضع للولايات المتحدة، ويكون المصير محكمة العدل الدولية، أو المحاكم العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية وإدانتهم من الخصم والحكم كمسئولين عن قتل الأبرياء في نيويورك وواشنطن، وكخطر ماثل على استقرار النظم السياسية في الوطن العربي والعالم الإسلامي التي تضمن الولايات المتحدة ولاءها أو على الأقل حيادها وصمتها.

١١ - وتعود الملكية كنظام ملكى بديل يحكم الطالبان وقوات التحالف الشمالى المتعاون مع العدوان الغربى . فالملكية نظام إقطاعى لا شرعى لم يأت بالبيعة بل بالوراثة . وكان من الطبيعى أن يتغلب عليها الثوار . ولما كانت الماركسية ، آنذاك غوذجًا للثورة ، فقد انقلب الأفغان عليها المماركسيون من قوات الجيش » . ولما كانت الثورة في البلاد المحافظة تتم في بنية المحافظة دينية أم سياسية تم تغيير رأس النظام، وظلت بنيته التسلطية والسلفية العرقية قائمة مع اختلاف المصدر ، الدين أم الماركسية . وتوالت انقلابات الضباط الماركسين على بعضهم البعض حتى تبلورت ضدهم حركات معارضة شعبية إسلامية . فالإسلام هو التراث الشعبى الحامل لواء ضدهم حركات معارضة شعبية إسلامية . فالإسلام هو التراث الشعبى الحامل لواء

المعارضة. وبعد الغزو السوڤيتي لأفغانستان تأيياً لأحد الرفاق ضد الرفيق الآخر اشتلات المقاومة الإسلامية وتوحدت حتى هزمت الجيش السوڤيتي. وكالعادة تجمح المسلمون في دَرَّه العدوان الخارجي ثم فشلوا في بناء اللولة في الداخل. فقد تحولت الوحدة إلى فرقة، وظهر حديث الفرقة الناجية، الصواب في فرقة والخطأ في كل الفرق، مع أقوال مأثورة مثل فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ونسى الفرقاء ﴿ أَشِدًاء عَلَى الكَفَّارِ رُحماء بينهم ﴾ [الفتح: ٢٩] وينتصر الطالبان على التحالف الشمالي، وتحكم الحركة باسم المحافظة والتقاليد. وتعود الملكية الآن التي قام الثوار ضدها في البداية وكأنها منقذة الشعب الأفغاني من ويلات الثورة والتقليد في آن واحد، وكأن تاريخ الأقفان هو عود إلى نقطة البداية، نظراً لأن المحافظة ما زالت هي البنية الجذرية للثقافة الشعبية التي تتحطم عليها كل قوى الثورة والتقليد الاجتماعي، عاد القديم ينقذ الشعب من ويلات الجديد والقديم معاً، وهو ما زال موقف الإصلاح القديم الذي أرساه السيد جمال الدين، الملكية المقيدة بالدستور، وميست السلطانية في استانبول أو العلمانية الغربية التي كانت بشائرها قد بدت في ويست السلطانية في استانبول أو العلمانية الغربية التي كانت بشائرها قد بدت في جمعية الاتحاد والترقي وحزب «تركيا الفتاة».

11 ويظهر الغرب كمنقذ لمأساة الشعب الأفغاني في مؤتمر بون. هو الذي يقدم البد قيمة الحرية، والديموقراطية، والحوار، والانتخابات، والتألف وليس الخصام والاقتتال وسفك الدماء، وكأن هذه القيم غربية خالصة، غربية عن الإسلام، مع أن الإسلام وضع مبادئ الحرية في ﴿لا إِكْراهُ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، وقواعد الديموقراطية في الشورى والبيعة، فالإمامة عقد وبيعة واختيار، وعدم جواز تكفير الخصوم، وشرعية الاختلاف. كل ذلك مبادئ إسلامية عرفها القدماء ونسيها المحدثون؛ لأنها لم تعش في الموروث الثقافي الشعبي بعد أن طغي عليه حديث الفرقة الناجية. ويعود سؤال شكيب أرسلان: لماذا تخلف السلمون وتقدم غيرهم؟ ويعود الغرب مرأة لترى فيها النفس، والنفس مرأة نرى فيها الغرب. ويستمر الغرب غوذجًا للتحديث لنا منذ فجر النهضة العربية حتى الآن، وكما عبر عن ذلك الطهطاوى في «تخليص الإبريز». وهو الذي يطعم الجائع، يد تحمل السلاح ويد تقدف بالخبر. وهو الذي يعلم الجاول، ويساوى بين المرأة والرجل، ويرعى

الطفل، ويقدم المعونات الدولية، ويحقق السلام بين المتحاربين والوفاق الوطنى. المسلمون أهل حرب والغربيون أهل سلام. والتراث الإسلامي مسئول عن مآسي الشعوب التي لا خلاص لها إلا بالقيم الغربية. ما زال الطريق أمام الشعب الأفغاني هو طريق السيد جمال الدين، الاستقلال الوطني ضد العدوان الخارجي، والإصلاح ضد الاستبداد والتخلف في الداخل. . معركتان متزامتان وإلا أصبح الشعب الأفغاني ضحية مرتين: ضحية العدوان الخارجي، والمحافظة الداخلية .

\* \* \*

#### ٢- تحدى أورويا لدورها

١ - لا تمثل حوادث سبتمبر الأخيرة في نيويورك وواشنطن تحدى أمريكا لنفسها فقط بل أيضًا تحدى أورويا لدورها، فأورويا هي منشأ أمريكا، أجناسًا وأعراقًا ومللاً ونحلاً وأمَّا، أمريكا هي مجموعة من المهاجرين الأوروييين نزحوا إليها بحثًا عن المال والذهب أو هربًا من الاضطهاد الديني أو من تطبيق القانون. فأمريكا بنت أوروپا ليس فقط في بدنها، بل أيضًا في روحها وثقافاتها وحضارتها، فقد حمل المهاجرون الأوروييون معهم إلى العالم الجديد دياناتهم وطوائفهم وثقافاتهم، كان الهدف هو «إناء الانصهار» ولكن بقت الأجناس والأعراق والطوائف تعيش بينها، فهناك «المدينة الإبطالية»، «والمدينة الألمانية» و «الحر العربي». وهناك أحياء بأكملها في المدن الأمريكية للأعراق والأقوام، اليهو د في نيويورك، والعرب في نيوجيرسي، والشيكانو في سانت أنطونيو وميامي، والسود في هارلم وديترويت، والآسيويون في الساحل الغربي وهاواي. الواسب، وهم اليروتستانت البيض الأنجلو سكسونيون أعلاها، والسود أدناها ومن جاورهم من العرب والمسلمين. أورويا هي الأب وأمريكا الابن، ومن حق الأب على الابن التوجيه والإرشاد، ومن حق الابن على الأب الطاعة، تحدى أورويا لنفسها أن تعود إلى دورها في قيادة العالم طبقًا لمثل التنوير ومبادئ الثورة الفرنسية وإعلان حقوق الإنسان مضافًا إليه حقوق الشعوب.

٢ - وإن كل مواثيق الاستقلال ومواد الدستور والتعديلات عليه في أمريكا من
 أثار أفكار الثورة الفرنسية ، بل إن قادة حرب الاستقلال من أصول فرنسية مثل

<sup>(\*)</sup> جريدة الزمان: ديسمبر ٢٠٠١م.

«لافاييت»، وأفكار الحرية والمساواة والقانون والعدل وحقوق الإنسان التى يزهو بها العالم الحر من الثورة الفرنسية، وما زالت الأحياء الفرنسية في نيو أورليانز في المجنوب، وفي كيبيك في كنا في الشمال. أمريكا بريطانية في جسدها، فرنسية في المجنوب، وفي كيبيك في كنا في الشمال. أمريكا بريطانية في جسدها، فرنسية في مؤسساتها، يهودية في عفلاتها، يونانية في عقلها، إسبارطية في كنائسها ووعظها. مؤسساتها، ومسيحية في كنائسها ووعظها. كما زال المثال الحرية الذي أصبح يرمز ليس فقط لنيويورك فقط بل أيضاً لأمريكا كلها من صنع مثال فرنسي. ولما كانت الثقافة هي التي تحدد الرؤيا فإن الثقافة الأوروبية عبر الأطلنطي هي التي تحدد الرؤية الأمريكية للعالم، وليست رؤية من العلماء والمفكرين والأدباء إلى أمريكا إبان المحكم النازي لأوروبا فاتحمت من العلماء والمفكرين والأدباء إلى أمريكا إبان المحكم النازي لأوروبا فاتعمت الأمريكية للعالم، إنها المسئولية التاريخية لأوروبا أن تعيد «الابن الضاك»، وأن تهدئ الأمريكية للعالم، إنها المسئولية التاريخية لأوروبا أن تعيد «الابن الضاك»، وأن تهدئ من روع «الثور الجامع» وأن تروض «النمر» حتى تضبط حكمة الشيوخ نزق التهور.

٣. تستطيع أوروپا أن ترشد أمريكا، وتذكرها بالمبادئ المشتركة بينهما، وبالعودة إلى أصولهما الفكرية المشتركة. لقد خانت أمريكا أفكار الآباء المؤسسين مثل توماس جيفرسن، الحرية لكل الشعوب، وآثرت الحرية لأمريكا والعبودية لغيرها. كما تخلت عن مبادئ إبراهام لنكولن، وحدة الأم وتحرير العبيد، بتفتيت الأمج: أفغانستان، والعراق، والسودان، ويوغوسلافيا، واستعباد الشعوب، والعدوان عليها والقضاء على استقلالها وإدخالها في الأحلاف قصراً وتهديدا، وقامة القواعد في أراضيها، وربطها في قالفات سياسية وعسكرية واقتصادية وثقافية لفرض هيمنتها عليها، فالعالم الجديد هو القيم على العالم القديم، والجغرافيا هي التي تتحكم في التاريخ. وتتحول عقدة النفص التاريخية، أمريكا بلا تاريخ» إلى عدة عظمة عسكرية واقتصادية وسياسية وثقافية، ولا يشفع لها تسمية تاريخ، المناها بأسماء قديمة مثل الإسكندرية وأثينا أو حتى أوروبية مثل أكسفورد وكمبردج بحضًا عن العراقة أو حتى طليطلة التي اجتمع فيها الشرق والغرب، وتوحدت فيها الثقافات الإسلامية واليهودية والمسيحية، رمز التألف لا العدوان، تستطيع أورويا

أن تذكّر أمريكا بتاريخها وثقافاتها الحديثة منذ تأسيسها بعد أن قضت على ثقافات الهنود الحمر واستأصلت السكان الأصليين ووضعتهم في «مستعمرات داخلية» كما وضعت باقى الشعوب في مستعمرات خارجية»، موضوعًا للمتاحف والدراسات الأنثروپولوچية عن الشعوب البدائية التى انقرضت، ولكن ما زالت الحفريات شاهدًا عليها بما في ذلك من تبقى من السكان الأصليين في أفلام هوليود، وعلى أمريكا دين اكتشافها ووجودها ونهضتها لأوروپا .

٤- تستطيع أوروپا أن تعطى أمريكا نتيجة تجربتها مع الاستعمار الطويل وكيف حاولت بريطانيا استعمار العالم كله وقضاءها على إمبراطورية المغول فى الهند، واستعمار أفغانستان وإيران وهونج كونج وعدن ومصر والعراق والسودان، وتقسيم أفريقيا إلى أنجلوفونية وفرانكفونية، واستعمار فرنسا المغرب العربي والساحل الغربي لأفريقيا ووسطها وسوريا ولبنان والهند الصينية، واستعمار إسپانيا الغربي لأفريقيا ووسطها وسوريا ولبنان والهند الصينية، واستعمار أسپانيا حركات التحرر الوطنى فى نضال دام عقدين من الزمان من استعمار عن فلك حركات التحرر الوطنى فى نضال دام عقدين من الزمان من استعمار عن ذلك كروتشة قصة الحرية، لقد حلت أمريكا محل فرنسا فى قيتنام، ولم تفترق نتيجة بين بين فو، للفرنسيين عن انهيار حكم فيتنام الجنوبية للأمريكيين. ولا تختلف تجربة أمريكا مع قناة السويس. وإذا كانت أمريكا فى تتميز بقصر النظر فإن أوروپا تستطيع أن تمدها بطول النظر. وما تفقده أمريكا فى حرب العدوان على العراق وأفغانستان لقادر على إطعام جوعى العالم، وزراعة الصحراء، وتعمير الأرض.

٥- وتحدى أوروپا لدورها هو مقدار ما تكون مستقلة عن أمريكا غير تابعة لها متمايزة عنها، وليست متناهية فيها كما تفعل بريطانيا المستعمر القديم الذي يبحث عن دور مع المستعمر الجديد بعد أن فقد دوره التاريخي في القرن التاسع عشر، الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. فأوروپا مركز الثقل في العالم منذ عصر الاستقطاب والحرب الباردة حتى عصر العولمة. أوروپا هي الجسر بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب، تاريخها وثقلها وثقافاتها تمنع من أن تكون تابعة

لأمريكا وإلا مال ميزان العالم، واضطربت العلاقات الدولية. أرادت فرنسا أن تلعب هذا الدور الأوروبي وحدها في مواجهة الهيمنة الثقافية الأمريكية. وأرادت ألمانيا قبل ذلك منذ القرن التاسع عشر لعب نفس الدور داخل القارة الأوروبية بين غرب أوروپا وشرقها. وتستطيع أوروپا أن تعيد التوازن في العالم ذي القطب الواحد بين المركز والأطراف وتقوى الأطراف حتى يعود العالم ذو القطبين من أجل التنافس الحر والإثراء المتبادل.

٦ ـ إن مركز أوروپا المتوسط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب يجعل مصالحها مع دول الجوار في الجنوب، الوطن العربي، وفي الشرق العالم الإسلامي. فالغرب والعرب يعيشان على ضفتي بحيرة واحدة، البحر الأبيض المتوسط، يتبادلان المصالح، العمالة العربية في الشمال والأسواق الأورويية في الجنوب، والخبرات العلمية بينهما منذ أن ترجمت أورويا في عصرها الوسيط العلوم والثقافة العربية الإسلامية إلى اللاتينية مباشرة أو عبر العبرية فكانت وراء النهضة الأوروبية الحديثة. كان طريق الحريريربط أورويا بالصين، كما تربط الكونكوردبين ضفتي الأطلنطي. لقد توحدت أورويا ، وهي قادرة على أن تقوم بدور أكبر في السياسة الدولية دون استثناء حتى لا تنفر د أمريكا بالعالم. والحوار العربي الأوروبي، واتفاق الشراكة وإعلان برشلونة كلها خطوات على طريق الوحدة العربية الأوروبية على مستوى الندية والتكافؤ بين الأطراف. إن تحدى أوروپا لدورها هو أن تستشمر فيه ولا تتنازل عنه بدافع الكسل التاريخي وتحت ذريعة انطفاء الدافع الحيوي الذي بدأ فيها منذ بداية العصور الحديثة. تستطيع أورويا أن تجد في هذا الدور الجديد لنفسها «عودة الروح» في دورة حضارية ثانية تخرج أوروپا من كونها مركز العالم كي تصبح محاورًا باسم الشمال مع العرب باسم الجنوب، في حوار متكافئ بين شاطئ البحر الأبيض المتوسط، من أثينا إلى الإسكندرية، ومن الإسكندرية إلى بغداد، ومن دمشق إلى الأندلس وفي حوار متبادل عبر التاريخ، بين الأستاذ والتلميذ، بين المعلم والمتعلم على التبادل في الماضي، وبين أستاذين متكافئين في الحاضر في تجربة حضارية جديدة تتجاوز الاستعلاء إلى الشراكة.

## ٣. تحدى الولايات المتحدة لنفسها

١ ـ ستظل الآثار النفسية لحوادث الحادي عشر من ستمير الماضي في نيويورك وواشنطن باقية إلى أمد طويل. قد يختفي الحدث على الأرض، بإعادة بناء برجي مركز التجارة العالمي، وإعادة ترميم جناح البنتاجون، والتشديد في الإجراءات الأمنية في المطارات، وشركات الطيران. وقد تتم بتصفية تنظيم القاعدة واغتيال «بن لادن» وقلب نظام الطالبان بل وتدمير أفغانستان كلها، ومع ذلك تظل الآثار النفسية باقية إلى الأبد، تتحول تدريجيًّا من الشعور إلى اللاشعور حتى تصبح جزءًا من الذاكرة، من الوعي التاريخي، تؤثر في رؤى العالم للشعوب، ولممارسات النخمة وفي العلاقات الدولمة، فقد انتهت هزيمة العرب في يونيو - حزيران ١٩٦٧م، بالرغم من وجود آثارها على الأرض في سيناء وفلسطين وسوريا ولبنان، لم تمحها حرب أكتوبر ـ تشرين ١٩٧٣م، وآثارها ما زالت باقية في النفس العربية ، جرحًا لم يندمل ومكونًا رئيسيًا للوعى العربي المعاصر الذي ما زال يتساءل عن الشخصية العربية وتعاملها مع العصر، والوجود العربي وامتداده في التاريخ، والعلاقة بين الحلم والواقع، بين الخيال والعقل، بين القول والفعل، بين القومية والقطرية، بين التمني والإمكان. وما حدث في الحادي عشر من سبتمبر الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية يعادل ما حدث للعرب في يونيو ـ حزيران ١٩٦٧م. التحدي هو تحدى النفس أو لا قبل أن يكون تحدى الآخر، تحدى الداخل قبل تحدي الخارج، الجهاد الأكبر، جهاد النفس، قبل الجهاد الأصغر، جهاد العدو، لو صح الحديث القديم الذي يشكك في صحته بعض المصلحين المحدثين كالمو دودي وحسن البنا وسيد قطب. وهو تحد متعدد الجوانب، تحدى أمريكا لنفسها، وتحدى

<sup>(\*)</sup> جريدة الزمان: ديسمبر ٢٠٠١م.

أوروپا لدورها وتحدى العرب لأوضاعهم، وتحدى فلسطين لمستقبلها، وتحدى مصر لتاريخها، وتحدى المسلمين لوحدتهم، وتحدى أفغانستان لتراثها، وتحدى آسيا لإمكانياتها، تحدى حدث صغير في الزمان والمكان للعالم كله عبر الزمان.

٢ ـ ويتمثل تحدى أمريكا لنفسها في جبروتها وقوتها العسكرية والصناعية وترؤسها على مجموعة الدول الصناعية الثماني، وتربعها على عرش العالم في نهاية عصر الاستقطاب، وانهيار النظم الاشتراكية، الداروينية التسلطية، وإن بقت الاشتراكية أملاً في وجدان ملايين البشر كما وضح في مظاهرات المدن والعواصم الأورويمة والأمريكية ضد العولمة في سياتيل ودافوس وبراج، ولندن وپاريس، واستتباب الأمن في الدوحة. لقد تفردت بالعالم، ولم تعد تحتاجه في شيء إلا أنها القيِّمة عليه، يدين لها بالولاء، وعلى الجميع دخول بيت الطاعة حتى يستتب النظام الدولي الجديد واقتصاد السوق، ويوقع الجميع اتفاقية الجات، وينضم إلى منظمة التجارة العالمية، وتفتح الدول أسواقها، وتتخلى عن استقلالها الوطني، وتفتح حواجزها الجمركية، وتدخل في حلبة المنافسة، فيبتلع الكبير الصغير، ويسيطر القوى على الضعيف، ويتحكم رأس المال العالمي في أسواق العملة، وإلا يتم تهديد العصاة مثل ماليزيا وإندونيسيا، بضرب العملة الوطنية وانهيارها إذا ما رفضت الشروط. لا يوجد إلا نظام واحد، نظام العولمة، البديل عن الإله الواحد في ثقافة تدعى أنها تقوم على التعددية، وكما وصف وليم جيمس في «عالم متعدد"، تقوم على الرأى والرأى الآخر، وحق الاختلاف، وتعدد الأحزاب، وحرية التعبير، والانتخابات الحرة من أجل إقامة مجتمع ديموقراطي، للأغلبية فيه الكلمة على الأقلية، تعددية في الداخل ووحدانية في الخارج، ديمو قراطية في الداخل وتسلطية في الخارج، معايير مزدوجة، تقبل للنفس ما ترفيضه للآخر، وترفض للنفس ما تقبله للآخر. وتتحطم القيم الأمريكية على حدود الجغرافيا، وتتكشف أسطورة العالم الحر وقيم الحداثة، والمبادئ الإنسانية العامة الشاملة التي لاتحددها حدود الأوطان، مناطق الجغرافيا وعصور التاريخ. هنا تصبح أمريكا في وجدان غيرها «الشيطان الأكبر»، «رأس الكفر»، «الطاغوت»، «الجاهلية». ولن يقدر عليها إلا جيل قرآنى فريد في جماعة المؤمنين ﴿ فَتُنِيَّةٌ آمُنُوا بِرِبَهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هَدُى ﴾ [الكهف: ٣٦]، يمثلون دار الإسلام، سواء كانوا من الجماعات الدينية أو الجماعات اليسارية . فكلتاهما جماعات رفض جذرى بالفكر والسلاح، فوق الأرض وتحت الأرض، في المواجهة، ومن الخلف، فكيف تواجه أمريكا هذا التحدى الخارجي بتحد داخلي تحدى أمريكا لذاتها وتغيير صورتها لنفسها؟

٣ ـ وهو تحدى القوة بلا عدل، والإرادة بلا حكمة، راميو دون سقراط، الشرطي الضخم الذي ضحك عليه شارلي شايلن وهرب منه. القوة دون العدل تدمر نفسها بنفسها، قوة عمياء، جعلها بعض الفقهاء القدماء أول صفة للحاكم بينما جعلها البعض الآخر ثانيها بعد العدل. وقد كان شعار الوفد القديم في مصر «العدل فوق القوة، والأمة فوق الحكومة». قد تتستر القوة تحت العدل مثل التدخل الأمريكي لحماية المسلمين في البوسنة والهرسك وكوسوڤا. ربما كان القصد تدمير يوغسلافيا وتفتيتها كما يتم الآن مع العراق تحت ستار الدفاع عن الكويت وحماية العالم من أسلحة الدمار الشامل، ولا تفعل نفس الشيء في أيرلندا حماية الكاثوليك من الير وتستانت، أو في فلسطين حماية للشعب الفلسطيني من العدوان الصهبوني . هو تحدي «راعي البقر» للشريف، وتحدي الشريف لراعي البقر . كلِّ منهما يعتبر قوته عدله، وعدله قوته. وليست القوة وحدها هي القوة العسكرية، بل القوة الاقتصادية والقوة الإعلامية، إذ يستولي ٥٪ من البشر على ٧٥٪ من ثروات العالم ويستهلكونها، وهي الثروة المنهوبة من العهد الاستعماري، ذهب الهنود الحمر، ومعادن أفريقيا، ونفط العرب والمسلمين، فكيف تقبل أمريكا هذا التحدي، تحدى الفقر للغني، والعدل للقوة، والضعيف للقوى، والمحيط للمركز في تاريخ يقوم على الدورات الحيضارية "يوم لك ويوم عليك"، ﴿ وَتُلْكُ الأَيَّامُ نُدَاولُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [آل عمران : ١٤٠]، ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّتُ وَظَنَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بالأُمْسِ ﴾ [يونس: ۲٤].

٤ ـ وتقوم أمريكا بدور الشرطي الدولي دون ما اعتبار للأم المتحدة وكافة

المنظمات الدولية المنبقة عنها، بل إنها تجمع الأصوات لصالحها في حين اللجوء إليها، فإذا عجزت مارست حق الثيتو، واعترضت مع إسرائيل أو حتى بمفردها، فأصوات الدول التي تقارب المائتين لا تساوى كلها صوتها. الحق دون القوة لا يساوى شيئًا أمام القوة بلا حق. مصلحتها فوق مصالح الجميع دون ما رعاية للمصالح العامة. هي الخصم والحكم، بيد تقتل الأفغان وبيد ترسل المعونات. وقتل الأب، ووضع نهاية لفرعون وغرقهم في البحر بعصي موسى ﴿ وَإِنَّ فَرْعُونُ لِللهِ فِي الأَرْضِ وَإِنَّه لِي المُسرِفِينَ ﴾ [يونس: ٨٦]، ﴿ وقَالَ فَرْعُونُ يَا أَيُهَا الْمَلاَ مَا عَلَمتُ لَكُمْ مِنْ إِلَه غَيْرِي ﴾ [القصص: ٣٨]، ﴿ وَكَذَلِكَ زُينَ لِقِرْعُونُ اللهُ عَملُهِ وَصُدْ عَنِ اللهِ وَسُدُ

0. وتدافع عن حقوق الأفراد، ولا تدافع عن حقوق الشعوب. تتمسك بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرتين، بعد النورة الفرنسية وبعد الحرب الأوروبية الأولى، ولا تعرف الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الذي صدر في الجزائر بعد حركات التحرر الوطني في ١٩٧١م، ليعلن حق كل شعب في تقرير مصيره، وبقيت فلسطين وكشمير والشيشان وأفغانستان. وتقايض مع السوڤييت، لها أفغانستان كما كان للسوڤييت الشيشان، وتهدد پاكستان بالهند في كشمير، وباسرائيل في السلاح النووى. وقفت بمفردها في ديربان مع إسرائيل تعترض على حركات الشعوب وبمثلي المنظمات غير الحكومية. لا تريد حتى الاعتراف بجريمة منهم من قتل وهو يقاوم على أرض أفريقيا، ومنهم من غرق في مياه المحيط، منهم من قتل وهو يقاوم على أرض أفريقيا، ومنهم من غرق في مياه المحيط، ولا تريد أن تساوى الصهيونية بالعنصرية وجرائم الكيان الصهيوني على أرض فالسطين كل يوم. ولم تعتذر للبابان عن إلقاء القنابل الذرية على هيروشيما ونجازاكي في حين اعتذرت البابان عن احتلال كوريا وشرق آسيا. فإذا ما عجزت الشعوب عن في حين اعتذرت البابان عن واجهة إرهاب الدول ينشأ إرهاب الأفراد.

٦ ـ وبسبب هذه السيطرة والتعالى والغرور كرهها العالم في الداخل والخارج، في الجماعات العرقية والتيارات اليمينية التي ترفض سلطة الحكومة الفيدرالية، وفي الديانات الجديدة التي ترفض مظاهر القوة والعظمة والغني والثراء، ولدى الأقلبات المصنفة طبقًا للون البشرة السوداء والسمر من الشيكانو من أصل مكسيكي والعرب، والمسلمين والصفر من الأسيويين، وفي الخارج عند جيرانها في المكسيك وأمريكا الوسطى، وأمريكا الجنوبية لاستعباد شعوبها واستغلال ثرواتها، وتبعية حكوماتها، واستغلال موادها الأولية، وتصريف المنتجات في أسواقها، وفي أورويا التي ترفض التبعية لها، العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية. أو الثقافية فأوروپا تنازلت عن دورها الاستعماري القديم الذي تقوم به الولايات المتحدة حاليًا. وتقلصت هيمنتها السياسية بتخليها عن مستعمراتها، والاقتصادية باتفاقيات الشراكة، والثقافية بمعارضتها الهمنة الثقافية. والإعلامية للولابات المتحدة. كانت الحركات المناهضة لأمريكا منذ الستينيات ضد الحرب في ڤيتنام وضد غزو سان دومينجو وضد غزو كوبا في خليج الخنازير، وضد الوجود الأمريكي في لبنان والصومال، وضد القواعد والقوات الأمريكية في بعض أرجاء الوطن العربي، وضد غزو العراق وحصاره والعدوان على ليبيا وحصارها، وضد التأييد المطلق لإسرائيل، وضد خطف الطائرة المصرية فوق مالطة. أصبح الوطني هو المعادي لأمريكا، والبطل هو المناهض لها، والشعبي هو الذي يرفض هيمنتها. فالتحرر طبيعي في الشعوب، والاستقلال طبيعي في الدول. فكيف تكسب أمريكا ود الشعوب كما كسبها الاتحاد السوڤييتي في الخمسينيات والستينيات بمساعدة حركات التحرر الوطني. لا يكفي المعونة، فيد تعاون، ويد تقتل. وليس بالخبز وحده يحيا الإنسان.

٧. قد تكون أمريكا في حاجة إلى العالم أعظم من حاجة العالم لها، قد تدرك الآخر، وأن له وجوداً مستقلاً عنها، له حاجاته وكرامته، مطالبه واحترامه، ليس فقط عن طريق تحالف يخضع لها، وينفذ إرادتها، ويحقق مطالبها بل عن طريق شركاء أنداد، يرشدون قراراتها، ويعمقون رؤيتها، ويعيدون التوازن لوجودها في العالم. فأمريكا بلا أسواق، وبلا مواد أولية، وبلا عمالة، وبلا عقول وأجهزة تتقلص داخل الحدود وتعكف على ذاتها، وتنطوى على نفسها. كيف تخرج

أمريكا من «النرجسية» والتمركز حول الذات؟ الحقيقة أمريكية والسيادة أمريكية والإرادة أمريكية، ﴿ قَالَ فِرْعُونُ مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾ [غافر: ٢٩].

9- إن التقدم الصناعي يحتوى على عناصر فناته طبقًا للتصور الحيوى لدورات الحياة، تقدم فتأخر، نهضة فسقوط. لاحظ ذلك ابن خلدون وروسو وتوينبي وكل فلاسفة التاريخ، قدماء ومحدثين. وبلغة الوجوديين المعاصرين، يقوم الوجود على العدم ويتأسس على لا شيء. وقد أعلن نيتشه عن عصر الدمية القادم. الحداثة ، فلاسفة اللي الخبل، والعلم إلى الخبرافة، والطبيعة إلى السحر. أعلن نيتشه أن «الله قدمات» وعاش الإنسان. وأعلن المحدثون قموت الإنسان، ولا أحد يعيش، هناك خواء في الروح، فقدان الإحساس بالحياة، قلب القيم، صنع آلهة جديدة، نهاية التاريخ، أفول الغرب مقولات فلاسفة الغرب هوسرل وبرجسون وشيلر وشبنجلر. لا يكفى تحويل العالم إلى سوق كبيرة أن يكون البشر سعداء. قال محمد إقبال متوجهاً إلى

الغرب: «لقد جعلتم أرض الله حانوتًا»، وإذ قيل ﴿ وَإِن مِنْ أُمَّة إِلاَّ خَلا فِيهَا نَدْيِرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤]، فكيف تكون حوادث سبتمبر الأخيرة نذيرًا حتى تستطيع أن تشعر أمريكا بالأمن الداخلي ويشعر العالم بالأمان الخارجي؟ وإن استمرت أمريكا في المعدوان على الشعوب بدعوى محاربة الإرهاب فإن النذر ستتكرر. ﴿ أَفَامِنَ أَهُلُ القُرىٰ أَن يَأْتِيهُم بأَسنًا بَياتًا وهُمْ فائمُونَ ﴿ آَلُ أَمْنُ أَهُلُ الْقُرىٰ أَن يَأْتِيهُم بأَسنًا صَحَىٰ وهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ [الأعراف: ٧٧ ، ٩٨].

\* \* \*

# ٤. تحدى مصر لمركزيتها

1 - وقمل أحداث سبتمبر الأخيرة تحديًا لمصر في مركزيتها وقدرتها على القيام بدورها عبر التاريخ، قلب الوطن العربي، ومركز العالم الإسلامي الشقافي والسياسي. فمصر هي المسئولة عما يحدث لمن حولها من أفراح وأحزان. إذا وقع شيء في مصر حدث صداه في محيطها العربي والإسلامي. إذا قامت مصر قام العرب والمسلمون. وإذا كبت مصر كبا العرب والمسلمون. ولا تعني مصر حدودها المعرب والمسلمون في الثقل في القارتين الأفريقية والآسيوية . فمصر وطن لا حدود المجترات على الحنوب، وسوريا في الشمال، والسعودية في الشرق كتلة بشرية وإمكانيات مادية، وكما اتضح في موقف مصر والسعودية الاخيرين من رفض الدخول في التحالف العسكري للعدوان على الشعب الأخيريان الاستراكي والرأسمالي . هي الأكبر والاقدر على زمام المبادرة التاريخية منذ صلاح الدين حتى محمد على وعبد الناصر.

٢- إن مصر مسئولة عن تصدير الحركات الأصولية إلى الوطن العربي وفى السودان، وفى العالم الإسلامي فى أفغانستان. فجماعة الجهاد تكونت فى مصر فى الجمهورية الثانية لمقاومة نظام القهر فى الداخل والتبعية فى الخارج، والصلح مع العدو الصهيونى، واستشراء الفساد الداخلى فى البلاد، وضياع القضية. ولما ضيق عليها الخناق، وحكم على قادتها بالإعدام مثل أيمن الظواهرى وأرادت استئناف الجهاد فى الخارج هرب بعض قادتها إلى السودان أو أفغانستان. إن عدم الاعتراف

<sup>(\*)</sup> جريدة الزمان: ديسمبر ٢٠٠١م.

بشرعية الحركة الإسلامية في مصر والسماح لها بزاولة نشاطها العلني هو الذي جعلها تتحول إلى العمل السرى. وانحرافها عن سياساتها في الخمسينيات والستينيات هو الذي جعلها موضعًا للتصحيح بالعنف. ولما كان الانحراف من صنع فرد كان التصحيح أيضًا بالخلاص منه. إن تاريخ مصر الحديث منذ الثورات العربية هو المسئول عن ظاهرة العنف في الحركة الإسلامية المعاصرة. كان نصف أعضاء مجلس قيادة الثورة في ١٩٥٢م من الإخوان. ولما نشأت أزمة مارس ١٩٥٤م، أزمة الحكم، عسكري أم ديموقراطي، عارض الإخوان الضياط الأحرار، ورفضوا معاهدة الجلاء في ١٩٥٤م التي كانت تسمح لبريطانيا بالعودة لاحتلال قناة السويس. ولما رفضت الثورة الوصايا عليها وقع الصدام، ودخل الإخوان المسلمون في السجن، وأفرج عنهم في الجمهورية الثانية عام ١٩٧٠م، فأخرجوا من السجون بعد أن تحولوا داخلها إلى جماعات رفض تحت أثر التعذب. وكتب سيد قطب "معالم في الطريق". وكون شكري مصطفى "جماعة المؤمنين" والتي سمتها أجهزة الأمن « التكفير والهجرة ». ورد عليهم الهضيبي في بداية الظاهرة في «دعاة لا قضاة». واغتيل الشيخ الذهبي وزير الأوقاف في ١٩٧٦م للرد عليهم. وبعد مظاهرات يناير ١٩٧٧م باسم الناصرية ضد غلاء الأسعار قرر النظام الاستعانة بهم لتصفية الناصريين. ولما ذهب رأس النظام إلى القدس في نو ڤمبر من نفس العام ليجد أحلافًا في الخارج بعد أن فقد الحلف مع الشعب في الداخل، وعقد معاهدة كامب ديڤيد في ١٩٧٨م، واتفاقية السلام في ١٩٧٩م، انقلبت عليه الجماعات، وتخلصت منه في سبتمبر ١٩٨١م، ومنذ ذلك الوقت عرف الناس تشكيل جماعة الجهاد التي فر أعضاؤها إلى السودان للتمرين، أو أفغانستان للجهاد، أو إلى المدن الأوروبية للتنظيم والتنظير .

٣- والجهاد في سبيل الله ركن من أركان الإسلام، تطبيق للشهادة على الأرض، وتحقيق لشعار « لا إله إلا الله» بنفي آلهة العصر المزيفة، الكبر والخيلاء، والتسلط والثروة والشهرة والغرور والتعالى على رقاب الناس، أفرادا وشعوبًا حتى يتساوى الجميع أمام الإله الواحد الفهار، والشباب في حاجة إلى قضية، والطهارة والبراءة والتضحية في حاجة إلى ولاء ورؤية. ولما غامت الرؤية في مصر، وصعب

التفرقة بين الصديق والعدو، فقد اختلف وزراء الخارجية العرب في أحد اجتماعاتهم حول تحديد الصديق والعدو، هل العراق أم إيران أم إسرائيل أم الولايات المتحدة الأمريكية؟ في حين لم يختلف وزراء الداخلية العرب عن تحديد من هو العدو، الحركات الأصولية والجماعات الإسلامية وكل من يهدد استقرار الأمن وثبات النظام، لم يجد الشباب إلا أفغانستان ليقوم بالجهاد. ومن لم يجاهد مرة واحدة في حياته مات ميتة جاهلية. وكان زهرة العرب الأفغان شباب مصر، جنودًا وقادة، وساهموا في النصر على جيش الاحتلال السوڤييتي لأفغانستان. ولما انتهى العدوان دهبوا إلى الجهاد في كل أرض يجب فيها ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَديرٌ ﴿ اللَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ ﴾ [الحج: ٣٩ ـ ٤]. وكان مثال العدوان في البوسنة والهرسك وكرسوڤا، العدوان الصربي، وفي الشبشان، العدوان السوڤييتي، وفي الهند، العدوان الهندي على كشمير. المعركة واضحة، العدوان الخارجي على دار الإسلام. ثم غامت الرؤية واختلط الأمر عندما دخلوا طرفًا في الصراعات الداخلية بين الفرقاء المسلمين، وناصروا فريقًا على فريق، خاصة في أفغانستان. كان الأولى العودة إلى الأوطان لمن استطاع أو البقاء في أي بلد لنشر الدعوة. وما أحوج البلدان إليهم في إندونيسيا، حيث عشرات الآلاف من الجزر في حاجة إلى الدعاة، عودة إلى الفتوحات الأولى، بخيال الشياب ورومانسيته. فالجهاد لا حدود له كما فعل المجاهدون من كل الأقطار في فلسطين، وكما فعل كثير من الأوروبيين في الحرب الأهلية في إسيانيا مناصرة للجمهوريين في الجنوب ضد الملكيين في الشمال. وقد كان الجنوب يحمل لواء التحرر من آثار الأندلس ضد الشماليين من آثار قشتالة.

٤- وكان التعليم الأزهرى يرسخ الإسلام المحافظ ويوطد دعائمه، الإسلام الشكلى الحرفى الذى يعتبر الدين غاية فى ذاتها دون أن يكون أداة لتحقيق مصالح العباد، وأن الشريعة هدف فى حد ذاته دون أن تكون وسيلة لتحقيق مصالح الناس. الأزهر فى مصر فى الغرب من أفغانستان، وديوباند فى الهند فى الشرق. وأصبحت آسيا محاصرة من الجهتين بالتعليم الدينى المحافظ، غاب خريجو وأصبحت الميارة والعربية التى أنشئت لحمل لواء الحداثة، وكليات دار العلوم التي

أنشئت من أجل الجمع بين القديم والجديد، الأصالة والمعاصرة، الماضى والحاضر. فنشأت الحركات الإسلامية في آسيا محافظة ترفض الحوار، تكفر الخصوم، وتنادى بتطبيق الشريعة وتعنى قانون العقوبات، الحدود والكفارات دون مراعاة للأسباب والشروط والموانع كما قال الأصوليون القدماء، وكلما زاد التغريب ارتد الناس إلى الإسلام المحافظ للتمترس به وحماية النفس وتأصيل الوجود. والإسلام في ظروفه وبقايا الوثنية، ولتبادل الهوية بين الملل الأخرى من الهندوكية والبوذية والمسيحية الحوار والتجاوز وأحياناً يكون الصراع والقتال. ولما كانت النخبة الحاكمة في الدولة علمانية الاتجاه، غربية التكوين، اتسعت الهوة بين الحاكم والمحكوم، بين النخبة والجماهير، خاصة في نظم حكم تسلطية. ازدادت الجماهير سلفية حفاظًا على الهوية وبحثًا عن أعماقها في الماضى هروبًا من الحاضر.

٥- والأفغان دين على مصر منشأه جمال الدين الأفغانى باعث النهضة الإسلامية كما هو مكتوب أسفل نصبه التذكارى الرخامى الأسود في حرم جامعة كابول. فهو الذى وضع شعار و مصر كابول. فهو الذى وضع شعار و مصر للمصريين و تلميذه محمد عبده هو الذى حرر برنامج الحزب الوطنى الذى أسسه مصطفى كامل ومحمد غريد حتى فتحى رضوان. وسعد زغلول مفجر ثورة مصر ١٩١٩ م تلميذ محمد عبده. فالحركة الوطنية المصرية بنت الحركة الإصلاحية. لا يكفى أن ترفض مصر أن تكون عضوا في التحالف الأمريكي البريطاني للعدوان على أفغانستان بل أن تدخل قلبها وثقافتها، كما فعلت عندما أرسلت مفتى مصر مع مفتى قطر والشيخ القرضاوى وغيرهم إلى علماء أفغانستان لبحث أوضاعهم بما في ذلك النقاش العلمى الفقهى الجاد حول تدمير التماثيل. إن مسلمي آسيا هم نائين جمعوا الأحاديث أو لا ثم أبدعوا العلوم والرياضيات، وصاغوا الفلسفات ثانياً. ولا فرق بين و لاية الفقيه في إيران ودور العلماء في أفغانستان. فالشرعية من الشريعة من الشريعة ، والفتوى من الإجماع. كما حمل الأفغاني إلى مصر الثورة الوطنية فإن على مصر أن تحمل إلى أفغانستان التحديث والنهضة والإسلام المستير الذى قدر لمصر أن تحمل قبل أن يكبو إبان الثورة المصرية ويتحول إلى إسلام المستير الذى قدر لمصر أن تحمل إلى أفغانستان التحديث والنهضة والإسلام المستير الذى قدر لمصر أن تحمل قبل أن يكبو إبان الثورة المصرية ويتحول إلى إسلام المستير الذى قدر لمصر أن تحمل أن يكبو إبان الثورة المصرية ويتحول إلى إسلام المستير الذى قدر لمصر أن عمله قبل أن يكبو إبان الثورة المصرية ويتحول إلى إسلام المستير الذى قدر لمصر أن عمله قبل أن يكبو إبان الثورة المصرية ويتحول إلى إسلام

سلفى من جراء الاضطهاد والتعذيب والاستبعاد والتهميش. إن « الإسلام الاجتماعي» أو «الإسلام التقدمي» بتعبير التونسيين، أو «اليسار الإسلام» بتعبير المصريين قادر على أن ينتشر من جنوبي شرق آسيا في إندونيسيا وماليزيا إلى أواسط آسيا في إفغانستان. كما أن «الإسلام الثوري» أو «الإسلام الشعبي» بتعبير على شريعتى قادر أيضًا على أن يمتص عاطفة الجهاد أولاً عند الشباب نحو العقل والتنظير قبل الممارسة والتحقيق حتى يعود إلى أفغانستان جمال الدين الأفغاني من مصر مجدداً ومطوراً في مثويته الأولى (١٩٨٧ ـ ١٩٩٧م).

٦- إن دور علماء مصر والسعودية والعالم الإسلامي هو عقد مؤتمر المسالحة الوطنية بين الفرقاء الأفغان عندما اندلعت الحرب الأهلية دون انتظار استفحال الأمر حتى العدوان الأمريكي، ومساعدة فريق ضد فريق، وكما فعلت السعودية في موتم الطائف لإنهاء الحرب الأهلية في لبنان. إن علماء المسلمين أولى بتحقيق الوظني في مكة أو المدينة أو القاهرة بدلاً من بون وبساعدة وزراء الخارجية الأوروبيين وعمل الأم المتحدة. وكأن المسلمين لا يعرفون إلا الاقتتال فيما بينهم، ولا يتحاورون إلا على موائد الغير. والصلح خير من المبادئ الإسلامية. وقد يطالب الأمريكيون بشمن المصالحة، القواعد العسكرية أو انتشار قوات الأم المتحدة أو المنظمات الدولية، أو التوجه نحو الغرب في السياسات الخارجية أو تسليم المجاهدين العرب الأفغان وأعضاء تنظيم القاعدة، الكبير قبل الصغير، والقائد قبل المجاهدين العرب الأفغان وأعضاء تنظيم القاعدة، وإذلالاً للمسلمين ودرساً لهم ألا يقاتلوا العدوان الخارجي باسم الإسلام ووحدة الأمة، وإلا كانوا مجرمي حرب ما دام الانتساب الآن للدولة القطرية.

٧- ومصر جندها خير أجناد الأرض، وشعبها مرابط إلى يوم القيامة. فتحها عمرو بن العاص حتى بعد أن جاءه خطاب عمر بالتوقف إن لم يكن قد دخلها. وأقباط مصر أصهار وأنساب للرسول بعد أن تزوج منها مارية القبطية. كانت مصر على علاقة سابقة بشبه الجزيرة العربية. بل إن الرسول في "البخارى" ينطق ببعض الأنفاظ القبطية والحبشية. والأفغان كذلك، أهل شجاعة وحرب، صحراويون

مثل عرب الصحراء، أصحاب نقاء وطهارة، ما زالوا يعيشون خيال الفتوحات، وعصر الصحابة، وأيام الخلفاء. الأزهر في مصر ما زال دار العلم الأول للمسلمين في آسيا. وما زالت الكتب الإسلامية والتراث الإسلامي أزهر ما تكون في مصر. الشجاعة والعلم يميز الشعبين، وكما لاحظ جمال الدين. والشعب الأفغاني الآن في محنته لا تنقصه الشجاعة بل يحتاج إلى العلم. وشعب مصر الآن لا ينقصه العلم بل في حاجة إلى مزيد من الشجاعة. شجاعة الأفغان وعلم المصريين والطريق إلى توحيد طاقات الأمة وإمكانياتها للوقوف من جديد في مواجهة العدوان الخارجي في أفغانستان وكشمير والشيشان وفلسطين واحتمال وقوعه على إيران والعراق وسوريا ولبنان والسودان.

٨- ومصر تحب آل البيت، الحسن والحسين والسيدة زينب وفاطمة الزهراء. مذهبها سنى، وهواها شيعى. أزهرها كان مدرسة شيعية منذ المعز لدين الله الفاطمى حتى حوله صلاح الدين إلى معهد سنى. زيارة قبور الأولياء والصالحين جزء من التدين الشعبي. إن مداتع النبوة خرجت من مصر إلى أواسط آسيا. والفرق الصوفية بدأت في مصر وتركيا وانتشرت في ربوع آسيا، التقشيندية. جاء التنزيل وعلوم الظاهر من ديوبند أولاً، والرهبانية ثانياً، والسلفية ثالثاً. والآن يجيء "التأويل» وعلوم الباطن من مصر من ذي النون وابن الفارض، جمعاً بين التنزيل والتأويل، الظاهر والباطن، العقل والقلب، النظر والذوق. وأفغانستان كذلك، نشر الإسلام فيها الصحابة الأوائل. وفي أواسط آسياتم جمع السنة. وفيها قام القواد العظام مثل محمود الغزنوى. حنفية المذهب، ماتوريدية العقيدة، ومن سكانها شيعة، رمز التعددية المذهبية. وهي في حاجة إلى الوحدة مع التنوع، وحدة الشعب الأفغاني مثل وحدة المصريين بصرف النظر عن تعددية الملل والأعراق والطوائف.

9 ـ وكما أن النووى الپاكستاني والإيراني أصبحا مصدر قلق وخوف من الهند
 ومن إسرائيل وأمريكا في الغرب، فإن دخول مصر في تحالف آسيوى كبير يكون
 رصيداً للعروبة ودرعًا للوطن العربي الذي لا يمتلك أسلحة الدمار الشامل،

مصلحة إسلامية عامة. وقد عوقب العراق بالحصار لأكثر من عشر سنوات بتهمة امتلاك السلاح النووى أو الكيميائي وكافة أنواع أسلحة الدمار الشامل. وإسرائيل مدججة بالسلاح النووى والكيميائي، ولم توقع حتى الآن على معاهدة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل. وإن وقعت فلن تتوقف عن التسليح، وإن توقفت فأمريكا مخزونها الاستراتيجي الضخم في الأوقات العصيبة ولحظات الخطر. فالحروب القادمة قد لا تكون حروبا تقليدية، جيش في مواجهة جيش في جبهة ثابتة بل العضاء على إرادة القتال عند العدو عن طريق الردع أو التدمير الكامل كما فعلت أمريكا مع يوغسلافيا والآن مع أفغانستان.

١٠ ـ لو أن مصر تتعادل في سياستها بين الغرب والشرق، بين أوروپا وآسيا لاستطاعت أن تكون مركز جذب لمسلمي أواسط آسيا، كما هي مركز جذب لمسلمي أفريقيا ولجنوب شرق آسيا خاصة الملايو وإندونيسيا. لو أن مصر قوّت جناحها الآسيوي في قوة جناحها الغربي لما انحرفت في سياساتها غربًا، ولا انعزلت عنها شرقًا. وكما أن مصر محط أنظار المغرب العربي ومركز العروبة في أفريقيا، فإن أفغانستان قلب العالم الآسيوي الإسلامي وبلا حدود مع پاكستان وإيران في الجنوب، وأوزبكستان وطاجكستان وتركمانستان والصين من الشمال تستطيع أن تكون مركز الثقل الآسيوي بدلاً من الولايات المتحدة الأمريكية التي وضعت قدمها في قلب آسيا قبل أن تضع القدم الثانية في جنوب شرقها، بعد أن تبني قواعد جديدة في تيمور الشرقية وربما أتشيه وهي تخطط لانفصالها وتفتيت إندونسسا أكبر بلد إسلامي، كما فتتت يوغسلافيا وتريد تفتيت العراق، وبديلاً عن قاعدتها في الفيليبين . إن مصر وإن كانت صغيرة حجمًا بالنسبة للولايات المتحدة إلا أنها عظيمة قدراً، في قلوب العرب والمسلمين. هي الأخ الأكبر الذي استطاع الحفاظ على التراث الإسلامي ومصالح الأمة في لحظات الخطر العظمي، أثناء الغزو الصليبي من الغرب والاجتياح المغولي من الشرق. وهي المنتصرة مع سوريا في حرب أكتوبر ١٩٧٣م. وهي قادرة على رفع هامة السلمين في آسيا كما استطاعت رفع هامة العرب في آسيا وأفريقيا.

## ٥. تحدى العرب لنضالهم

١ ـ إن الصورة التي أعطتها أفغانستان للإسلام، الإسلام المحافظ، تمثل تحديًا للعرب ونضالهم في تاريخهم الحديث منذ فجر النهضة العربية. فقد رأى الطهطاوي الإسلام في مرآة الغرب وتعرف على التنوير ، مبادئ الحرية والإخاء والمساواة، ووجد التماثل بين المدنية في الغرب والعمران عند ابن خلدون، والعقلانية الغربية، والحسن والقبح العقليين عند المعتزلة، والعقد الاجتماعي عند روسو، والبيعة في الشريعة والصناعة (أندوستريا) والمنافع العمومية. كما أخذت الحركة الإصلاحية التي أسسها الأفغاني وتلميذه محمد عبده الغرب الليبرالي غوذجًا للتحديث، الملكية المقيدة، والدستور، والتعددية الحزبية، والبر لمان، وحرية الصحافة، والفصل بين السلطات، وتربية البنات والبنين. كما تبناه أيضًا التيار العلمي العلماني عند شبلي شميل باسم فصل الدين عن الدولة وتقليد الغرب دون تجديد التراث أو قراءة الأنا في مرآة الآخر . وازدهرت النهضة في مصر والشام . واستقبل العرب الأفغاني والندوى والمودودي وإقبال ومولانا أبا الكلام أزاد بكل ترحاب. ومع ذلك لم يشع فجر النهضة العربية خارج الحدود، وظلت آسيا الوسطى عازفة عن أن تأخذ النهضة العربية غوذجًا لها. فقد ارتبطت بالغرب أكثر من ارتباطها بالشرق، بالرغم من إعجاب الإمبراطور ميجي في اليابان بنهضة محمد على، وإرساله رسلاً لمعرفة النموذج العربي. وهو درس للعرب أن يفتحوا الحدود. فالعروبة ليست القومية بل هي اللسان والثقافة، كما هو الحال في أفغانستان الطالبان. يبدو أن عزلة الصحراء وحصار أفغانستان بين إيران وياكستان

<sup>(\*)</sup> جريدة الزمان: ديسمبر ٢٠٠١م.

ولديها نوافذ على البحر، وتركمانستان، وطاجكستان وأوزبكستان والصين، وهى أيضًا مناطق صحراوية خالصة، جعلت الإسلام في قلوب الأفخان أيضًا إسلامًا محاصرًا في المكان والزمان، جوهرًا ثابتًا تكلس في التاريخ. فالحداثة تنتقل إلى آسيا عبر البحار في حين تنتقل المحافظة عبر سهول آسيا الوسطى.

٢ ـ وقد حمل الأفغاني معه للعرب الثورة وعلى العرب رد الجميل. فالإسلام في أفغانستان إسلام ثائر ضد الطغيان من الداخل أو من الخارج، يعبر عن طبيعة الجيل والصحراء. وما زال يدور في خيال فتوحات الصحابة والحفاظ على السنة بالرغم من انتماء أهل السنة إلى الفقه الحنفي الذي يقوم على العقل والنظر والرأي . ألهبت تعاليم الأفغاني الثورة العرابية في مصر. وكانت وراء صيحة عرابي في عابدين في وجه الخديوي توفيق، « إن الله خلقنا أحرارًا ولم يخلقنا عقارًا، والله لا نورث بعد اليوم». كما ساعدت على إشعال الثورة المهدية في السودان. وقاوم العثمانيين الذين كانوا يودون إبقاء السلطنة العثمانية على ما هي عليه مثل أبي الهدى الصيادي من سوريا. ولم يصل ترشيد الثورة وتعقيلها عند محمد عبده الشعب الأفغاني بعد أن التحق به إلى ياريس، وبعد أن نفي في بيروت. لم ينشأ في أفغانستان تنوير إسلامي من آثار محمد عبده تلميذ الأفغاني. وسار أمان الله خان في النموذج الغربي مقتفيًا آثار كمال أتاتورك. فحدث رد الفعل عليه، تمسك الشعب الأفغاني بتراثه القديم الذي تغلب عليه المحافظة والتقليد. ولما قامت الانقلابات الماركسية على النظام القديم، اشتدت المقاومة الإسلامية، من ماركسية إلى سلفية. غاب الوسط وحضر الطرفان النقيضان. غاب الإصلاح وأصبح الشعب الأفغاني حائرًا بين العلمانية والأصولية. وكما هو الحال في تركيا حيث تر تد جموع الشعب التركي إلى جذوره الثقافية في حين أن العلمانية ما زالت تسيطر على النخبة خاصة الجيش وريث الكمالية. وعزز هذا الاستقطاب الموجود في الوطن العربي في مصر والجزائر وتونس والسودان من الاستقطاب الموجود في أفغانستان. ضاع التنوير في بر مصر والشام ولم يصل إلى أفغانستان لا في البداية ولا في النهاية.

٣ ـ لقد تعلم الطالبان العربية، يتحدثونها بطلاقة، فهي لغة القرآن والعلم، ولكن لم تتحول اللغة إلى ثقافة وأدب. ظلت اللغة العربية حاملة للثقافة التقليدية وبعيدة عن أن تكون أداة للتحديث. لم يعرف الأفغان النهضة العربية اللغوية والأدبية الحديثة. وغاب عنهم طه حسين ومحمد حسين هيكل والعقاد والرافعي والبستاني واليازجي وغيرهم من المفكرين والكتّاب الإسلاميين المحدثين الذين يأخذون الزمن والتطوير بعين الاعتبار، ويعيدون قراءة الإسلام التقليدي قراءة إصلاحية اليبرالية عديثة استئنافًا لروح محمد عبده، تلميذ الأفغاني. فاللغة العربية والعلوم الدينية لا تكفيان دون الثقافة. بل إن الإسلام نشأ كثقافة عربية جديدة وسط الثقافات العربية التي كانت سائدة في شبه الجزيرة العربية، محاورًا ومطوراً لها. تحدى العرب هو نقل الثقافة العربية الإسلامية الحديثة إلى أفغانستان وأواسط آسيا عن طريق البعثات التعليمية إلى الجامعات العربية وليس فقط إلى معاهدها الدينية التقليدية المشابهة للمعاهد «الديوباندية» التي منها خرجت الثقافة التقليدية ، تحتاج أفغانستان إلى مدرسة «عليكرة» ليخرج منها محمد إقبال، الأفغاني الذي يجمع بين القديم والجديد، بين الأصالة والمعاصرة، بين التراث والتجديد، بين الماضي والحاضر حتى لا تتكرر مأساة أفغانستان في وقوعها بين النقيضين الماركسية والسلفية، والبنية واحدة لم تتغير الحرفية والمحافظة والشمولية، فتستقطب الإصلاحيين بدلاً من السلفيين.

٤- وبالرغم من ضعف المساهمات العربية في صياغة «الثقافة الوطنية»، والتى ما زال يغلب عليها الصراع بين مكونيها الرئيسيين، السلفية والعلمانية، إلا أن محاولات الطهطاوى في «مناهج الألباب المصرية» في مباهج الآداب العصرية» وخير الدين التونسي في «أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» تمثل نماذج يمكن الاسترشاد بها في صياغته، ثقافة وطنية أفغانية تتجه لمحاولة الأفغاني في الكتابة «تتمة البيان في تاريخ الأفغان»، والانتقال من تاريخ الدول إلى تاريخ الثقافات، فالثقافات، على السلطة باسم السياسة، والسياسة في بلادنا ثقافة، والثقافة سياسة، والتناحر بين القوميات والعرقيات. ودونها يظل بين الثقافات لا يقل خطورة عن الصراع بين القوميات والعرقيات. ودونها يظل

ابن تيمية زعيم الإصلاحيين للحدثين، قتد جذوره إلى أحمد بن حنبل وأوراقه إلى محمد بن عبد الوهاب ورشيد رضا، وثماره في سيد قطب الأخير، صاحب «معالم في الطريق». بل ويعاد قراءة التاريخ الإسلامي كله من منظور سلفي، تهميشًا للإصلاح وتكفيرًا للعلمانية.

٥ - ويتحمل العرب جزءاً من مأساة الشعب الأفغاني بعد أن فقدوا حمية الاستقلال ونضالهم من أجله. نجح العرب في النضال ضد الاستعمار أولاً، وكانوا أقل نجاحًا في بناء الدولة في مرحلة ما بعد الاستقلال. استأثرت فرقة واحدة بالحكم، واستبعدت الفرق الأخرى. تسلطت الدولة، وقهرت اليوم رفاق الأمس. وبعد أن حققت شعبيتها وتأييدها في الداخل بحثت عن الأحلاف في الخارج لدي أعداء الأمس، أمريكا وإسرائيل. فتحولت من الاستقلال إلى التبعية، ومن اشتراكية الدولة إلى رأسمالية الطبقة، ومن القطاع العام إلى القطاع الخاص، ومن الإنتاج إلى الاستهلاك. فقامت المعارضة وفي مقدمتها المعارضة الإسلامية لاستئناف النضال الوطني ضد الدولة القاهرة في الداخل، قريش والجيش، والدولة القاهرة في الخارج، أمريكا وإسرائيل. ولما وقع الصدام بينهما فرت المعارضة الإسلامية إلى الخارج لاستكمال نضالها المشروع واستئناف حركات التحرر الوطني في أفغانستان والبوسنة والهرسك وكوسوڤا وكشمير والشيشان. تحدى العرب لنضالهم هو أولاً استئناف حركات التحرر الوطني، والتحول من الاستعمار إلى التحرر في الماضي إلى مرحلة جديدة من التحرر من الاستعمار الجديد إلى التحرر الجديد الاقتصادي والسياسي والثقافي. ثانيًا استرجاع حركات المعارضة الإسلامية من الخارج إلى الداخل، والاعتراف بها كحركات سياسية شرعية في صورة أحزاب سياسية أو جماعات كما كانت جماعة الإخوان المسلمين من قبل حتى تتطور في جو صحى، وتصبح قادرة على الحوار مع باقى القوى السياسية ومع الدولة الديموقراطية التي تقوم على التعددية الحزبية والانتخابات الحرة، النموذج الذي شاع في فجر النهضة العربية، وقضت عليه الثورات العربية الأخيرة. وما زلنا نحنَّ إليه كما يحن السلفيون إلى الخلافة الراشدة، والناصريون إلى الخمسينيات والستينيات، والماركسيون إلى الثورة البلشفية.

٦ ـ لقد قبلت بعض الأقطار العربية هذا التحدي السياسي لنضالها الحديث من قبل. واعترفت بشرعية الحركات الإسلامية فيها مثل الأردن والكويت واليمن ولبنان. اعترفت الأردن بالأحزاب الإسلامية، ومن ضمنها الإخوان المسلمون. وأصبحت جزءًا من الحياة النيابية. يأمل فيها الناخبون أولاً فتصوت لها بعد طول حرمان منها. ثم ينحسر المواطنون عنها ثانيًا بعد أن يدركوا أن الكلام سهل والفعل صعب، وأن الشعار غير الحقيقة. واعترفت الكويت واليمن بالحركات الإسلامية فيها، حزب الإصلاح، فنشطت الحياة النيابية فيهما معًا. وانحسر العنف منها طالما تعبر عن نفسها في إطار شعبي ديموقراطي. وكانت فرصة لتحول نفسها إلى برامج اجتماعية سياسية إصلاحية، تتفق وتختلف مع برامج الأحزاب والقوى السياسية الأخرى. أما التجربة اللبنانية فهي تجربة فريدة في الوطن العربي، إذ استطاع حزب الله أن يقوم بتحرير الجنوب المحتل كحركة وطنية لينانية. وفي نفس الوقت تدخل المعركة الحزبية، ويكون لها نوابها في البرلمان. بقي الدور على مصر وليبيا وتونس وسوريا والعراق وشبه الجزيرة العربية في وسطها وفي طرفيها الجنوبي الشرقي في عمان والإمارات. فليس من المعقول أن تكون في مصر أحزاب ليبرالية وناصرية وقومية وأحزاب خضر وأخرى وهمية، وليس فيها جماعات إسلامية شرعية تعبر عن الأغلبية الشعبية والتي تصوت لمثلى الحركة الإسلامية في الاتحادات والنقامات المهنية والطلابية والنوادي والمؤسسات. وليس من المعقول أن تظل الحركة الإسلامية في العراق بعيدة عن المعترك السياسي ومهاجرة خارج الوطن في الشرق والغرب. ولا يكفي إخراج الإخوان المسلمين من السجون في سورياكي تصبح الحركة الإسلامية شرعية. تساهم في النضال الديموقراطي، وتقوم بدوره في تحرير الجولان كما فعل حزب الله في جنوب لينان. بل إن الحركة الإسلامية في تونس قد وصلت إلى مستوى متقدم في الاعتراف بالتعددية السياسية وبحقوق المرأة وبقبول الأسلوب الديمو قراطي في الحكم، ولكنها ما زالت غير شرعية في الداخل وقياداتها مهاجرة في الخارج. وإن حضور حركة إسلامية شرعية في ليبيا فيه تقوية للنهج العروبي الوطني المستقل للجماهيرية. والاعتراف بالحركات الإسلامية الإصلاحية حول حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية تطور طبيعي للنظم السياسية التقليدية إلى النظم السياسية الحديثة، تطور سلمى دون تحول من النقيض إلى النقيض على النمط السوداني. وقد تشجعت البحرين في تجربتها الأخيرة، وعادت المعارضة في إطار رضا وطنى عام وإجماع على ضرورة المصالحة الوطنية. والمغرب ما زال يتأرجع بين جماعات إسلامية تقليدية تؤيد النظام وجماعات إسلامية جديدة تنقد وتوجه وتتجاوز وترفض من الجذور.

٧- وأن ماساة الجزائر لجزء من مأساة شعب أفغانستان، سيادة المحافظة الدينية، والقوى الإسلامية المحافظة على الحياة الوطنية في البلاد. وكما انتصر الشعب الجزائري بكل فصائله كجبهة تحرر وطنى على الاحتلال الفرنسي انتصر الشعب الافغاني بكل فصائله كحركة جهاد وطنى على الغزو السوڤييتي. وكما تعثرت الجزائر في بناء الدولة الداخلية ومواجهة المشاكل الاجتماعية والسياسية وسيطرة الحزب الواحد، وإثراء الطبقة الحاكمة، وظهور الإسلام كحركة احتجاج شعبي المدالفراغ السياسي، كذلك تعثرت أفغانستان في إجراء التغيير الاجتماعي بين انقلابات عسكرية ماركسية يؤيدها الاتحاد السوڤييتي لدرجة الغزو المباشر والمقاومة للإسلامية الجهادية التي نجحت في طرد العدو الأجنبي ثم تعثرت في البناء الداخلي للدولة بين فصائل متناحرة، لا هدف لكل منها إلا الاستثنار بالسلطة بمفردها، فهي الفرقة الناجية في الجنة، وغيرها فرق هالكة في النار. إن تحدى العرب لنضالهم ولا يضرة، يجمع ولا يشتت، يحاور ولا يقائل، يعترف بشرعية الانحتلاف ويكتشف روح التعددية في التراث القديم.

٨- إن تحدى العرب لنضالهم يتمثل في دعمهم المطلق لنضال الشعب الفلسطيني، حكومات وشعوباً، بالمال والسلاح. فالإسلام الآسيوى يتجاوز في أطروحاته بالنسبة للقضية الفلسطينية أطروحات العرب، تحرير فلسطين كلها في مقابل إزالة آثار العدوان في ١٩٦٧م، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الأراضي المحتلة، وعاصمتها القدس الشرقية أي فيما لا يتجاوز ٢٢٪ من أرض فلسطين. إن تنظيم القاعدة يحتج علينا بالقضية الفلسطينية، ويسحب البساط من تحت أقدام

العرب. وقد غير وجهة نظر العالم للقضية بعد أحداث ١١ سبتمبر الماضى. صحيح أن القضية الفلسطينية ليست حكراً على العرب وحدهم، ولكن تحدى العرب لأنفسهم إنما يكمن في كيفية الخروج من حالة العجز والإحباط واللامبالاة بالنسبة للانتفاضة التي يسقط منها الضحايا كل يوم، ثم تجد من يؤازرها في تنظيم القاعدة أمام الأشهاد، ويقف أمام الولايات المتحدة متحدياً إياها بالتزال وهي أكبر نصير للكيان الصهيوني.

٩ ـ لقد تخلى العرب عن نضالهم ضد مظاهر الاستعمار الحديث وأشكاله الجديدة مثل العولمة. وقبلوا الدخول إلى بيت الطاعة. وأعلن بعض قادتهم أن أمريكا بيدها ٩٩٪ من أوراق اللعبة السياسية في المنطقة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وينقسم العرب على أنفسهم أثناء حرب الخليج الأولى أثناء غزو العراق لإيران، نصف مع، ونصف ضد. كما ينقسمون أثناء حرب الخليج الثانية، غزو العراق للكويت، "نصف مع ونصف ضد". وانضمت بعض القوات العربية في عاصفة الصحراء مع القوات الأمريكية لضرب العراق. وما زال العراق محاصراً تقذفه قوات التحالف الأمريكي البريطاني كل يوم. كما اعتدت الولايات المتحدة على ليبيا وحاصرتها بلا تهمة ثابتة، وبمجرد شبهة. وتهدد الآن السودان واليمن وسوريا ولبنان. ثم يقف الشعب الأفغاني وحده يتحدى أمريكا بالرغم من الفارق الشديد في العتاد والسلاح. تقوم أفغانستان بطريقتها بما كان العرب يودون القيام به. إن العداء للولايات المتحدة الأمريكية يقوى يومًا بعد يوم ليس فقط في الوطن العربي والعالم الإسلامي، بل داخل أوروپا ذاتها وداخل أمريكا. التحدي العربي هو كيف يستطيع العرب أن يكونوا قطبًا ثانيًا بمفردهم أو مع العالم الإسلامي، والأفريقي الآسيوي، أمام القطب الأوحد الأول، وأن يقوموا بالتحدي بطريقة أكثر وعيًا وبأساليب أكثر رشدًا، وعلى نحو أكثر قبولاً من العالم بدلاً من حرب الرموز وأساليب الكر والفر وقطع طريق القوافل والغزوات التي ربما تنجح في البداية لإيقاظ الخصم وانتباه الرأى العام. وقد لا تكفي في النهاية لتحقيق الهدف. قد تثير الخيال ولكن قد يتساءل العقل عن الجدوي. قد تكون حيلة العاجز المؤقتة ولكن ليس سبيل القوى القادر على تحقيق النضال المشروع، التحرر من القهر، وعدم الكيل بمكيالين، ومواجهة القوة بالعدل. ١٠ ـ صحيح أن العرب كانوا أكثر وعيًا هذه المرة، ولم ينضموا إلى التحالف الأمريكي البريطاني بإرسال قوات لضرب أفغانستان. فلا يجوز للمسلم استعداء الأجنبي على أخيه المسلم. ولأول مرة في تاريخ العرب المعاصر، يصبح الخطاب الرسمي قريبًا من الخطاب الشعبي في رفض العدوان على أفغانستان دون تفويض دولي من الأم المتحدة، ودون اتهام ومحاكمة وإدانة منها أو من محكمة العدل الدولية. أعطوا أمريكا كلامًا دون أفعال مباشرة كما تعطى أمريكا فلسطين والعرب كلامًا دون أفعال. أعطوا أمريكا معلومات استخبارية ولم يأخذوا شيئًا منها. ومع ذلك تظل أمريكا تمثل للعرب وربما للعالم الشالث كله وفي داخل الغرب ذاته «الشيطان الأكبر» بتعبير الثورة الإسلامية في إيران الذي يجب الحذر منه أو العدو اللاشعوري الذي يجب الخوف منه، ورمز القوة والعظمة والغني والتفرد والسيطرة والظلم الذي يود الضعيف والمقهور والمهمّش والمظلوم التخلص منه كما حدث في سبتمبر ضد هذه الرموز للقوة الاقتصادية والعسكرية، مركز التجارة العالمي والبنتاجون. وتعرف النظم المحافظة في الوطن العربي أن أمريكا لا صديق لها. كما تعرف النظم الأقل محافظة أن التناقض الثانوي يغيب في حالة التناقض الرئيسي، وأنه بالنسبة لقضايا الأمة المصيرية مثل حق الشعب الفلسطيني، وحماية الأمة من العدوان، لا خلاف بين العرب، ولا فرقة بين المسلمين.

\* \* \*

### ٦. تحدى السلمين لوحدتهم

١- وتمثل حوادت سبتمبر الأخيرة تحدياً للمسلمين في وحدتهم، وحدة الأمة التي هي تعبير عن وحدة الله ﴿ وَإَلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحدُ ﴾ [البقرة: ١٦٣]، ﴿ وَأَنَا رَبُكُمْ فَاعَدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٤٦] إذ يخطط لآسيا، والمسلمون أكبر تجمع سكاني فيه مثل الصين والهند، ضرب الإسلام الآسيوى بالإسلام الآسيوى، ضرب أفغانستان ببخول پاكستان كعضو في التحالف الأمريكي البريطاني وضرب إيران بأفغانستان وأفغانستان عيران، الشيعة بالسنة والسنة بالشيعة دفاعًا عن الهازارا الشيعة في أفغانستان، وكما حدث بالفعل بعد حادث مقتل الديبلوماسيين الإيرانيين الأحد عشر في أفغانستان لجر إيران للحرب، وإشعال وقود الحرب الأهلية الأفغانية، وتحويلها إلى حرب بين الدول الإسلامية المتجاورة. وتتطور الحرب بين الدول باسم الطائفية، سنة أفغانستان مع شيعة إيران.

٢- ويتحول الفتيل الأفغاني إلى نار كبرى تعم آسيا الوسطى كلها، ويكبر الصراع بين التحالف الشمالي والطالبان على أنه صراع عرقي بين الطاجيك والأوزبك وبعض الأعراق الصغرى ضد الباشتون، الأغلبية العرقية والتي خوج منها الطالبان. ولما كان الفريق الأول أكثر حداثة من الثاني وأكثر انفتاحًا، وكان الفريق الأول أكثر حداثة من الثاني في كل عموم آسيا بين المحافظين والإصلاحيين في إيران، والإسلاميين والعلمانيين في تركيا، ويقتتل للحافظين والوصلاحيين في إيران، والإسلاميين والعلمانيين في تركيا، ويقتتل جناحا الأمة واحداً ضد الآخر، بدلاً من أن ينهض قلب الأمة بمساعدة الجناحين. فوجود التيارين والتوتر بينهما هو الذي يخلق في الأمة الحياة والتعددية مثل أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، «أصحابي كالنجوم فأيهم اقتديتم اهتديتم»، «عليكم بستى ويسنة الخافاه الراشدين من بعدى أبي بكر وعمر».

٣- ثم يتم تفتيت كل بلد إسلامي إلى قبائل وأعراق، تفتيت أفغانستان إلى باشتون وطاجيك وأوزبك، فتثور الأقليات غير المثلة ضد الأغلبة الحاكمة، وتفتيت ياكستان إلى باشتون وبيتان وغيرها من الأقلبات، وتفتيت العراق وسوريا إلى عرب وأكراد، وتركيا إلى تركمان وأكراد، وتفتيت إندونيسيا إلى قبائل ولغات في جاوه وسومطره. وكما انفصلت تيمور الشرقية تنفصل أتشيه ثم إيريان الغربية. وتعظم المذابح بين المسلمين والنصاري والهندوس حتى تتدخل الأمم المتحدة تحت سيطرة الولايات المتحدة لتفرض الأمن والنظام واحترام حقوق الإنسان. ويتم تفتيت ماليزيا بين صينيين وملاويين كماتم فصل سنغافوره عنها من قبل باسم الأغلبية الصينية، وبين نجد والحجاز في السعودية، وبين أهل البدو والحضر في الأردن. ونظرًا لتمسك المسلمين في آسيا بالمذاهب الفقهية يتم إيقاع النزاع بين الشافعية والأحناف في أواسط آسيا، والسنة والشيعة في العراق وفي الخليج، وبين السنة والعلويين في سوريا، وبين السنة والموارنة في لبنان، وبين المسلمين والأقباط في مصر. وإن استحال ذلك في ماليزيا نظرًا للحكم الوطني المستنبر فيها، يمكن ضرب عملتها والمضاربة عليها في أسواق المال العالمية تحت سيطرة القوى الكبري فتنخفض العملة ويقضى على عائدها الاقتصادي ورأسمالها الوطني. ويمكن ضرب الإسلام الآسيوي بالإسلام العربي في الخليج دفاعًا عن الأرزاق، «وفي الأوطان رزق للجميع».

٤- ويمكن تفتيت الشعوب إذا ما انقسمت حول سياسات نظمها الحاكمة كما حدث في پاكستان عندما أصبحت عضواً في التحالف الأمريكي البريطاني على أفغانستان ودخول پاكستان في التحالف الأمريكي البريطاني، وتقديم تسهيلات وقواعد وأجواء مما يهدد بحرب أهلية بين الحكومة وغالبية الشعب، وقد حدث نفس الشيء في حربي الخليج الأولى. فقد انقسم العرب بين مناصر لإيران ومناصر للعراق ومناصر لكليهما اتقاء لشرهما معاً. وتكرر نفس الشيء في حرب الخليج الثانية فانقسم العرب بين مؤيدى التدخل الأمريكي البريطاني ضد العراق وبين معارضيه، فعبقرية التقتيت في وضع قضايا تقسم العرب والمسلمين كما فعل عمرو بن العاص برفع المصاحف على الرماح فانقسم فريق على إلى خوارج

وشبعة، إلى رافض للتحكيم وإلى قابل له، وكذلك مثل كامب ديفيد التى قسمت العرب إلى فريقين، قابل ومعارض.

0 - ويمكن اتخاذ كشمير ذريعة الإشعال الحرب بين الهند و الاستان ، وتدمير الهند معًا ، فكلتاهما بركان للسلاح النووى ، وبالتالى تكون الولايات المتحدة قد قضت على باكستان التى تزدهر فيها الحركة الإسلامية التقليدية المناهضة لها والمؤيدة للطالبان وتنظيم القاعدة ، وتخلصت من الهند التى طالما أزعجت الغرب منذ مؤتم باندونج حتى بلجراد داعية للحياد الإيجابي أثناء الحرب الباردة بعد أنم تفتيت يوغسلافيا وتهميش مصر . يمكن استعمال الهند تهديداً مستمراً لهكستان من الشرق وإسرائيل من الغرب لتدمير قوتها النووية الإجبارها على دخول بيت الطاعة ، وقهر الحركات الإسلامية فيها المعادية الأمريكا والمتحدية الإرادتها . ومع أن باكستان قد قامت كدولة إسلامية حلاً لمشكلة الصراع بين الهندوس والمسلمين إلا أنها في توجهاتها ، رأت في الغرب حليفًا ضد الخطر الهندى الذي قسمها إلى باكستان وبنجلادش في حرب بين البلدين في ١٩٧١م، ولا نصير في عصر النظام الهاكستاني بين الخطر الهندى من الشرق والضغوط الشعبية والإغراء الأمريكي من الغرب حتى يستسلم الأقلهما خطراً على الأمد القصير وهو التحالف الأمريكي ، فالقادة لا يهتمون بالأمد الطويل حتى ولو كان أحدهم رئيساً مدى الحياة .

٦- ويمكن انتهاز الفرصة للقضاء على ثورة المورو في جنوب الفيليين باعتبارها حركة إرهابية ضد الدولة، وحركة انفصالية ضد وحدة التراب الوطنى. وقد سارعت رئيسة الفيليين أرويو بعد أحداث سبتمبر بالذهاب إلى الولايات المتحدة للاستفادة من الاتجاه والحالة المزاجية لضرب الإرهاب في كل مكان. في أفغانستان لرهاب كما أن في جنوب الفيليين إرهابًا. ويمكن الإيحاء للصين بأن القضاء على الإرهاب في أفغانستان المتاخمة لها يساعد في القضاء على الحركات الانفصالية في سنكيانج. فالإسلام عدوى عامة في آسيا. ويمكن إقناع روسيا بأن القضاء على الحركة الإسلامية المينان، قد يقضى على امتداد أثرها داخل الحركة الإسلامية الجهادية في أفغانستان، قد يقضى على امتداد أثرها داخل

الجمهوريات الإسلامية المتاخمة لحدود روسيا مثل أوزبكستان، وطاجكستان، وتركمانستان. كما يمكن إشعال نار الشيشان التي لم تنطفئ حتى الآن.

٧ ـ وتحتار النظم السياسية في آسيا الوسطى، أوزبكستان وتركمانستان وأذربيجان وطاجكستان وقرقيزيا، الجمهوريات السابقة في الاتحاد السوڤييتي بين نارين، نار الولايات المتحدة التي قد تندلع لدى الشعوب الإسلامية إذا ما أيدت هذه النظم العدوان الأمريكي على الشعوب الإسلامية، وقد أفتى العلماء أنه لا يجوز للمسلم معاونة الأجنبي على ضرب أخيه المسلم، وأنه حرام شرعًا، ونار روسيا التي ما زالت لها بالمرصاد، فهم في بطنها، وما يحدث فيها يؤثر عليها، ووجود الأمريكيين على أراضيها تهديد لروسيا وللصين على حد سواء. ومن ثم تحاصر النظم السياسية في جمهو ريات آسيا الوسطى بين نيران ثلاث، النار الأمريكية التي تجلب الغني والثروة والمعونات وتحمى من نار أعظم، والنار الروسية الصينية التي تتوعد مناطق نفوذها السابقة، وما زال في إمكانها الانقضاض عليها أسوة بالشيشان، ونار الحركات الإسلامية الشعبية، الحركات الجهادية التي تطالب بالمحافظة على الاستقلال الوطني بعيدًا عن التبعية الأمريكية أو الروسية أو الصينية. لقد اختارت ياكستان أن تحترق بنار الحركات الإسلامية. واختارت أوزبكستان وتركمستان أيضًا الاحتراق بالنار الأمريكية أو بالحركات الإسلامية؛ لأنها لم تصل بعد إلى درجة الغليان. واختار جميع القادة الاحتراق بعذاب الضمير والرهان الخاسر، وعذاب النفس، وصعوبة الاختياربين العدو البعيد من وراء البحار الذي تطول ذراعه الطويلة كل مكان في العالم، والعدو القريب المتاخم الحريص على ألا تمتد نار الحركات الإسلامية إلى ما تبقى له من مناطق. ففي أقل من خمسين عامًا سيفوق عدد المسلمين في روسيا عدد غير المسلمين. ويزدهر الصديق العدو، الحركات الإسلامية الشعبية الجهادية التي يدعى القادة تمثيلها والانتساب إليها.

٨- والخليج العربى وما يختزنه في باطنه من مواد نفطية خام وفي خزانته من
 عوائد نفطية مهدد في هويته بين الهوية العربية والهوية الآسيوية بسبب التركيبة
 السكانية فيه. فأهل البلاد لا يتجاوزون ١٠٪، والمهاجرون العرب لا يتجاوزون

٧٣/، والآسيويون يتجاوزون ١٠/ من مجموع السكان. والبعض مسلمون والبعض الآخر غير مسلمين. ففي حالة اشتعال النار السلفية تكون نظم الحكم هي الضحية. وفي حالة اشتعال نار القومية العربية قد تستعمل النظم الحاكمة الآسيويين لضحرب العرب. وإذا اشتعلت نار البؤس والحرمان خاصة عند «البدون» من أجل إحضار عائلتهم والمطالبة بالجنسية تطبيقاً لقوانين الأم المتحدة، حينئذ يقع الصراع بين الهويتين إلى حد الاقتتال بالسلاح، وفي موجة ديموقراطية لا بد آتية طبقاً لقوانين التاريخ، تكون أغلبية الأصوات للآسيويين، ويصبح العرب هم الأقلية. فتدبر الانقلابات، وتبدأ الهجرة المضادة، من الخليج إلى آسيا من جديد طريقاً لسيناريوهات آخر الزمان.

9 - وترتع إسرائيل الآن في أواسط آسيا كما تشاء، تلوح بالتعاون الاقتصادى، والاستثمار المشترك، والتنمية المادية والبشرية، وبمد الصلات إلى الغرب عبر الجسر الإسرائيلي. فالطيران مباشر بينهما. والعرب ما زالوا يذهبون إلى أواسط آسيا عبر موسكو أو إيران وتركيا وپاكستان. وقد كتب يهود هاليفي «الخوزارى» ليهود القوقاز، يهود الخزر. فالصلات قديمة. والعرب الأفغان ضررهم أكثر من نفعهم كما حدث في أفغانستان. وتحاصر إسرائيل الوطن العربي من دائرته الأوسع، الدائرة الإسلامية في أواسط آسيا كي تتعادل مع الدائرة المعارضة لإسرائيل في جنوب الوسط، پاكستان وإيران

١٠ ـ إن الصحوة الإسلامية الحالية التي بدأت منذ أكثر من عقدين من الزمان استطاعت استثناف حركة التحرر العربي التي خبت وانطفأت حتى عادت أشكال الهيمنة الجديدة باسم العولمة واقتصاد السوق، ونهاية التاريخ وصدام الحضارات. وزادتها حوادث سبتمبر الأخيرة صحوة بعد أن كشف الغرب عن عدائه الدفين للمسلمين والعرب. وأعلن عما صمت عنه، ونطق بما سكت عنه. واتضح أن لاصدام الحضارات؛ ليس مجرد تأملات مفكر بل هو إعداد العالم لأول حروب القرن.

# ٧- تحدى آسيا لمستقبلها

1 - وقتل حوادث سبتمبر الأخيرة تحديًا لآسيا في مستقبلها باعتبارها قطبًا ثانيًا للولايات المتحدة الأمريكية التي تربعت على عرش العالم ذي القطب الواحد في نهاية عصر الاستقطاب بدعوى نهاية التاريخ، وكأن عقارب الساعة قد توقفت، نهاية عصر الاستقطاب بدعوى نهاية التاريخ، وكأن عقارب الساعة قد توقفت، والزمان قد انتهى، والقيامة قد قامت، وبقت الرأسمالية نظامًا وحيدًا للعالم لن يأتي بعده نظام، ولا يخضع للتطور، مع أن الذي حدث هو انهيار النظم الشمولية بدت الرأسمالية وحيدة، منتصرة سلبًا دون معركة قامت. ونشر الإعلام الأمريكي هذا الوهم، وأخفى حقائق أخرى داخل النظام الرأسمالي تبين تفسخه وصعفه المداخلي، التضخم والبطالة وأزمة السوق، وغلق المصانع، وتوفير العمال، والضائقة المالية. وقد استفحل الأمر بعد حوادث سبتمبر الأخيرة عندما أوشكت بعض شركات الطيران على الإفلاس. وزادت نسبة البطالة بتخفيض عدد العاملين في الشركات بالآلاف. وقد قامت مظاهرات سياتل وياريس ولندن ودافوس وبراج وجزة احتجاجًا على النظام الرأسمالي تحت اسمه الجديد، العولة.

٢ - آسيا هي القطب الثاني الممكن في العالم ذي القطب الواحد، ويمثل ثلثي سكانه، فإذا كان العالم ستة مليارات نسمة فإن الصين السدس، والهند السدس، والمسلمون السدس، وروسيا ومجموع الدول الآسيوية الأخرى بالإضافة إلى الجناح الآسيوي العربي السدس. وتضاف إلى الإمكانيات البشرية، الثروات الطبيعية، والأسواق الواسعة، والخبرات التاريخية الطويلة، واتصال مناطقها برآ

<sup>(\*)</sup> جريدة الزمان: يناير ٢٠٠١م.

وبحراً، وخلوها من مظاهر الخلل والانحلال والسقوط والضياع التى لاحظها المفكرون والفلاسفة فى الوعى الأوروبى وامتداداته فى الغرب الأمريكى. إن نفط بحر قزوين محط أنظار الولايات المتحدة حتى تضمن المخزون العالمي كله للنفط، بعد وقزوين محط أنظار الولايات المتحدة حتى تضمن المخزون العالمي كله للنفط، فى السعودية والخليج العربى والعراق حتى لا يتكرر حظر النفط الذى حدث عام معحية الاستعمار الأوروبي. ليس لآسيا إرث استعمارى فى أفريقيا بل كانت ضحية الاستعمار الأوروبي. تكنولو چيا اليابان، وأسواق الصين، والمواد الأولية فى سيبريا قادرة على أن تخلق سوقًا تنافس السوق الأوروبي الأمريكي معا، وقد بدأ هذا القطب الجديد يتكون من مجموعة الخمسة عشر التي تضم بلدان آسيا وأفريقيا كنواة محتملة للقطب الثانى حتى ينضم إليه الثلاثي الأول الشمالي اليابان والصين وروسيا.

٣ ـ وقفزت الولايات المتحدة إلى آسيا عبر أورويا ومتجاوزة لها. ووضعت قدمها في وسطها أي في قلبها في أفغانستان لتحاصر الصين وروسيا والجمهوريات الإسلامية من الجنوب، وماليزيا وإندونيسيا من الغرب، وإيران وياكستان من الشمال، والعراق وتركيا من الشرق. زرعت الولايات المتحدة نفسها في قلب آسيا لتتفرع في كل الاتجاهات لتنشأ أمريكا أخرى شرق الأطلنطي في مقابل أمريكا القديمة غرب الأطلنطي، وتحاصر أورويا بين المطرقة والسندان. وبالتالي يصبح العالم بالفعل قطبًا واحدًا دون أي احتمال آخر لقيام قطب ثان فيه. وفي نفس الوقت يتم حصار ما خلقته أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية وهزيمةً اليابان، حصار اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وهونج كونج وسنغافورة وتايلاند، وحرمانهم من محيطهم القاري الآسيوي في الأسواق حتى لا يبقى لهم إلا البحار في المحيط الهادي الذي يمتد إليه أيضًا النفو ذ الأمريكي من الغرب إلى هاواي. ومن ثم تختنق الدول المصنعة في آسيا الشرقية. وفي نفس الوقت تحاصر إندونيسيا وماليزيا من الشمال وتمنع امتدادهما القارى، فلا يبقى لهما إلا البحار والاتجار. أما الهند والخليج، فهما تجمع سكاني واحد بعد الهجرات الحديثة مماثلاً للتجمع التجاري القديم الذي على أساسه تم نشر الإسلام من شبه الجزيرة العربية إلى جنوب شرقى آسيا عبر بحر العرب وبحرها والمحيط الهندي. \$. الخطر القادم من آسيا. ربحا أسرعت أفغانستان بالتحدى وهى من أفقر دول العالم وأكثرها تقليدية في مواجهة أمريكا أغنى دول العالم وأكثرها حداثة. كان يمكن لأفغانستان أن تنتظر قليلاً ، وأن تكون بؤرة التحدى وحولها إيران وپاكستان من الجنوب، والجمهوريات الإسلامية من الشمال رحول هذه الدائرة الأولى دائرة أوسع من ماليزيا وإندونيسيا والفيليين في جنوب شرق آسيا وكشمير في الجنوب، والخليج والعراق وتركيا في الغرب مع المحيط العربي الآسيوى كله. أرادت أمريكا إجهاض هذا المستقبل كله، بالقفز على البؤرة، على هذا الحتمى الجديد. وقتله في المهد قبل أن يكبر، والقضاء على هذه الخلية الحية الأولى قبل أن تتكاثر في نسيج عضوى من قوة تخطط للمستقبل حتى تضمن الحاضر أمام قوة تعيش على ذكريات المنصى وإمكانية عودة المثال.

٥ ـ لقد تعلمت أمريكا بعد حرب الخليج الأولى وإشعال الحرب بين العراق وإيران أنه يمكنها تدمير القوى الناهضة في آسيا، الثورية في إيران، والعلمية في العراق، ثمان سنوات في حرب طاحنة، دمرت الجيهة الشرقية، ووضع تعارض وهمي بين الإسلام والقومية، وفتح جرح لم يندمل بعد. وما زالت آثاره في آلاف الشهداء ومشوهي الحرب لدى الجانبين. أوقعت أمريكا التناقض بين الثورة والثروة. فارتدت الثورة إلى المحافظة التقليدية، وضاع نفط الصحراء في الرمال بدلاً من استعمال ثروته في التنمية. ثم أوقعت أمريكا المنطقة في حرب الخليج الثانية بنفس طريقة الإيحاء، الإيحاء أولاً بخطر الثورة الإسلامية على العراق وضرورة تحرير عربستان، والإيحاء ثانيًا بإمكانية الاستيلاء على الكويت وضمها إلى العراق تحت ذريعة شفط النفط العراقي من آبار الكويت. ودمر العراق نفسه للمرة الثانية، ومازال محاصرًا على مدى عشر سنوات. وأصبحت دول الخليج مديونة بعد استنفاد عوائدها النفطية في تكاليف الحرب ووضع الأسطول الأمريكي قواعده في الخليج الذي لم يعد عربيًا، ولا فارسيًّا بل أمريكيًّا. فكان من السهل على أمريكا أن تكرر هذه المحاولة مرة ثالثة بالقفز على وسط آسيا تحت ذريعة القضاء على الإرهاب دون براهين دامغة. وربما تعاون اليمين الأمريكي على ذلك كما حدث في أوكلاهوما والمخابرات الإسرائيلية، حتى يتساوى الإرهاب الإسلامي في أفغانستان وفلسطين، وتقف أمريكا وإسرائيل في مواجهة الإرهاب. فليس من المعقول أن المخابرات الأمريكية والمخابرات الإسرائيلية لم تكونا على علم علم علم علم علمت ولم تمنعه بل أيدته وسهلت تنفيذه. ولا ضير من التضحية بثلاثة آلاف قنيل في نيويورك وواشنطن في سبيل الاستيلاء على مليار من البشر في آسيا، والتنازل عن مدينة أو مدينتين للاستيلاء على قارة بأكملها. وقد تمت التضحية من قبل برئيسها كنيدى عندما قال عبارته الشهيرة: «ليس المهم ما تعطيه أمريكا لك. بل ما تعطيه أنت لأمريكا».

1- وعلى هذا النحو استتب الأمر للولايات المتحدة، وأمنت الخطر القادم من آسيا اقتصادياً وسياسيًا وعسكريًا . فمن أين يأتى التحدى إلا من آسيا؟ أمريكا اللاتينية مطحونة بالفقر والبطالة والجريمة والمخدرات والنظم التسلطية . ولم يعد التحدى فيها حيًا كما كان لاهوت التحري أو نظريات الاستقلال . جيفارا مات، ولم يبعث من جديد . وأفريقيا أيضًا مثقلة بالديون والأمراض ، والفقر والبطالة ، والتصحر والحروب الأهلية . ما زالت منقسمة بفعل الاستعمار الثقافي إلى فرانكفونية وأنجلوفونية إلى الشمال والجنوب ، والشرق والغرب بالرغم من الاتحاد الأفريقي . وما زالت الهيمنة الغربية عليها بالرغم من استقلالها في الستينيات . لم تبق إلا آسيا بإمكانياتها البشرية والمادية ، وباتساعها الجغرافي ، وعمقها التاريخي . وتهديد ثورتها في إيران ، والتآمر على عملتها في ماليزيا وإندونيسيا ، والضغط على حكامها ضد الحركات الشعبية فيها مثل پاكستان أو التلويح بالمعونات في على حكامها ضد الحركات الشعبية فيها مثل پاكستان أو التلويح بالمعونات في الجمهوريات الإسلامية ، أى التلويح بسياسة العصا والجزرة حتى يتم تصفية آسيا قبل أن تصبح القطب الثاني في عالم ذي قطب واحد .

٧- وبالقفز إلى آسيا يتم لأمريكا الاستيلاء على المحيطات الكبرى، الأطلنطى بين أوروپا وأمريكا، والهادى بين أمريكا وآسيا. وقواعدها فى أوروپا تشرف على البحر الأبيض المتوسط فى قلب العالم، وقواعد الخليج تشرف على المحيط الهندى. وبالاستيلاء على الماء تحاصر اليابس، ولا تحتاج إلى جنود وقواعد ثابتة على الأرض. إذ تتحرك القوات عبر المحيطات، ويقذف الطيران من البحر الأرض مع أقل قدر من الحسائر البشرية. لذلك يلجأ المعادون إلى العنف وحركات الالتفاف من حيث لا تتوقع أمريكا وبأبسط الوسائل، ولكن مع أكبر قدر ممكن من الحيال والإتقان في الأداء. أمريكا تتوسع، وعدوها يضيق. والحرب خدعة. وقد تتصر النملة على الفيل، والفأر على الأسد كما هو الحال في القصص الشعبي.

٨. وعلى هذا النحو تكون أمريكا قد أجهضت إمكانية وجود غط جديد للتحديث غير النمط الغربي، غط التحديث من الداخل، وهو النمط الأسيوى غير الذى تحدث عنه ماركس وسماه فغط الإنتاج الآسيوى». ويقوم هذا النمط على الإبداع وليس النقل، والمشاركة الشعبية وليس الننمية الفوقية، والتنمية الشاملة التى تجمع بين تنمية الموارد والتنمية البشرية، والاعتماد على الثقافة الشعبية والإرث التاريخي والتواصل مع الماضى عكس النموذج الغربي الذي يعتمد على القطيعة مع الماضى باسم الحداثة. فالعصيان هو تحدى النموذج. والمقاومة هى مقاومة الصورة. والعولمة لا تريد إلا غطأ واحداً وغوذجاً واحداً، وحدانية السوق.

9. لقد كانت آسيا في ضمير العالم الثالث منذ باندونج ١٩٥٥ م حتى أفغانستان ٢٠٠١م. وقدمت غاذج لحركات التحرر الوطنى ألهبت خيال الشعوب، مثل حرب التحرير في فيتنام، والثورة الإسلامية في إيران. وقدمت نماذج للتقدم الصناعي والاقتصادي في اليابان والصين وكوريا وتايوان وهونج كونج وتايلاند وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة. وكما تحدث المؤرخون عن المعجزة اليونانية يتحدث المحدثون عن المعجزة الإسيوي، والفضاء عن المعجزة الآسيوي، والفضاء الآسيوي، والنموذج الآسيوي، والفضاء الآسيوي، وتكلم الأفغاني من قبل عن النموذج الآسيوي إعجابًا بالشعب والثقافة والنظام. واكتشفت إسرائيل ذلك وبدأت في التعامل الاقتصادي والعسكري مع الصين وأواسط آسيا والهند. وتتحالف مع تركيا. ومصر حاضرة في إندونيسيا وماليزيا من خلال الحركات الإصلاحية والبعثات التعليمية. وما زال الشوط طويلاً لإعادة اكتشاف الثورة الإسلامية في إيران، كما اكتشف عبد الناصر من قبل مصدق في كما 1908 من وما زال العرب في

حاجة إلى استرداد تركيا. فالكمالية ليست نهاية التاريخ، إنما هي رد فعل على السلطنة، حدث من الماضي. وتركيا تبحث الآن عن طريق ثالث بين الاثنتين، يعيد إليها وحدتها وتواصلها التاريخي بعيداً عن السلفية والعلمانية، الإسلام الوطني الذي يجمع بين الماضي والحاضر، الأصالة والمعاصرة، القديم والجديد.

١٠ ومهما قفزت أمريكا إلى قلب آسيا فوق رأس أوروپا ، فإنها لا تستطيع إيقاف ريح الشرق الذي طالما تحدث عنه فلاسفة التاريخ الحضارة مثل "نيد هام". لقد وصف هيجل من قبل انتقال «روح العالم» من الشرق إلى الغرب في الماضي، وانتقال الحضارة من الصين والهند وفارس وما بين النهرين ومصر القديمة إلى البونان والرومان وأورويا في عصريها الوسيط والحديث. ويتحدث الفلاسفة المعاصرون عن نهاية المطاف، ونهاية التاريخ، ونهاية العصور الحديثة، وبرود الدافع الحيوي الأول الذي كان موجودًا في إحياء الآداب القديمة في القرن الرابع عشر، والإصلاح الديني في الخامس عشر، والنهضة في السادس عشر. ثم انطلق في السابع عشر ، «أنا أفكر إذن أنا موجود» عند ديكارت، و "إعادة البناء العظيم» عند بيكون العقل والطبيعة. ثم بلغ الذروة في الثامن عشر في فلسفة التنوير والثورة الفرنسية، العقل والعقد الاجتماعي، والذروة الثانية في القرن التاسع عشر، العلم. ثم بدأت الأزمة في القرن العشرين، حربان عالميتان في النصف الأول منه، وهدم العقل والعلم والنظام وكل ما أبدعه الوعى الأورويي ابتداء من الوجودية حتى التفكيكية، وما بعد الحداثة، ويتكلم الفلاسفة عن «أفول الغرب» (اشبنجلر)، قلب القيم (ماكس شيلر)، الآلة التي تصنع الآلهة (برجسون)، فقدان الإحساس بالحياة، إفلاس الفلسفة، أزمة العلوم الأوروپية (هوسرل)، أزمة الوعي الأوروپي (بول آزار)، موت الإله (نيتشه)، موت المؤلف (بارت)، وداعًا أيها العقل، ضد المنهج (فايرابند). وفي نفس الوقت يتم الحديث في الشرق عن الصحوة الإسلامية، النهضة العربية الثانية، النمور الآسيوية، المعجزة الاقتصادية، النموذج الآسيوي مما يدل على أن روح التاريخ تنتقل من الغرب إلى الشرق من جديد، وفي كلا المسارين تعبر الروح المنطقة العربية الإسلامية في الذهاب وفي الإياب.

#### ٨. تحدى فلسطين لاستقلالها

١- وتمثل أحداث سبتمبر الأخيرة تحدى فلسطين لقضيتها، استقلالها ووطنها ونضالها التاريخي على ما يقرب من قرن من الزمان منذ الهجرات الأولى في أوائل القرن العشرين حتى الانتفاضة الثانية، انتفاضة الاستقلال في أواخر القرن. ليس القرن العشرين حتى الانتفاضة الثانية، انتفاضة على الساحة أمام أنظار العرب المهم هو اختطاف القضية؛ لأنها مطروحة على الساحة أمام أنظار العرب والمسلمين، والانتفاضة بمفردها إلا من دموع الأحزان والإحساس بالألم والأوجاع، والتأييد والمناصرة بالقرارات والإعلانات وبأقل القليل من المعونات. والدماء تسفك كل يوم، والمنازل تهدم، والأراضى تُجرف، والقادة يُغتالون، والسلطة الوطنية محاصرة بين التنظيمات الشعبية وفي مقدمتها حماس والجهاد وطلائع فتح وبين العدوان الإسرائيلي. لا تتحمل إغضاب الأولى وإلا شق الصف الوطني الفلسطيني، ولا تقوى على مواجهة الثانية. فكيف تواجه الحجارة والطلقة، الدبابة والطائرة، إلا بإرادة المقاتلين وبالرغبة في الشهادة؟

٢- لقد عممت الولايات المتحدة مفهوم الإرهاب، وأطلقت معناه دون التمييز بين الإرهاب والمقاومة، بين العنف المجانى والمقاومة المشروعة للاحتلال. لذلك طالب العرب أولاً بتحديد مفهوم الإرهاب، من يرهب من، أين ومتى وكيف؟ الإرهاب هو الجريمة المنظمة وترويع الأمنين كما يحدث فى الولايات المتحدة، الإرهاب العفوى الذى يعبر عن ضيق بالمجتمع، ورغبة فى تدميره، والخلاص من النفس وهمومها. هو أقرب إلى الانتحار الفردى والجماعى والعدمية المطلقة. فى حين أن المقاومة المشروعة للاحتلال ليست إرهابًا بل هى دفاع عن النفس، المقاومة

<sup>(\*)</sup> جريدة الزمان: ١٥ يناير ٢٠٠١م.

الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيونى، والمقاومة الأفغانية ضد الغزو السوڤييتى والمقاومة الأفغانية ضد الغزو السوڤييتى والمقاومة الشيشانية ضد الاحتلال السوڤييتى ، والمقاومة الكشميرية ضد رفض الهند تطبيق قرارات الأم المتحدة بالنسبة لحق تقرير المصير للشعب الكشميرى، ومقاومة البوسنة والهرسك وكوسوڤا ضد العدوان الصربى. وهى مقاومة تكفلها المواثيق الدولية والشرائع السماوية وحقوق الشعوب فى الحرية والاستقلال.

٣- وهناك فرق بين إرهاب الأفراد وإرهاب الدول. إرهاب الأفراد مقدور عليه يمكن حصاره ومحاصرته وتحديده والسيطرة عليه وإدانته في القضاء. أما إرهاب الدول فلا يمكن إيقافه فهو يتم باسم شرعية الدولة، وضرورة المحافظة على النظام، والدفاع عن المصالح العليا، واستنباب الأمن. ولا يمكن إيقافه أو مواجهته النظام، والدفاع عن المصالح العليا، واستنباب الأمن. ولا يمكن إيقافه أو مواجهته الماضى. ومع أن إرهاب الدولة مرئى، مثل إرهاب إسرائيل للشعب الفلسطينى، الماضى. ومع أن إرهاب الدولة مرئى، مثل إرهاب إسرائيل للشعب الفلسطينى، وإرهاب المورب للمسلمين في البوسنة والهرسك وكوسوقا إلا أن لا أحد يتحدث عنه أو يسميه إرهابا، ويعتبره دفاعاً مشروعاً عن النفس ضد إرهاب الأفراد الذى هو حيلة العاجز، الفرد في مواجهة الدولة. ويتم وصف مقاومة الشعب الفلسطينى، ودفاع الشعب العراقى، ونضال الشعب الشيشانى، ومطالبة الشعب الكلسميرى للاستقلال ضد رفض الهند تطبيق قرارات الأم ومطالبة الشعب الكلمين عن النفس في يوغسلافيا السابقة بالإرهاب. أصبح ومطالبة على الغزو والاحتلال والعدوان. الأسرعية على الغزو والاحتلال والعدوان.

 وإذا كمان الإرهاب الدولي وإرهاب الأفراد إرهابًا مرئيًا فهناك الإرهاب اللامرئي، الضغط الذي يولد الإرهاب، ضغط الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني بالحصار والتجويع وفقدان الأمل في الكرامة والاستقلال، مما يجعل المقاوم الفلسطيني يفضل الشهادة، الحياة الأبدية الكريمة على الحياة الدنيوية الذليلة، وفي ثقافة تعلى من شأن الاستشهاد، الإرهاب اللامرثي هو الإرهاب الناهر الضاغط الخارجي، والإرهاب المرثي هو الإرهاب المحرر الذي يفجر القدر على الضاغط الخارجي، والإرهاب المرثي هو الإرهاب المحرر الذي يفجر القدر عمل فيه عن الإسلام الجهادي الذي يقوم على الاستشهاد، والشهداء في كل مجتمع يقع تحت الاحتلال مثل الاحتلال النازي لعموم أوروپا. كانت مقاومة سلبية. إن التضحية بالنفس قد تكون أكبر دليل على صدق القضية كانت مقاومة سلبية. إن التضحية بالنفس قد تكون أكبر دليل على صدق القضية التي يستشهد من أجلها المناضل، وخيراً من عشرات الحجج النظرية والأدلة العقلية. القضية الفلسطينية لم تعد فقط قضية علمية تاريخية، تقوم على الحجج والحجج المضادة، بل قضية عملية تجعل دماء الشهيد مثل مداد المفكر. وكلما تعددت مراكز المقاومة عرف العالم أن المقاومة حركة طبيعية في المجتمع والتاريخ، فاستقلال الشعوب حق طبيعي مثل حقوق الإنسان. ومسار التاريخ هو نفسه مسار نحو الحرية.

٥- وقد رأى الغرب ذاته ورأى العالم معه، وأحرك خطورة المعيار المزدوج الذى يمارسه فى حكمه على الأشياء، وأنه مازال وريث القسمة اليونانية القديمة للعالم إلى يونانى وبربرى، وقسمة الاستعمار الحديث إلى متحضر وبدائى، حضرى ووحشى، أبيض من ناحية وأسود وأسمر وأصفر من ناحية أخرى. فالإرهاب المعربي الإسلامى فى فلسطين والشيشان وأفغانستان والصرب والبوسنة والهرسك وكوسوڤا إرهاب ضد الإنسانية وحقوق الإنسان والتحضر. والإرهاب فى أيرلندا الشمالية بين البروتستانت والكاثوليك، وإرهاب الجماعات المنظمة، الجماعات الدينية أو جماعات الجريمة والتى تمتلى بها أفلام العنف الأمريكية، وإرهاب الشرطة وأجهزة الأمن، وإرهاب الجماعات اليمينية المسلحة ضد المؤسسات الفيدرالية، وإرهاب جماعة «أوم» الدينية النزى الجديد فى ألمانيا للأتراك والأجانب فى ألمانيا، وإرهاب جماعة «أوم» الدينية وإلها الغاز السام فى القطار السريع فى طوكيو، والصراع بين التاميل الهندوسى والفاذها الغاز السم أي القطار السريع فى طوكيو، والصراع بين التاميل الهندوسى والهند كل ذلك ليس إرهاباً. فالإرهاب حكر على العرب والمسلمين، وخاص والهند كل ذلك ليس إرهاباً. فالإرهاب حكر على العرب والمسلمين، وخاص بهم، وسمة أساسية فى شخصيتهم وثقافتهم ومجتمعاتهم وتاريخهم. ما يحدث

في الدول الغربية المركزية أساسًا ليس إرهابًا بل حوادث، وما يحدث في المستعمرات القديمة خارج أوروپا إرهاب. ومن ثم بدأ الغرب يراجع معاييره المزدوجة ويخرج عن نرجسيته، وإن لم يدرك بعد أن الإرهاب إرهاب في كل مكان. لذلك يخشى، وهو الذي يزهو بقدرته على التنظير، أن يبدأ بتحديد مفهوم الإرهاب أولاً قبل أن يقاومه حتى لا يبدو خلطه بين المقاومة والإرهاب، ومعاييره المزوجة في قراءة حوادث العالم داخل الغرب وخارجه.

٦- وبدأت الهوة الثقافية تتسع بين ما يسمى بالإسلام والغرب، دين أو حضارة فى مواجهة جغرافيا أو غط مثالى للعالم أصبح لا شعوريا النموذج الأوحد فى ماضى والحاضر والمستقبل لتاريخ البشرية. وبدأ الحديث عن اختلاف القيم بين العالمن، قيم الغرب الإنسانية العقلانية العلمية الاجتماعية الرشيدة، والقيم الاسلامية الدينية الانفعالية الخرافية العدمية المدمرة. وتم إطلاق الأحكام على ماهيات ثابتة للحضارة، الإسلام منذ الأزل، هكذا كان، والغرب منذ فجر التاريخ كان وسيكون. مع أن الحضارة الإسلامية لها مراحل. في المرحلة الأولى كانت معلمة للغرب، وغوذج العقلانية والعلم والإنسانية في الأندلس. ترجمها الغرب وأصبحت أحد روافد نهضته الحديثة. والغرب في العصور الوسطى قبل أن يترجم العلوم الإسلامية وبعد أن سقطت غرناطة، وخرج المسلمون واليهود منها وبداية محاكم التغتيش، كان مغرقاً في اللاهوت والتعصب والخرافة والعدوان الذي والغرب إلا في لخطتين تاريخيتين متشابهتين، الإسلام الأندلسي مع الغرب الخديث أو الإسلام الاعتماني مع الغرب في العصور الوسطى.

٧- وبالرغم من تبعية أوروپا النسبية للولايات المتحدة الأمريكية فكلتاهما غرب، وتبعية بريطانيا شبه الكاملة لها، تأييداً من الإمبراطورية العجوز للإمبراطورية الشابة. إلا أنها بعد الحوادث الأخيرة بدأت تستقل عنها في رؤيتها ومبادراتها، إدراكا لمصلحتها التي لا تتماشى باستمرار مع المصالح الأمريكية.
ونظراً للجوار الجغرافي بين أوروپا والعرب على ضفاف البحر الأبيض المتوسط،

الشمال والجنوب والشرق والغرب، ونظراً للخبرات المشتركة بين الثقافتين على مدى التاريخ في عمليات تعلم مشتركة من اليونان إلى العرب أولاً، ثم من العرب إلى أوروپا في العصر الوسيط ثانياً، ثم من الغرب الحديث إلى العرب ثالثاً، وربما، وتلك هي المرحلة المستقبلية، من العرب إلى الغرب وابعاً فإن العداء بينهما تنافس على العلم وتبادل للثقافات، وليس كالعداء بين العرب وأمريكا في مناصرتها شبه المطلقة للكيان الصهيوني، وعمارساتها الدائمة ضد القضايا العربية، وحصارها للعراق وليبيا، وتهديدها لإيران وصوريا ولبنان واليمن، وسعيها إلى تقسيم السودان. هناك عداء جذري لأمريكا عند العرب في حين أن الحضور العربي الإسلامي داخل الغرب قد تجاوز الهجرات إلى الثقافة عاجعل الإسلام الدين الثاني في أوروپا بل وفي أمريكا أيضاً. لذلك بدأت المبادرات الأوروپية باسم الاتحاد في أوروبي لحل القضية الفلسطينية، وكانت أكثر تفهما وإدراكا للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينية، وكانت أكثر وعياً بتناريخها وثقافتها من المروعة للشعب الفلسطينية، وكانت أكثر وعياً بتناريخها وثقافتها من الولايات المتحدة، وأشد إحساساً بالحق الذي يقوم على العدل قبل القوة.

٨- وربما أصبحت أمريكا ذاتها أكثر إدراكا لأهمية القضية الفلسطينية بالنسبة لمصالحها في المنطقة العربية الإسلامية وفي العالم. فالقوى لا يكون إلا عادلاً وإلا دمر نفسه، والعادل لا يكون إلا قوياً وإلا عزل نفسه. وقد كانت القوة والعدل أهم صفتين للإمام، أي للحاكم في الفقه القديم. أما العلم فقد يأتى ثالثاً؛ لأن الإمام يستطيع أن يستشير أهل العلم. لقد ألهب تنظيم القاعدة خيال العرب والمسلمين بتحديه الولايات المتحدة نفسها بالنسبة للقضية الفلسطينية والظلم الواقع على الفلسطينيين، ومساواة أمريكا بإسرائيل في الإرهاب. لذلك بدأت أمريكا في العلسطينيين، كقضية وشعب خطاباتها الرسمية للرئيس أو لوزير الخارجية تتحدث عن فلسطين، كقضية وشعب ودولة بعد أن كان الهدف ليس فقط ابتلاع الأرض وتهجير الشعب وتغيير الاسم بل محوها تمامًا من الذاكرة. قد تكون يقظة وقتية في الضمير الأمريكي البريطاني ضد «نصب» سياسي من أجل إدخال العرب في التحالف الأمريكي البريطاني ضد شعب أهغانستان أولاً وباقي الشعوب العربية المرشحة للعدوان عليها ثانيًا، وكما

حدث في حرب الخليج الثانية . ثم تعود أمريكا من جديد إلى ثقلها الطبيعي ونرجسيتها وبطلها القومي في ثقافتها، فراعي البقر؟ .

٩. لم تحظ قضية على اهتمام الإعلام العالمى كله الآن كما حظيت القضية الفلسطينية، وبمناسبة أفغانستان تحركت آسيا خاصة إندونيسيا. بل تحركت المنطقة العربية الآسيوية في الخليج، وخرجت المظاهرات الشعبية تأييداً للانتفاضة لأول مرة في تاريخ الحركات الشعبية العربية في نظم تأتى المبادرات السياسية عادة فيها من النخب الحاكمة. وهذا كله بفضل حوادث سبتمبر الأخيرة التي اجتمع فيها الخيال العلمي مع المردود السياسي. وقد يكون العام القادم ٢٠٠٢م عام فلسطين بعد نضال دام أكثر من قرن من الزمان، وحروب دامت أكثر من نصف قرن. فإذا كانت البعاية في نيويورك، وواشنطن، فإن النهاية قد تكون في القدس عاصمة فلسطين المستقلة.

1. ويصرف النظر عن هذا الاسم الشهير الذى انتشر مع صورته فى أجهزة الإعلام على مستوى العالم وعن الحكم عليه بالإرهاب، رأس تنظيم القاعدة، المليونير للجاهد السعودى التائه، الأمريكى الصنع، إلى آخر هذه الصور السلبية على مستوى اللاشعور صوراً أكثر إيجابية، على مستوى اللاشعور صوراً أكثر إيجابية، ماوتسى تونج المسلمين، جيفارا العرب، سيمون بوليفار آسيا، سبارتكوس روما، افيلييين الذى قاوم الاحتلال الإسهائي، خميني الأمة الجديد، ديجول رظا<sup>(ه)</sup> الفيلييين الذى قاوم الاحتلال الإسهائي، خميني الأمة الجديد، ديجول فرنسا، وماتزيني أوغاريبالدى إيطاليا، أو لافييت أو چورج واشنطن أمريكا. كل والدلالة. إن الثورة الإسلامية فى إيران أعلنت عن جبهة المستضعفين فى مواجهة والدلالة. إن الثورة الإسلامية فى إيران أعلنت عن جبهة المستضعفين فى مواجهة المستضعفين ولى مواجهة المستضعين، ولا فرق بين القسمة السياسية الأولى التى ما زالت امتداداً لووج جبهة المينية الثانية التى تستعيد الذاكرة الفقهية، وقسمة العالم إلى دار إسلام القسمة الدينية الثانية التى تستعيد الذاكرة الفقهية، وقسمة العالم إلى دار إسلام ودار حرب. وفرق بين حديث اللسعور، بين النطوق به والمسكوت عنه، بين الصوت المسموع وصوت الضمير.

<sup>(\*)</sup> أشهر بطل للمقاومة ضد الاحتلال الإسياني في الفيليين.

## ٩. هل يقع الانفجار؟

ويتساءل الجميع هل وصل العرب إلى نهاية القاع؟ هل وصلوا إلى نهاية النفق المظلم؟ هل يقع انفجار قريب يقلب الموازين، ويحول العرب من السكون إلى الحظلم؟ هل يقع انفجار إلى الهجوم، ومن الدرع إلى السهم، ومن الإحباط إلى الفعل، ومن الجرح المنامل، ومن صيحات البكاء ودموعه التى تذرف كل يوم على شعب فلسطين في نكبة ثانية إلى صيحات الفرح وبهجته بالفرج المترب ﴿إِنْ يَمْسَكُمْ فَرَّ فَقَدْ مَنْ القُومَ فَرَّ مِثْلَهُ ﴾ [آل عمران: 12].

ففى حالة مصر كانت هناك حركة وطنية فى الأربعينيات جسدتها لجنة الطلاب والعمال. كان هناك الإخوان المسلمون منذ نشأتهم فى الإسماعيلية على ضفاف القناة فى ١٩٢٨م وأصبحت فى الأربعينيات من أقوى الحركات الشعبية الوطنية. جاهدت فى فلسطين فى ١٩٤٨م. وشاركت فى المقاومة الوطنية المسلحة فى القناة فى ١٩٥١م فى حرب الفدائيين ضد معسكرات الجيش الإنجليزى. واستولت على الاتحادات الطلابية والنقابات والحركات العمالية وعلى قطاعات عديدة من اللولة بصرف النظر عن التركيب الطبقى للمجتمع. كان برنامجها هو الاستقلال ومقاومة الإنجليز فى الخارج والقصر فى الداخل، الاستعمار فى الخارج والقهر فى الداخل. لم تدخل فى لجنة الطلبة والعمال مع الوفد والشيوعيين لخطأ فى التحليل السياسي لم تدخل فى لجنة الطلبة والعمال مع الوفد والشيوعيين خطأ فى التحليل السياسي ولمنافسة على السلطة. كان هناك الشيوعيون على كافة فصائلهم من المثقفين والعمال، من الطلاب والأفندية كما صورهم نجيب محفوظ. وكانت هناك «مصر والعمال» من الطلاب والأفندية كما صورهم نجيب محفوظ. وكانت هناك «مصر الفتاة» وجماعة «القمصان الحضر» تربط بين الإسلام والوطن منذ مصطفى كامل

<sup>(\*)</sup> جريدة الزمان: ٢٢ يناير ٢٠٠١م.

حتى فتحى رضوان، تمارس الجهاد الفعلى، وتقترب من الإخوان السلمين. وكانت هناك أخيراً الطليعة الوفدية، يسار الوفد، تجمع بين الوطنية والاشتراكية. يشترك الجميع فى هدف مشترك إخراج الإنجليز من البلاد، والقضاء على الحكم الحزيى الفاسد الذي يتلاعب به الملك والإنجليز خاصة بعد حادثة ٤ فبراير لفرض الوفد على القصر. كان الخلاف النظرى بينهما قائماً ولكن برنامج العمل الوطنى كان يوحدها فى تألف مرة إبان الأزمات الكبرى أو فى صراع مرة أخرى. وكان الشباب يجد أمامه اختيارات سياسية عدة، فينشأ إخوانياً أو وفدياً أو شيوعياً أو من أنصار مصر الفتاة.

وتكون الضباط الأحرار في هذا الجو السياسي للأربعينيات. فقد كانوا أبناء الطبقة المتوسطة، طلابًا في المدارس قبل أن يلتحقوا بالكليات العسكرية، ويتمتعوا بالنشاط السياسي العلني. كان نصف أعضاء مجلس قيادة الثورة الاثنى عشر في مصر من الإخوان والنصف الآخر من الشيوعيين أو كان على صلة بالتيارات السياسية الأخرى. وكان عبد الناصر نفسه على صلة بالجميع، يجسد الوحدة الوطنية قبل أن تنفصم عروتها في أول عامين للثورة، بحل الأحزاب السياسية خاصة حزب الوفد في 1907م ثم الإخوان في 1908م قبل أن يصبح بطلاً قوميًا في مصر والوطن العربي والعالم الثالث كله بعد تأميم قناة السويس في يوليو

وتعددت حركات التحرر في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ضد الاستعمار الغربي. واستطاعت أن تقضى في عقدين من الزمان، الخمسينيات والستينيات، على استعمار دام أكثر من قرنين من الزمان منذ قضاء بريطانيا على إمبراطورية المغول في الهند حتى بلغ الذروة في القرن التاسع عشر، وقبلها احتلال القوى الأوروبية الجديدة بعد سقوط الأندلس ونهاية الحكم العربي الإسلامي القارتين في النصف الغربي من الكرة الأرضية، بفضل خرائط المسلمين التي وجدها كولومبس في إسپانيا بهدف الانتفاف حول العالم القديم، وتم القضاء على السكان الأصليين من الهنود الحمر، وانتشرت اللغات الإنجليزية في الشمال، والإسهانية والبرتغالية

في الوسط والجنوب قبل انتشارها عبر المحيطات من جنوب أفريقيا إلى جزر الهند الشرقية حتى الفيليين والصين .

وظهرت أسماء تعبر عن روح العالم الجديد، العالم الثالث، القارات الثلاث، منذ باندونج 1900م حتى بلجراد 1978م. ناصر، نهرو، شوين لاى، هوشى منه، تيو، سكوتورى، نكروما، نيريرى، جومو كنيث كنياتا، كاوندا، موجابى، نلسون مانديلا، كاسترو وجيفارا، تبعث الروح والأمل في شعوب آسيا وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية. كان العرب في مقدمة حركات التحرر الوطني في الجزائر والمغرب وتونس وليبيا ومصر والسودان واليمن وفلسطين ضد الاستعمار المخارجى، ولبنان وسوريا والعراق ضد القهر الداخلي من أعوان الاستعمار ونشأت الدول الحديثة في الخليج. وأصبحت أصوات الدول في العالم الشالث تفوق أصوات الكتلين الشرقية والغربية. وتأسست التجمعات الإقليمية، جامعة الدول العربية أولاً ثم منظمة الوحدة الأفريقية ثانيًا، ومجموعة جنوب شرق آسيا، ومجموعة دول أمريكا اللاتينية تجمعها جميعًا حركة عدم الانحياز. وأعلن في ومجموعة دول أمريكا اللاتينية تجمعها جميعًا حركة عدم الانحياز. وأعلن في الجزائر في ١٩٧١م عن «الإعلان العالمي لحقوق الشعوب في الإنسان، وتكملة له. حقوق الجماعة بالإضافة إلى حقوق المغرد.

ثم تغير نظام العالم بانتهاء رواد التحرر الوطنى فى السبعينيات والثمانينيات وانحساره بعد أن تعشرت فى التحول من الشورة إلى الدولة فى الداخل. وتحول الجبل الثانى من قادة التحرر إلى حكام بمارسون التسلط والقهر على قوى المعارضة السياسية التى تقوم بنقد الحكم الوطنى المتعشر الذى خلف الحكم الاستعمارى القديم. وانقلبت الاختيارات السياسية من النقيض إلى النقيض، من الاشتراكية إلى الرأسمالية، ومن القطاع العام إلى القطاع الخاص، ومن الشرق إلى الغرب، ومن الشردى الحريات العامة. فالقهر مستمر وإن تغير الشكل، من قهر الحزب الواحد إلى قهر الحزب العامة، فالقهر مستمر وإن تغير الشكل، من قهر الحزب الواحد إلى قهر الحزب العاكم، ومن سجن الشيوعيين إلى سجن الإسلاميين.

وانتهى عصر الاستقطاب، وبدأ عصر العالم ذى القطب الواحد. وتربعت الولايات المتحدة الأمريكية عليه كقوة عظمى بمفردها، تحكم وتنفذ الحكم، تدين وتعاقب، القاضى والجلاد، بعيداً عن الأم المتحدة والقانون الدولى، يوغسلافيا بالأمس، وأفغانستان اليوم، والقائمة طويلة فى الغد باسم الحرب ضد الإرهاب. وأصبحت اقتصاديات السوق هى العامل الموجه للدول الكبرى والصغرى، فمجموعة الثماني التي تكون الدول الأكثر تصنيعاً وعصبها الشركات المتعددة الجنسيات فى مقابل دول صغرى أو تجمعات إقليمية ناشئة مثل مجموعة الأربع المنسيا وأفريقيا بقيادة ماليزيا وإندونيسيا، ومصر ونيجيريا، وبرزت القيم الجديدة مثل الربع والمنافسة والاستهلاك، والثروة، والغنى، والبذخ. وعلى كل فرد أن يجد حلوله الخاصة بجهده الخاص بالاستثمار والقروض والاستيراد مع ما يقترن بذلك من تهرب ضريبي، وتهريب لرءوس الأموال، وفساد طبقة رجال ما يقترن بذلك من تهرب ضريبي، وتهريب لرءوس الأموال، وفساد طبقة رجال الاعمال وأصحاب المصارف. وإزداد الأغنياء غنى والفقراء فقراً، وزادت أعباء الدول من المواليد في تزايد مستمر.

وعجزت القوى السياسية التى ناضلت إبان حركات التحرر الوطنى عن الوقوف فى مواجهة هذا التحول من النقيض إلى النقيض. ولما كانت قد تجاوزت فى أعمارها الستينات بدأت الحنين إلى الماضى واسترجاع الذكريات. «الأيام الحلوة» فى مقابل «الزمن الردى» ». فالقومى يحن إلى الخمسينيات والستينيات عندما كانت القومية العربية فى مقدمة حركات التحرر الوطنى، تحرر العرب وتوحدهم وتحقيق العدالة الاجتماعية لهم. وتحميهم من العدوان وتعمل لقضيتهم الكبرى فلسطين. والليبرالى قبل الثورات العربية الاخيرة عندما كان يتمتع بالتعددية الحزبية والبرلمان والانتخابات والصحافة الحرة والجامعات الرائدة، والنشاط الفكرى والفنى والأدبى، عصر شوقى وحافظ، وهيكل والعقاد. والماركسي يحن إلى ثورة ١٩١٧م فى روسيا القيصرية وإلى المسيرة والكرى فى الصين، وإلى نضال الشعب الفيتنامى على مدى ثلاثة عقود من الزمان، وإلى دول أوروبا الشرقية، وإلى الثورة الكوبية، كاسترو وجيفارا، والإسلامى

يحن إلى الخلافة الراشدة، والعصر الذهبي للإسلام عصر الصحابة والتابعين. يحن إلى عدل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، عندما كان الإسلام غالبًا لا مغلوبًا، فاتمًا لا مفتوحًا، معلمًا لا تلميذًا، منتصرًا لا مهزومًا.

أما الأجيال الجديدة فإنها كفرت بكل شيء بعد أن أصبح تاريخها الحديث موطنًا للتجريب، للمحاولة والخطأ. فقد جربت الليبرالية في النصف الأول من القرن العشرين وتم الثناء عليها لتدعيمها الحرية ثم تجريمها بعد الثورات العربية الأخيرة، واتهامها بالإقطاع، والاتجاه نحو الغرب، والفساد الحزبي والسياسي. وجربت القومية والاشتراكية العربية في النصف الثاني من القرن العشرين، وباسم الوحدة العربية والعدالة الاجتماعية والتنمية البشرية والتخطيط الاقتصادي والتصنيع. ثمتم تجريمها بعد الانقلاب عليها منذ السبعينيات واتهامها بأنها شيوعية وإلحاد، وتبعية للاتحاد السوڤييتي، وقهر للحريات، وفساد للضباط ورجال الحزب الواحد. وجرب الحكم الإسلامي في شبه الجزيرة العربية وفي السودان وپاكستان دفاعًا عن الهوية، وتطبيعًا للحاكم وللشريعة الإسلامية. فالإسلام هو الحل، والإسلام هو البديل. ثم تم تجريح هذا الحكم، وربطه بالعنف في الداخل والخارج، وقهر الحريات، وفشل التنمية الاقتصادية، والاكتفاء بالشعارات. فكفر الشباب بكل شيء، وسئم كل الأيديولوچيات، وأدار ظهره للسياسة كي يحل مشكلته بطرقه الخاصة بعيداً عن السياسيين والمثقفين، في الهجرة أو العمل اليدوي أو السير وفقًا للموجة الجديدة، الربح بلا شروط ولا قيود مع قيم الغني والثروة وصولاً إلى الحكم.

اختلط الحابل بالنابل ولم يعرف العرب من العدو ومن الصديق. العراق عدو أم صديق؟ إسرائيل عدو أم صديق؟ أمريكا عدو أم صديق؟ وكيف يتقدم العرب وهم لا يعرفون ما القضية، وأين المعركة؟ كيف يتقدم العرب وهم يتأخرون كل يوم، وما زال الانهيار مستمراً، ونهاية النفق لم تبد بعد؟ فهل يقع إلانفجار؟ متى؟ وكيف؟

## ١٠ متى يقع الانفجار؟

إن ما حدث في سبتمبر الماضي في نيويورك وواشنطن هو انفجار بكل المقايس، انفجار في الولايات المتحدة أشبه بهزيمة العرب في يونيو \_ حزيران ١٩٦٧م، أو ببيرل هاربر في ١٩٤٢م، إلا أنه هذه المرة على أرضها ودون توقع منها، ومن عدو غير مرئى تسميه الإرهاب، وبأبسط أنواع التقنية الحديثة، وبأكبر قدر ممكن من الخيال، وفي حادثة واحدة مع أكبر عدد ممكن من الخسائر . وهو انفجار في أورويا حتى وجدت نفسها في تحالف عسكري أو معنوي مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد أفقر وأضعف دولة. وهي التي حرصت على الحفاظ على استقلالها ومصالحها بقربها الجغرافي من الوطن العربي في جنوب البحر الأبيض المتوسط وشرقه ومن آسيا من خلال أوروپا الشرقية. وهو انفجار في آسيا بعد أن وضعت أمريكا قدمها في وسطها. وقد تقيم القواعد فيها إلى الأبد. وهو انفجار في الوطن العرب. فالمتهمون من العرب، والأسرى من العرب، والقطر المرشح للعدوان القادم من الوطن العربي. وهو انفجار في العالم الإسلامي. فقد تكون پاكستان هي الضحية بعد أفغانستان بإشعال نيران الحرب بينها وبين الهند. وقد يكون المسلمون في مندناو هم الضحية بعد أن حطت القوات الأمريكية في جنوب الفيلييين بحجة القضاء على حركة أبي سياف ذات الصلة بتنظيم القاعدة. وهو انفجار في الإسلام ذاته بعد أن تم ربطه بالإرهاب والعنف وتشويه صورة الجهاد، ومساواته بالطالبان، وضرب التماثيل بالمدافع، وبعزلة النساء عن المجتمع، وحجب أفغانستان كلها عن العالم .

<sup>(\*)</sup> جريدة الزمان: يناير ٢٠٠٢م.

والأخطر من الانفجار في الخارج هو الانفجار في الداخل، أن تستمر أحوال العرب كما هي. وإن تغيرت فإلى الأسوأ والأسوأ. فما زال الشعب الفلسطيني يذبح يومًا وراء يوم، والانتفاضة محاصرة بين مسئولية السلطة الوطنية وإرهاب الكيان الصهيوني، والتنصل المهين من علاقة السلطة بشحنة الأسلحة مع أنه حق المقاوضة المشروعة في تحرير الأرض المحتلة إن لم يتم ذلك سلمًا عن طريق المفاوضة. ما زال العجز العربي أمام العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، حكومات وشعوبًا حتى تعود العربي على النيل من كرامته وهو يرى جثث الفلسطينيين أطفالاً ونساء وشيوخًا، وتشويه المقاتلين وتعذيبهم قبل الشهادة والقبض عليهم وكأنهم مجرمو حرب أو قطاع طريق.

وما زالت العراق محاصرة بعد عشر سنوات من تحرير الكويت وما زالت مهددة كل يوم بالانقضاض عليها وملايين الأطفال هم الضحايا. وما زالت ليبيا محاصرة أيضًا بالرغم من نفى الشبهات حولها. فالعرب غير أحرار في أجوائهم وسمائهم. وقد كان النشيد يومًا «دع سمائي فسمائي محرقة»، «من المحيط الهادي إلى الخليج الثائر، ومن المحيط الأطلسي إلى الخليج الفارسي».

وما زال التهديد كل يوم لسوريا ولبنان وإيران بسبب المقاومة في الجنوب وتحرير الأراضى المحتلة واحتمال دعم الثورة الفلسطينية، وما زال التهديد ضد الصومال والسودان، فلم ينس الأمريكيون منظر جثة الجندى الأمريكي مجروراً على الأرض في الصومال. وما زالوا يتوقون إلى فصل الجنوب عن الشمال بحجة مساعدة الشمال للإرهاب وبوجود معسكرات للتدريب فيه مرتبطة بتنظيم القاعدة. كما أوت السودان قبل ذلك كارلوس بالرغم من تسليمه للسلطات الفرنسية.

وما زالت الأنظمة والشعوب العربية عاجزة عن التصدى للولايات المتحدة التي تدعم الكيان الصهيوني على طول الخط، تصف المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، والإرهاب الصهيوني بالحق المشروع للدفاع عن النفس. ما زال العرب يعتقدون أن ٩٩٪ من أوراق القضية الفلسطينية في يد الولايات المتحدة الأمريكية، وكأن المقاومة في فلسطين وجنوب لبنان والشعوب العربية كلها وإمكانياتها لا تساوى أكثر من ١٪ من القضية مع أن المقاومة فى جنوب لبنان حررت أرضها. والمقاومة الفلسطينية توجع العدو الصهيونى كل يوم وتنال منه.

إن الانفجار في الداخل قادم إذا ما ظهرت الأوضاع الداخلية في الوطن العربي إلى الحد الاقصى، وتم الوصول إلى القاع، وتحول التراكم الكمي إلى تغيير كيفي بلغة الجدليين.

الحرب الأهلية في الجزائر ما زالت مستمرة بين الجماعات الإسلامية والجيش دون مصالحة وطنية عامة، فدماء الشهداء في الجزائر أولى أن تراق على أراضى فلسطين. وقد وصل الشهداء حتى الآن مائة ألف شهيد، مائة مرة قدر شهداء الانتفاضة. ويضاف التوتر بين العرب والبربر في الجزائر، كأن الاقتتال بين الإخوة الأعداء ليس كافياً في جسد الجزائر الجريح. والحرب في جنوب السودان ما زالت قائمة دون أن يكون في مصلحة أحد إيقاف هذا النزيف الدوى والاقتصادى للسودان، وهو ظهير مصر وأمنها القومى. والفتنة ما زالت نائمة في الصومال.

والتراجع عن الهامش الديموقراطى يزيد يومًا وراء يوم فى باقى أرجاء الوطن العربى. فقد بدأت الحكومات تضيق ذرعًا بالنقد وهى محاصرة بين الضغوط الأمريكية فى الخارج والضغوط الشعبية فى الداخل. ويزداد ملف حقوق الإنسان تعقيدًا وكأن المطالبة بالتعددية السياسية وبالعملية الديموقراطية وبالدفاع عن المعتقلين السياسيين أصبحت جريمة لا تغتفر. وكلما أتى نظام جديد تراجع عن الهامش الديموقراطى الذى كان فى النظام القديم بالرغم من كثرة الوعود والآمال المعتودة على الحكام الشباب الذين يمثلون الأجيال الجديدة.

والأزمة الاقتصادية تضيق الخناق على الناس كل يوم بارتفاع الأسعار، وانخفاض العملات والتضخم، والركود الاقتصادى، وقلة التصدير، وزيادة الإنتاج، وهروب رءوس الأموال من الداخل، وغياب الضمانات على القروض، وفساد قطاع الأعمال كل ذلك أدى إلى ازدياد المسافة بين الأغنياء والفقراء. الأغنياء يزدادون غنى، والفقراء يزدادون فقراً. والشباب عاطل. لم يعمل شيئًا نافعًا يستطيع به أن يدخل الحياة العامة. فقد انهار مستوى التعليم بالأعداد الكبيرة وضيق الفصول الدراسية. والجامعات الخاصة لا يقدر عليها أحد لارتفاع أجورها. وتوقفت هجرة العمالة إلى الخليج والعراق وليبيا بل وإلى أوروپا واستراليا وكندا وأمريكا، فقد زاد العرب والمسلمون في الحارج وبدءوا يشكلون قوة ضغط على المجتمعات الغربية التى لا تدرى كيفية التخلص منهم دفاعًا عن هويتها واتقاء لشر الإرهاب.

والحركة الإسلامية يضيق عليها الخناق في الخارج وفي الداخل، هربت من الداخل واتجهت إلى الخارج للجهاد في أفغانستان والبوسنة والهرسك وكوسوڤا. وقد تتجه إلى الداخل من جديد انتقامًا من الداخل والخارج معًا، بعد مطاردتها في الحارج من أفغانستان إلى الفيليين تحت دعوى مقاومة الإرهاب. والواقع العربي والإسلامي يدعو إلى الحنق والغضب، والثأر والانتقام لهؤلاء المجاهدين الذين جُروا من أفغانستان مسلسلي اليدين إلى جوانتنامو بكوبا ليحاكموا وكانهم متهمون أمام محاكم عسكرية، من الخصم والجلاد في آن واحد، ولا صوت يعلو لجماعات حقوق الإنسان.

طالما لا تعطى للحركة الإسلامية الشرعية في الداخل، وتستدعى من الخارج للعودة داخل الأوطان، والجهاد في فلسطين، فإنها تظل مهاجرة تعلن الجهاد في الحارج وفي الداخل على السواء، وطالما أنها غير شرعية فستظل تمارس العنف كنوع من الدعاية عن النفس والإعلان عن الذات وتغطية أخبارها في الصفحات الأولى في الصحف العربية والدولية فلقد أصبح أسامة بن لادن وأيمن الظواهرى ومحمد عطا من أشهر الشخصيات العالمية والإعلامية فإذا ما أصبحت شرعية حاورت التيارات السياسية الأخرى، الناصرية، والليبرالية والماركسية والإسلامية المعتدلة. وصاغت برامجها السياسية والإجتماعية التي تخاطب بها الناس كي ينتخبوا عمثلها في للجالس الشعبية والبرلمانية.

يقع الانفجار عندما تنسد جميع الطرق أمام الناس، وتتراكم المياه وراء السدود، وتتعاظم الطاقة في باطن الأرض، فتحدث الفيضانات، وتتفجر البراكين، أخذة الحابل بالنابل . لا يوقفها فعل ولا ينفع معها نداء . ولا يوقفها جهاز أمن في الداخل أو مراقبة في الحائل أو مراقبة في الخارج . يقع الانفجار عندما يبلغ السيل الزبى في فلسطين والعراق وليبيا والسودان والصومال ولبنان بالعدوان والتهديد من الحارج ، والضغط والقهر والفقل في الداخل . يقع الانفجار عندما يتسبع جرح الكرامة العربية ويصبح أكثر إيلاماً . فللصبر حدود ، والكرامة العربية جزء من الشعر العربي . وإذا توقف العرب عن النضال فإنهم لم يتوقفوا عن الشعر ، وإذا عجز العقل العربي عن التفكير فإن الحيال العربي ما زال قادراً على إثبات الذات والخروج بسلام من المأزق التاريخي .

ولقد تعرض العرب من قبل لمثل هذه الأزمات التاريخية منذ الحروب الصليبية من الغرب التي قاومها صلاح الدين، وغزوات التتار والمغول من الشرق التي قاومها أمراء المماليك مثل الظاهر بيبرس، والاستعمار الأوروبي الحديث من الغرب وقاومتها حركات التحرر الوطني وقادتها مثل عبد الناصر وبن بللا وعمر المختار وعلال الفاسي وسوكارنو وسكوتوري ونكروما وجومونوكنياتا وكاوندا المختار ونلسون منديلا وموجابي وكاسترو وهوشي منه، بعد أن أصبح العرب بؤرة تحرر العالم الثالث، وليس بعيداً أن يعود العرب من جديد بتجاوز هذا المأزق التاريخي اعتماداً على حركات الجهاد الإسلامية التي استبعدت إبان التحول عن الدورة إلى الدولة بعد أن خرجت الحركات الوطنية منها. وبعد التعثر في بناء الدول قد تعود الحركات الإسلامية تعمل مع الحركات الوطنية وليس بمفردها في إقالة الدول من عشرتها ليس فقط على المستوى العملي، درء العدوان والتهديد، ولكن أيضاً على مستوى المفاهيم النظرية، الأمة والدولة، والثقافة والسياسة، والرعبة والمواطن، والهوية والعالمية.

\* \* \*

#### ١١ ـ كيف يقع الانفجار؟

فإذا وقع الانفجار بعيداً عن اليأس والتشاؤم، فكيف يقع ؟ وبأى قوى ؟ وبأى دافع للتحرك؟ ولتحقيق أى هدف؟ إذا ما وقع الانفجار فلأن نهاية القاع قد قربت، ونهاية النفق قد بدت، وحالة الإحباط قد تغيرت. فالحركة شىء طبيعى، والسكون وضع غير طبيعى. والهدف هو رد الاعتبار واسترداد الكرامة، والعودة إلى مسار التاريخ.

ويظل السؤال: ما القوى الفاعلة الجديدة القادرة على التغيير الجديد؟ هناك عدة احتمالات، من الأبعد إلى الأقرب، ومن الأقل إلى الأكثر.

الاحتمال الأول: هو قيام جيل من الضباط الأحرار بما قام به الجيل الأول، تكوين خلايا وطنية داخل الجيش وعلى صلة بالحركات الوطنية خارجه، وهى حركات المعارضة الحالية الناصرية والإسلامية والليبرالية والماركسية، وانتظار حركات المعارضة الحالية الناصرية والإسلامية والليبرالية والماركسية، وانتظار الفرصة للقيام بانقلابات على النظم السياسية القائمة بعد أن عمها الفساد الداخلى والعجز الخارجي، وهو احتمال بعيد، فالتاريخ لا يكرر نفسه، وظروف الأربعينيات والحركة الوطنية التي تكونت فيها خلايا الضباط الأحرار لم تعد قائمة الآن، بعد أن تم القضاء على العمل السياسي الحر وتكوين الأحزاب في نصف القرن الأخير، والجيوش الآن هي جزء من النظام الوطني الذي ما زال يستمد شرعيته من حركات التحرر الوطني ضد الاستعمار أو في استعداده لرد العدوان وفي تحمله النضال الوطني من أجل فلسطين، وقد خاض من أجلها من قبل أربع حروب على الأقل، وطاعة الجيوش الوطنية للدولة جزء من النظام العسكرى، وقد تحولت قطاعات عديدة من الجيوش الوطنية للدولة جزء من النظام العسكرى، وقد تحولت قطاعات عديدة من الجيوش إلى العمل المدني في بناء الجسور والكباري،

وتمهيد الطرق، وحل المشاكل الاجتماعية التى لا تقوى أجهزة الدولة المدنية على حلها. وربما لا يرضى الناس عن تكرار النموذج الأول بعد أن فقدوا المكاسب التى نالوها منه ، المكاسب الاشتراكية والتحررية ، ولم يتذكروا منه إلا استمرار القهر، وأزمة الحريات العامة ، وحكم العسكر ، وضعف المجتمع المدنى ، وهزيمة يونيو - حزيران ١٩٦٧م التى قضت عليه ، واحتملال كل فلسطين ، بالرغم من بقاء الاستعمار الجديد عمثلاً فى الولايات المتحدة الأمريكية ، والقهر الجديد عمثلاً فى ملوك اليوم جمهوريين أو ملكيين .

والاحتمال الثانى: قيام تنظيمات سرية فى المجتمع خارج الجيش بجهمة الانقلاب على النظام. وهى عديدة إسلامية وماركسية. وهو طريق محفوف بالمخاطر؛ لأن عيون الدولة فى كل مكان، ولا يكاديمر عام لا تكتشف فيه أجهزة الأمن خلية سرية، تتهم فيما بعد أمام القضاء العسكرى بتدبير مؤامرة لقلب نظام الحكم، وتكوين تنظيم سرى غير مشروع. التهمة جاهزة، والقضاء موجود، والإدانة مسبقة والعقاب قابل للتنفيذ. وهو احتمال بعيد. فالناس مطحونة، تسعى للحصول على الخبز والرزق فى الداخل أو الخارج، وعصر الالتزام السياسى قد ليحمول على الخبز والرزق فى الداخل أو الخارج، وعصر الالتزام السياسى قد ولى. وماذا تستطيع بعض الخلايا أن تفعل أمام أجهزة أمن الدولة الأمنية المسيطرة على جميع أنواع نشاط المجتمع المدنى؟

وقد تتوالى الانقلابات على هذا النحو، ولا يكون أحدها أفضل من الآخر. الهدف هو الوصول إلى السلطة، فالله يزع بالسلطان ما لم يزع بالقرآن. ويصبح الدفاع عن السلطة هو الهم الأكبر للنظام وليس التغيير الاجتماعى والتنمية الاقتصادية. وتظل عقلية التنظيم السرى هى السائدة فى إدارة الدولة. قد تقع الانقلابات داخل التنظيم من الرجل الثانى فى النظام، وليس من تنظيم سرى آخر مناوئ. ومهما كانت شعبية التنظيم السرى بعد النجاح فى الاستيلاء على السلطة إلا أنه سرعان ما يتحول إلى تنظيم مغلق. وقد ينقلب إلى الضد فى اختياراته السياسية إذا ما تغيرت الظروف المحيطة به ما دام فى ذلك المحافظة على السلطة.

والاحتمال الثالث: الهبات الشعبية والانتفاضات الجماهيرية التي لا تقوى

أجهزة الأمن على حصارها أو منعها فى لحظات الضيق الشديد إذا ما توافرت الشرارة، مثل قرار سياسى خاطئ برفع أسعار المواد الغذائية، أو برفع الدعم عن الطبقات الفقيرة، أو زيادة إيجار المساكن. وقد قامت مثل هذه الهبات والثورات الشعبية تحطم كل شىء أمامها من رموز السلطة، الصحافة ومخافر الشرطة والحزب الحاكم، كما حدث فى يناير ١٩٧٧م فى مصر، ثم فى تونس والجزائر والمغرب والأردن فى الثمانينيات.

ونظراً لعدم وجود تنظيم سياسى يستطيع حماية هذه الانتفاضة الشعبية وتحويلها إلى قوة فإنها سرعان ما تنطفئ وتخبو وتهدأ كما تهدأ العاصفة. ويتم القبض على المشاغبين، وتسترد الدولة هيبتها. قد تتراجع عن قراراتها الاقتصادية التي كانت السبب في اندلاع هذه الهبات الشعبية، ولكنها تزداد قهراً وتسلطًا على المستوى السياسى، ثم تفرض هذه القرارات تدريجياً ودون إعلان حتى يقبلها الناس دون إحداث صدمات تؤدى إلى صدامات. وتظل الدولة بأجهزتها أقوى من الشعب وهباته. وغاذج الثورة الفرنسية والثورة البلشفية وثورة ١٩١٩م والثورة الإسلامية في إيران قد لا تتكرر. فقد كانت هناك أحزاب وتنظيمات وراء هذه الشورات. وكانت غثل منعطفات تاريخية فعلية، وليست مجرد شعبية لتغيير نظم سياسية لأسباب اقتصادية.

والاحتمال الرابع: هو إحداث تغير داخل القيادات السياسية ذاتها إذا ما أصبحت محاصرة بين المطرقة والسندان، بين الضغوط الداخلية والضغوط الخارجية كما حدث لعبد الناصر في ١٩٥٦م عندما أمَّم قناة السويس ضد ضغوط البنك الدولي والأحلاف العسكرية من الخارج، وحركات المعارضة من الإخوان والشيوعيين في السجون ولا شعبية الحكم وعسكريته في الداخل. وحدث نفس الشيء لطلال ملك الأردن وحصاره بين جلوب باشا والإنجليز من ناحية، والحركة الوطنية الأردنية وتبار القومية العربية من جانب آخر. فالوطنية تفرض نفسها على التبعية، والشعب يفرض مطالبه على القاهر، وربجا حدث نفس الشيء للسادات قبل اندلاع حرب أكتبوبر ١٩٧٣م عندماتم حساره بين مظاهرات ١٩٧٢م في

الداخل والضغوط الخارجية من أمريكا وإسرائيل فى الخارج بالاستسلام وقبول الشروط الإسرائيلية بالصلح والاعتراف والاحتىلال قائم. ومعروف فى تاريخ العرب هذا التحول من النقيض إلى النقيض و اليوم خمر، وغذا أمر ٤.

## ما بين غمضة عين وانتباهتها

## يغير الله من حال إلى حال

والاحتمال الخامس: هو استمرار الضغوط الشعبية على الحكام حتى تتغير سياساتهم، وكسب الرأى العام عن طريق المعارضة الشرعية العلنية، وتنشيط المنظمات غير الحكومية، ولجان حقوق الإنسان، والجمعيات الأدبية والثقافية، والأساتذة الأحرار بالجامعات، حتى يرضخ الحكام ليقظة الشعب الجديدة، ويروا أن مصلحتهم في البقاء في السلطة مشروطة بالنزول على رغبة الشعب وتبنى سياساته.

ويساهم في ذلك خطباء المساجد والأثمة والعلماء الذين ما زالوا محط ثقة من الناس ومصدراً لفتاويهم. وهو ما حدث في مصر عندما اجتمعت قوى المعارضة الرئيسية الإسلامية والناصرية والوفدية والماركسية على رفض سياسات كامب ديفيد والصلح مع إسرائيل، والتبعية للولايات المتحدة، والقطيعة مع العرب، وسياسة الانفتاح، وتبلور سياسات بديلة فرضت نفسها على النظام؛ مما أدى إلى تصفيته ونهايته والتحول إلى سياسات أكثر وطنية، وأقرب إلى مطالب الناس.

وهو الاحتمال الأكثر واقعية وإن استغرق زمنًا أطول، واحتاج إلى جهد أعظم، وصبر وطول بال. فالضباط الأحرار كخلايا سرية في الجيش، والتنظيمات السرية كخلايا في المجتمع، والهبّات الشعبية الفورية، وتغيير القادة من الداخل أو بانقلاب في البلاط كلها من صنع الأقلية، أما الحركة الشعبية العامة والائتلاف الوطني، وكسب الرأى العام والبرنامج الوطني الموحد فإنه عمل الأغلبية.

وهذا الاحتمال لا يغير فقط النظام السياسى بل ينقل المجتمع كله من مرحلة تاريخية إلى مرحلة تاريخية أخرى. إذ يتم تحصين الشعب ضد الانقلابات وأهواء الحكام وحكم الأقلبات بعد أن استرد الشعب حقوقه وحقق مطالبه. فالانقلابات فى النهاية من سمات المجتمعات المتخلفة التى تكون للقمة فيها باستمرار الأولوية على القاعدة، وللفرد السلطة على الجماعة، وللملك الحق على الرعية، وللإمام طاعة المأموم.

ومع ذلك فإن تحليل كيف يحدث الانفجار على نحو عقلانى هادئ وبناء على تجارب ماضية، وترتيب الاحتمالات من أبعدها إلى أقربها، قد لا يقوى على نحو مطلق التنبؤ بمجرى الأحداث. فالتحليل العقلى شيء، والواقع التناريخي شيء محاولة الفهم محدودة، والمسار التاريخي لا يمكن التنبؤ بمصيره. قد يخضع التحليل العقلى لرغبة أو تمنّ. وقد يظل العنف في التناريخ والمكر والدهاء من محركاته. قد يستعيد التناريخ دوراته دون إحداث تراكم تاريخي كاف، فيكون الاحتمال الأبعد هو الأقرب، والأقرب هو الأبعد. ويظل السؤال مطروحًا: كيف محدث الانفجار؟

\* \* \*

# ثالثًا: العدوان على العراق

١- الحرب وحيلة العاجزين.

٢- الديموقراطية على أسنة الرماح.

٣- السويس ١٩٥٦م - العراق ٢٠٠٣م.

٤- الصفقة الخاسرة.

٥- النظام العراقي.

٦- النظم العربية.

٧- النضال الوطني.

٨- الخطاب العربي.

٩- السلوك العربي.

١٠- المستقبل العربي.

١١- المواطن العربي.

۱۲- تهمیش مصر.



### ١- الحرب وحيلة العاجزين

بدأت أمريكا في الاستعداد لإعمار العراق وأقامت مكتباً في واشنطن بل وداخل البيت الأبيض لهذا الغرض. فالحرب قد وقعت، والغاية قد تحققت، والنصر قد تم. وحتى يقبل الناس الحرب التي لم تقع بعد، وتخف حدة المعارضة لها يتم الحديث عن الرخاء القادم بدلاً من القحط الحالي، والنعيم الآي بدلاً من العذاب الآني. وعذاب الأولى له تعويض في نعيم الآخرة. فتلتثم الجراح قبل إثخان جسد العراق بها حتى تخف معارضة الحرب ويقبل بها المعترضون عليها فأثارها الجانبية في الحسبان!

وبدأت الصحف العربية أيضاً نفس الحديث. وتناشد الكتاب والمفكرين والمنظرين والمجتهدين على الإدلاء بدلوهم في مرحلة ما بعد الحرب بالاستعداد في الكتابة في موضوعات للإغاثة الإنسانية، وإقامة الخيام، وإعداد منازل الإيواء، وإقامة المستشفيات المتنقلة، وجلب البطاطين، وتجميع مواد الغذاء، وتوفير المواد الطبية، وإغاثة ملايين المشردين. فالعرب قلوبهم رحيمة بالمحتاجين، يقرون الضيف، ويعينون المحتاج، ويوالون الضعفاء. فيتحول العجز الحالى إلى قدرة، والضعف إلى قوة، والسكون إلى حركة، واللامبالاة إلى فعل، والتضحية بالأخ وهو حى والسعى في جنازته وهو ميت. فالهروب إلى الأمام أحد وسائل حل الأزمات، والقفز على الحاضر أحد وسائل التعامل معه بل وفي ثقافة تجتر الماضي أكثر ما تونو إلى المستقبل.

وهو استسلام للأمر الواقع، وإعلان عن العجز عن إيقاف الحرب. فمن له بقوة

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ٢٢ مارس ٢٠٠٣م.

عسكرية تجابه كما فعلت ثيتنام أو تحركات شعبية تقاوم، أو شجاعة أدبية تقف في الأم المتحدة ومجلس الأمن تعارض وتنقض، كما تفعل فرنسا وألمانيا وروسيا وبلج يكا والاتحاد الأوروبي والصين؟ فقد انزوى العرب وغابوا عن الساحة العالما لمؤثرة فيها.

ويؤيد ذلك كله ثقافة الاستسلام للمقادير «المكتوب مامنوش مهروب»، فالعدوان الأمريكي على العراق قادم، ولا مفر منه، ولا يمكن تجنبه إلا بمعجزة. ولو علمتم الغيب لاخترتم الواقع»، فلا أمل في حل أخر، ديبلوماسي سياسي، أو نضالي شعبي. «المتعوس متعوس ولو علقوا على رأسه فانوس»، فالعراق متعوس بنظامه حتى ولو قاوم ونجح في تدعيم الرأى العام له. «العين صابتني ورب العرش نجاني»، فالهزيمة والنصر، والشر والخير ليسا من فعل الإنسان. والحقيقة أن أما المعاجز في التدبير بعيل إلى المقادير، ولا يستطيع الإنسان أن يدفع عنه أي شر «المعاجز في التدبير»، فلا مفر من الهلاك، فيا أمام قوة أكبر، «ابن آدم في التفكير والرب في التدبير»، فلا مفر من الهلاك، فيا الآخرة يضرب طوب». ولا يغني حذر من قدر «المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين». وتتنهى المبادرة، وتعز المقاومة؛ لأن «كل عقدة لها حلال». فلا حل إلا العين». ولا يهم ما يحدث فالإنسان قادر على التكيف مع الهيزيمة «مطرح ما ترسى دقلها». وليس على العرب إلا الشكوى والإعلان والبيان والشجب والإدانة «سلاح الضعيف الشكية». وهو ما يحدث الآن حتى أصبح الكمام أخر صيحة قبل الموت، وأخر صحوة قبل اللفاء.

وكيف يتم التضحية بالوطن منذ البداية ثم للمة أشلائه في النهاية؟ كيف يتحول الوطن إلى مهاجرين ونازحين وهاربين وفارين، وتكون المشكلة هي تدبير مخيمات الإيواء وكأننا في ١٩٤٨م أخرى؟ كيف يفرغ الوطن من أبنائه بعد أن تضيع الكرامة وينتهك العرض؟ وماذا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها؟ سنقتلكم ونحسن دفن موتاكم وإعالة من نجا منكم ﴿ لِكُلِّ أَجُلُ كِتَابٌ ﴾ [الرعد: ٣٦]، ﴿ فَإِذَا جَاءً أَجَلُهُمْ لا يَسْتَظُرُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٤]، وقد حان أجل العرب.

وتُطالب القيادة العربية بالاستقالة سواء بناء على اقتراح أمريكى أو عربى تجنبًا لويلات الحرب وتجنيبًا لشعب العراق من الدمار والحرائق. قنابل جديدة تزن عشرات الأطنان تحرق الحابل والنابل، والأخضر واليابس. وحرب إلكترونية جديدة تبطل كل وسائل المقاومة. وأسلحة فتاكة لم تجرب من قبل وسيتم تجربتها على شعب العراق. والنووى جاهز للاستعمال ويكون لسان حال الوطن المجوع الحرة ولا تأكل بشديها، ويرفض العرب الاقتراح باللسان والكل يتمناه بالقلب وهو أضعف الإيمان.

وإذا كانت أمريكا قد رفضت استقبال الوفد العربي الذي يمثل مؤتم القمة ؛ لأنه لم يعد هناك كلام يقال . فقد انتهى وقت الكلام وحان وقت الفعل ، فقد رفضت العراق أيضًا استقبال الوفد العربى ؛ لأنه لم يعد هناك كلام يقال . سيطالب العراق بجزيد من التعاون الكامل والشامل مع المقتشين الدوليين ، وكأن العراق لم يقم بما يطالب به ، وكأنه عاص مما يعطى مبررًا للعدوان عليه . وماذا تستطيع حيلة العاجز في درء العدوان؟ وماذا لو كان أحد ذرائعه؟

ولا أحديسال: لماذا تقع الحرب؟ ولماذا لا يتم إيقافها قبل أن تقع؟ هذا هو التحدى للفعل العربي والنظام العربي. وبأى لسان يقال «إن الحرب واقعة لا محالة؟ بلسان عربي أم بلسان أمريكي؟ وأين تراث الأمة ومصدر إلهامها الأول في الله في ألفين قال لَهُم التَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمُعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمانًا وقَالُوا حسبنا الله ويعم الوكيل إلى آل عمران: ١٧٣]. وقد واجه الرسول نفس الشيء في غزوة بدر عندما قبل هذه قريش قد أتت لكم بخيلها ورجلها». ورد الرسول «إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم». والتصابة اليوم هو الصمود العربي، والتشامن العربي، والمقاومة العربية. لماذا أعلن العرب الاستسلام منذ البداية قبل أن تقع الحرب؟ لماذا التفكير في أوضاع العراق السياسية، من يحكم العراق، والإنسانية، من يضمد جرح العراق والحرب لم والقاصادية، من يعمر العراق، والإنسانية، من يضمد جرح العراق والحرب لم الطعاعة بمحض إرادته. وقد يكون اختبار قدرات، وقع العرب في أول امتحان فيه في العراق.

ولماذا لا يكون السؤال: إذا وقعت الحرب فكيف يقاوم العرب، وكيف تصمد المقاومة، وكيف يطول أمدها، وكيف يتحول الوطن العربي إلى مقبرة للغزاة كما حدث ذلك من قبل في حروب الصليبيين والاستعمار الغربي الحديث من الغرب وفي غزوات التتار والمغول من الشرق؟ لماذا لا يستدعي التاريخ العربي المجيد وبه نماذج عدة وأمثلة واضحة على كيفية مقاومة العرب وطريقة سعيهم للنصر؟ لماذا لا تمنع الحرب أولا، فإن وقعت فكيف الصمود؟ وإن وقع الاحتلال فكيف تستمر المقاومة كما حدث لفرنسا بعد احتلال هتلر لألمانيا، وكما يحدث الآن في فلسطين المحتلة بعد اجتياح الكيان الإسرائيلي لمدنها وقراها؟ لماذا توقع البلاء قبل وقوعه وافتراض الهزيمة قبل النصر، والإعداد للاستسلام بدلاً من الاستعداد للمقاومة، ووضع السلاح قبل أن تبدأ المعركة وبمجرد تلويح العدو بها؟ إن العدوان الأمريكي على العراق هو استمرار للعدوان الصهيوني على شعب فلسطين، والعدوان القادم على إيران وسوريا ولبنان للتخلص من المقاومة الممكنة والواقعية. والعدوان على السودان، موقع الإرهاب، لفصل الشمال عن الجنوب، والعدوان على اليمن التي انطلق منها الاعتداء على المدمرة كول، ثم العدوان على مصر والحجاز الصديقتين التقليديتين للولايات المتحدة الأمريكية. فأمريكا لا تقبل إلا التحالف الكامل مع العدو ضد الأخ لاختبار مدى صداقته وبدعوى القضاء على نظام يفرّخ الإرهاب في الحجاز أو ما زال يدافع عن القضية الفلسطينية في مصر. لقد قيل عن العراق في حرب الخليج الأولى إنه بوابة العرب الشرقية، فلماذا لا يقال عن العراق الآن في التهديد بالعدوان عليه إنه بواية العرب الشرقية أو الغربية إذا ما أتاه العدوان من الغرب، أو الشمالية إذا ما أتاه العدوان من الشمال، أو الجنوبية إذا ما أتاه العدوان من الجنوب؟ وهل كان إيران المدافع عن أرضه في حرب الخليج الأولى أكثر خطورة من أمريكا المهاجمة لغيرها خارج أرضها وعلى بعد آلاف الأميال؟ إن المعايير المزدوجة ليست فقط عند أمريكا بل أيضًا عند العرب. أمريكا تعتدى على العراق بحجة نزع أسلحة الدمار الشامل وليس على إسرائيل. والعرب يقفون مع العراق في حربها مع إيران وليس في عدوان أمريكا عليها.

ليست المقاومة بالسلاح وحده ولابيانات إعلان الجهاد من مشايخ الأزهر

ورجال الدين. فقد أعلن الجهاد لفلسطين والمقاومة الفلسطينية وحيدة في الساحة، 
تبرئة للذمة وسترا للعورة بورقة توت. إنما المقاومة بدرء روح الهزيمة وإيقاف فعل 
الاستسلام، والاحتماء بثقافة المقاومة كما احتمى بها ديجول بعد الاحتلال النازى 
لفرنسا ورفضه الاستسلام، كما فعل بيتان بدعوى تجنيب شعب فرنسا الدمار 
الشامل والاحتلال الكلى من الشمال إلى الجنوب، من دنكرك حتى نيس وكان 
ومرسيليا وطولون. إنما المقاومة إن وقعت الحرب تكون برفض الاستسلام، وبجزيد 
من التضحيات، وبإرادة الصمود حتى تتبلور المقاومة العربية أولاً، والأوروبية 
ثانيا، والدولية ثالثا. تكون المقاومة برفض الأمر الواقع وليس بالاستسلام له، 
وبافتراض الممكن وليس الإيمان بالمستحيل. هكذا فعل فشته عندما احتل ناپوليون 
ألمان وقعة (بينا ـ epia)، وأعاد صياغة فلسفته من أجل المقاومة، «تضع الأنا 
ذاتها حين تقاوم، وهكذا كان شعراء المقاومة في الأرض للحتلة لمحمود درويش:

«آه يا جرحى المقاوم،

أنا لست مسافر أ،

ووطنى ليس حقيبة،

إننى العاشق، والأرض حبيبة».

أو لتوفيق زياد:

«ادفنوا أمواتكم وانهضوا،

فادفنوا أمواتكم وانتصبوا».

وما الضامن ألا يؤدى الاستسلام للعدوان الأمريكي على العراق وتوطين المهاجرين وإيواء اللاجئين وإغاثة المنكوبين، ألا يمتد ذلك إلى فلسطين بعد أن ينتهز شارون فرصة العدوان الأولى فيقوم بعدوان ثان على الضفة والقطاع، ويهجّر الفلسطينيين إلى الأردن المتعاون والعراق الحراب، فتعود ١٩٤٨م في فلسطين بعد نصف قرن مرتين في العراق وفي فلسطين، وتصبح الخيمة بحق رمز الوطن العربى. وترث إسرائيل الناي وأمريكا العقال.

# ٧- الديموقراطية على أسنة الرماح

أصبحت الديمو قراطية أحد بنود جدول الأعمال الأمريكي لمستقبل الوطن العربي قبل غزو العراق وبعده. وأصبحت ذريعة للتدخل في نظم الحكم لدرجة قلبها من الداخل أو غزوها من الخارج. وهي حجة تخدع الرأي العام، وتجعل الغرب عامة وأمريكا خاصة غوذج العالم الحر الديمو قراطي الذي يرعى حقوق الإنسان والشعوب مكا. وتسمح للقوى الأجنبية بتمويل مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل لنفس الغاية بالرغم من اختلاف الأهداف، السيطرة من جانب القوى الداخلية لو خلصت النوايا، الخارجية والعمل الوطني الديموقراطي من جانب القوى الداخلية لو خلصت النوايا، وبالرغم عايشوب الدعم الأجنبي من تساؤل عند المثقفين الوطنيين وبسطاء الناس.

و تسمح نظمنا السياسية بذلك، وتعطى الذرائع للقوى الأجنبية للتدخل للحكم عليها إيجابًا أم سلبًا. فتصدر أمريكا بيانًا ضد مد مجلس الشعب فى مصر لقانون الطوارئ سنوات أخرى وتغفل عن عمد إلغاء مصر لمحاكم أمن الدولة لصالح القضاء العادى. وتقف لبعض مراكز الأبحاث والمشرفين عليها بالمرصاد إذا ما تجاوز الخط الأحمر وتعرض للمسكوت عنه، مثل تداول السلطة بطريقة الجمهوريات الملكية، والنظم المسكرية، والإشراف الدولى على الانتخابات للحلية، ونسيج الوحدة الوطنية، ونشر المعلومات عن الوطن فى الخارج، والخارج يعرف عن الوطن أكثر عا يعرف الوطن عن نفسه.

كما تعطى المعارضة السياسية نفس الذريعة لنظم الحكم في الداخل أو لأولقوى التدخل في الخارج ثانيًا. فقد تناقلت وكالات الأنباء نبأ تأييد الناصريين لمد قانون

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ٢٩ مارس ٢٠٠٣م، مجلة الديموقراطية: العدد الثالث عشر ـ يناير ٢٠٠٤م.

الطوارئ ضد جماعات الإرهاب والمقصود بها الحركات الإسلامية استمراراً لخصام قديم منذ أزمة مارس فى ١٩٥٤م فى الجمهورية الأولى واستمراراً لها، وقد كانوا ضحية لها منذ ١٩٧١م فى الجمهورية الثانية عندما أطلق الإسلاميون على الناصريين تمهيداً للانقلاب على الشورة. وما زالت الوحدة الوطنية بعيدة المنال وتسير على استحياء فى هذا الظرف العصيب الذى تمر به الأمة العربية، ويبيت فيه العدوان على العراق أولاً، وإيران وسوريا ولبنان ثانياً، والسودان والسعودية ومصر ثالثًا. ومن يفرط فى أخيه اليوم يفرط أخوه فيه غلاً. ويستمر شق الصف الوطنى، ويتباعد جناحا المعارضة الرئيسية ويقوى النظام.

الغاية الحقيقية من فرض الديموقراطية على أسنة الرماح ليست الديموقراطية بل السيطرة على مقدرات الشعوب، وفرض نظم حكم تابعة للقوى الكبرى لتحقيق هيمنتها، والقضاء على النظم السياسية المستقلة التي توصف باللدول المارقة أو تكون محور الشر مثل العراق وإيران وكوريا أو الدول الراعية للإرهاب مثل سوريا وليبيا والسودان. وكلها أقطار عربية إسلامية باستثناء كوريا.

ولا تعنى الديموقراطية المفروضة من الخارج حرية التعبير للأفراد أو التعددية السياسية والانتخابات الحرة والوزارة المسئولة والدستور بل تعنى النظام السياسي التابع للولايات المتحدة الأمريكية، والتخلى عن السيادة الوطنية، ورفع الحواجز الجمركية، وفتح الأسواق المحلية، والتوقيع على اتفاقية الجات، وقبول توصيات البنك الدولى وصندوق النقد، والتوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية حتى تجد العولة النظم السياسية المواتية لها حتى يعم اقتصاد السوق، وتصدر مجموعة الدول الثماني منتجاتها من المركز إلى الأطراف. فالمولمة أحد أشكال الهيمنة الغربية من خلال السوق والثقافة، المنافسة والربع وقيم الاستهلاك. فالديموقراطية عنوان الليبرالية، والليبرالية حامل الرأسمالية. وتكون التنيجة أن المجتمعات التقليدية التي ما زالت تصارع من أجل التحول الديموقراطي تتحول فيها الرأسمالية دون شروطها الليبرالية فتصبح فسادًا وإثراء وتهريبًا لرءوس الأموال إلى الحارج وتخلفًا وفقرًا.

والغاية أيضاً هى القضاء على ما تبقى من نظم اشتراكية فى بلدان العالم الثالث. فقد ولى عهدها وسقطت أنظمتها منذ أكثر من عقد من الزمان. وانتصرت الرأسمالية، وانتهى التاريخ، وتوقفت عقارب الساعة. ولم يبق إلا صراع الحضارات لكى يخفى صراع المصالح والمعسكرات بين العالم الحر والنظم الشمولية. الغاية هو الدخول فى السوق العالمية وسيولة رأس المال العالى، وتقسيم العمل، ونهاية القطاع العام وإعطاء الأولوية المطلقة للقطاع الخاص، وتعويم العملة المحلية، والتعامل مع الحاجات الأساسية بأسعار السوق، وانحسار دور الدولة فى لتخطيط الاقتصادى ودعم الطبقات الأقل قدرة. وأصبح صدام الحضارات هو كلمة السر للحروب القادمة بما فى ذلك الحرب العالمية الثالثة.

والغاية أيضاً إنهاء روابط الوحدة بين البلدان المجاورة، فقد ارتبطت الاشتراكية بالقومية وليست بالأعية الاشتراكية أو الرأسمالية كما اتضح ذلك في الاشتراكية العربية، والاشتراكية الأفريقية، والاشتراكية الأمريكية اللتينية، والاشتراكية في أوروبا الشرقية قبل انهيارها. فالعولمة حركة ذات اتجاهين، توحيد المركز وتفتيت الأطراف. والقومية بطبيعتها مناهضة للهيمنة ودعوة إلى الاستقلال كما حدث في القومية العربية إبان المد القومي العربي. فلا مجال للتعاون الإقليمي أو للاعتماد المتبادل بين دول الجوار ولا للسوق العربية المشتركة أو لسوق أمريكا اللاتينية أو لمجموعة الشماني والعشرين في جنوب شرق آسيا ولا حتى للسوق الأوروبية المشتركة. فقد ابتلعت العولمة كل شيء باسم العالم قرية واحدة، وتكنولوچيا الاتصالات، واقتصاد السوق وقوانينه.

والحقيقة أن الديموقراطية ليست غاية في ذاتها بل وسيلة لتحقيق غاية أخرى، وهي مجموع المقاصد والأهداف التي يضعها المجتمع من أجل العدالة والتنمية. ليست الديموقراطية مجرد شكل، تعددية حزبية، وانتخابات حرة، وبرلمان، ودستور، وحرية صحافة بل أيضًا مجموعة الأهداف والغايات التي تعمل لها الأحزاب الديموقراطية. ففي النظام الأصريكي الذي يضرب به المثل في الديموقراطية لا فرق بين الجمهوريين والديموقراطيين في العدوان على العراق،

وفى التأييد المطلق لإسرائيل والتسابق نحوه والسعى إليه كسبًا لأصوات اليهود فى الانتخابات الرئاسية وفى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وفى بريطانيا صاحبة الديموقراطية العريقة، لا فرق بين العمال والمحافظين أيضًا فى العدوان الثلاثى على مصر فى ١٩٥٦م، وفى العدوان الواقع على العراق، وفى مناصرة إسرائيل إلا فى الدرجة وليس فى النوع. وقد أيدت كل الأحزاب الليبرالية والديموقراطية فى الغرب المد الاستعمارى الأول فى القرن التاسع عشر وحتى هذا القرن وهى منتخبة انتخابًا ديموقراطيًا فى ألمانيا انتخابًا ديموقراطيًا. والنائية والفاشية تم انتخابها أيضًا انتخابًا ديموقراطيًا فى ألمانيا وإيطاليا قبيل الحرب العالمية الثانية.

وليست الديموقراطية تصوراً كمياً للأصوات، الأغلبية تحكم ضد الأقلية وعلى الرغم منها، فهذا قهر للأقلية لحساب الأغلبية العددية. إغا الديموقراطية هي التي تنشأ عن توافق في الرأى وإجماع وطنى عام بعد المداولات والمناقشات والمشاورات ضد التعلو بالرأى وإصدار القرار، الديموقراطية جوهر ومضمون ضد التسلط والقهر كنظام وبنية. الديموقراطية تعددية طبيعية في الرأى تقوم على حق الاختلاف وشرعيته ضد الرأى الواحد والحزب الواحد والفرقة الناجية.

لقد أيدت الولايات المتحدة الأمريكية أعتى النظم التسلطية في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا وفي الوطن العربي طالما كان يحقق مصالحها في السيطرة، وإقامة الأحلاف، والعداء للمعسكر الاشتراكي في عصر الاستقطاب. فإذا ما خرجت هذه الانظمة عن بيت الطاعة، وأصبحت من الدول المارقة ومن محور الشر تتحول أمريكا ضدها؛ لأنها أصبحت لا تتعاون معها بما فيه الكفاية وإلى الحد الأقصى؛ أو لأنها حاولت التمسك باستقلالها الوطني. وسرعان ما يفتح ملف الديموقراطية وحقوق الإنسان والفساد والإرهاب، أداة ضغط على النظم السياسية كي تعود إلى الحظيرة الأمريكية.

بل إن الولايات المتحدة طالما وقفت ضد المعارضة السياسية التي تناضل من أجل المديموقراطية ؟ لأنها أيضًا مناهضة للنظم السياسية التابعة والحليفة لها. وطالما اتهمتها بالشيوعية وممارسة العنف والعمالة للاتحاد السوقييتي أثناء الحرب الباردة. بل إنها تحاول أن تقلب النظم الديموقراطية المناهضة لها كما فعلت في الانقلاب

على الليندي في شيلي وفي عدم الاعتراف بسلطة ياسر عرفات وهو منتخب ديموقراطيًا من الشعب الفلسطيني أمام العالم أجمع .

وقد حدث رد فعل في حركة النضال الوطني من أجل الديموقراطية برفضها أن تضع نفسها في نفس الخندق الأمريكي وعلى نفس جدول الأعمال الأمريكي وينفس اللغة والمصطلحات الأمريكية وإن تغييرت الأهداف. فقد ارتبطت الديموقراطية بالولايات المتحدة الأمريكية في أذهان البسطاء وغير السياسيين، وتوارى ارتباطها بالنضال الوطني المجرّح من الأنظمة السياسية التسلطية في الداخل. وبات من اللازم التفرقة بين الديموقراطية على أسنة الرماح المفروضة من الخارج لصالح القوى الخارجية، والديموقراطية كمطلب وطني من الداخل. الديموقراطية الأمريكية «كلمة حق يراد بها باطل»، والديموقراطية الوطنية كلمة حق يراد بهاحق، الأولى الديموقراطية بالقوة الخارجية وهي نقيض الديموقراطية، والثانية الديموقراطية بالنضال الوطني الداخلي، «بيدى لا بيد عمرو».

إن الغزو الأمريكي ضد العراق باسم الديموقراطية قد يوحد الشعوب ضد العدوان، ويلغى التناقضات الشانوية بين الأنظمة العربية من أجل الإبقاء على التناقض الرئيسي بين قوى العدوان الخارجي والقوى الوطنية الداخلية. وقد يتفتت العراق بين دولة شيعية في الجنوب، وسنية في الوسط، وكردية في الشمال. وقد تتصارع قوى المعارفة العراقية البديلة بين القوى الوطنية والقوى المتحالفة مع العدوان الأمريكي التي تدخل بغداد على فوهات المدافع وطلقات الرصاص وأزيز الطائرات والصواريخ. حينئذ، قد تحن الدول إلى الرجل القوى القادر على توحيد الأمة. وقد تحن الشعوب إلى الدولة الوطنية المركزية القادرة على حماية وحدة التراب الوطني. حينئذ تضحي بالديموقراطية في سبيل الوطن. فوطن موحد قوى يضحى بالديموقراطية خير من وطن مجزأ باسم الديموقراطية. وتفتيت الوطن العربي أحد أهداف الاستعمار الجديد، وقسمته إلى عرب وأكراد وبربر، وسنة العربي أحد أهداف الاستعمار الجديد، وقسمته إلى عرب وأكراد وبربر، وسنة المربي أحد أهداف الاستعمار الجديد، وقسمته إلى عرب وأكراد وبربر، وسنة المنطقة . وتأخذ شرعية جديدة من داخل المنطقة وليس من خارجها، أرض المعاد لشعب الله المختار والتي يعدها الكثير من أساطير الأولين.

#### ٣- السويس ١٩٥٦ م - العراق ٢٠٠٣م

ما أشبه اليوم بالبارحة. فبعد ما يقرب من نصف قرن يقع عدوان ثلاثي آخر على العواق في مارس ٢٠٠٣م كما وقع العدوان الشلاثي الأول على مصر في أكتوبر ١٩٥٦م. كان أطراف العدوان الأول بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، ورفضت أمريكا – إيزنهاور. وكان أطراف العدوان الثلاثي الثاني بريطانيا وإسرائيل وأمريكا – بوش ورفضت فرنسا.

اشتركت بريطانيا في العدوانين: الأول على مصر، فقد كانت تمثل الاستعمار التقليدي، والإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، والثاني على العراق كتابع للولايات المتحدة الأمريكية والتي خلفتها في قيادة الاستعمار العالمي.

وشاركت إسرائيل في العدوان الأول؛ لأنها كانت تتوجس خيفة من حركات الضباط الأحرار والثورات العربية في سوريا ومصر، ومناهضة الأحلاف العسكرية، حلف بغداد. فقد اعتدت على غزة في ١٩٥٥ م وعلى أثرها تعاقدت مصر على أول صفقة سلاح تشيكية. كانت تريد إسقاط النظام في مصر، وتحتل سيناء، وتقف على حافة قناة السويس كي يكون لها نصيب في عائدات الملاحة الدولية. واستولت على أم الرشراش اليلات الآن، على مدخل خليج العقبة فتكون قد سيطرت على الخليجين العقبة والسويس وشبه جزيرة سيناء في الوسط امتداداً للنقب وتوسيعًا للرقعة الفاصلة في قلب الوطن العربي بين شبه الجزيرة العربية والشام ومصر. وشاركت سراً في العدوان الثاني على العراق عن طريق حث صقور البيت الأبيض. فلا فرق بين الصهيونية في إسرائيل والصهيونية

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ٥ أبريل ٢٠٠٣م.

المسيحية في البيت الأبيض. كما أطلقت بعض الصواريخ سراً على العراق. واشتركت في تبادل المعلومات الاستخبارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وما زالت على أهبة الاستعداد للاشتراك فيه إذا ما تحركت سوريا أو لبنان أو إيران. أخطرتها أمريكا بوقت العدوان، وما زالت تخبرها بمساره، وتحتفظ بها كرصيد استراتيجي ومخزون عسكري لها.

وشاركت فرنسا في العدوان الأول عقابًا لمصر على مساعدتها للثورة الجزائرية، وتأميم قناة السويس التي كانت معظم أسهمها في أيدى الفرنسيين بعد أن أصبحت إرثًا تاريخيًا لهم منذ حفرها حتى تأميمها. ولم تشارك في العدوان الثاني بعد أن انتهت الحقبة الاستعمارية الأولى، واستقلت الجزائر، ورسخت «الديجولية» تعبيرا عن الثورة الفرنسية ومبادئها الثلاثة، الحرية والإنحاء والمساواة والمقاومة الفرنسية ضد الاحتلال النازى. فأصبحت ضمير العالم الحر الذي يقاوم العدوان ويدافع عن الشرعية الدولية، وحولها باقي الدول الحرة في الاتحاد الأوروبي بل وفي آسيا، روسيا والصين.

لم تشارك أمريكا في العدوان الأول. فقد خرجت منذ عقد من الزمان من الحرب العالمية الثانية في ١٩٤٥م بعد أن ضربت اليابان أسطولها في بيرل هاربر في الحرب العالمية الثانية في ١٩٤٥م بعد أن ضربت اليابان أسطولها في بيرل هاربر في ١٩٤٢م. وما زالت تبزغ كقوة دولية جديدة. وكان إيزنهاور قائد قوات الحلفاء ما زال يتمثل القيم الأمريكية التي عليها قامت الولايات المتحدة الأمريكية والتي جسدها إعلان الاستقلال والدستور، واستمراراً للآباء المؤسسين چيفرسون وواشنطن وفرانكلن، امتداداً لمبادئ الثورة الفرنسية. ثم أصبحت هي المعتدى الأول في العدوان الثاني بعد أن تخلت أمريكا عن قيمها الأولى، واستقرت في البيت الأبيض عصابة ما زالت تعيش بعقلية الغزو الاستعماري القديم، الغزو العسكري لما وراء البحار بحمدات بحرية لقتل المدنيين واستشصال السكان العسكري لما وراء البحار بعملات بحرية لقتل المدنيين واستشصال السكان فالقوة تصنع الحق، والغزو يقيم العدل، والسلاح هو الحكم.

وقد تغير الظرف التاريخي بين العدوان الثلاثي على مصر في ١٩٥٦م والعدوان

الثلاثي على العراق في ٣٠٠٣م. فقد وقع العدوان الأول في عصر الاستقطاب أثناء الحرب الباردة. وبرزت مصر بعده، وبعد باندونج في ١٩٥٥م مع أقطاب العالم الثالث في ذلك الوقت في الهند ويوغسلافيا، كعبة لحركات التحرر في العالم الثالث، تبلور كتلة جديدة تتمسك بعدم الانحياز، وتمثل ثلاثة أرباع الأصوات في الأم المتحدة، وفي توازن دقيق بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية.

ووقع العدوان الثاني في عالم ذي قطب واحد، تتربع على عرشه الولايات المتحدة الأمريكية بعد انهيار الكتلة الشرقية عام ١٩٩١م. تفرض قانونها، وتستعمل المنظمات الدولية لصالحها. هي الخصم والحكم، القاضي والجلاد. وتقطعت أوصال يوغسلافيا. وربما يأتي الدور على مصر والهند. العولمة، وقوانين السوق، والشركات المتعددة الجنسيات، ومنظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد، والبنك الدولي آلهة العصر الجديدة. فقد انتهى التاريخ، وتوقفت عقارب الساعة، واكتمل الزمن. ولا مكان لمن يخرج على بيت الطاعة، ويشذ عن النظام العالمي الجديد. محور الشر لا بد أن ينتهى في العراق وإيران وكوريا الشمالية، فالعدوان على العراق يهدف أساساً إلى إجهاض احتمال قيام قطب ثان في مواجهة الولايات المتحدة تتجمع حوله باقي الدول في أفريقيا وآسيا.

عندئذ تكتمل الحلقة، ويشتد الحصار حول النتوءات في النظم السياسية العاصية. ويتم الاستيلاء على نفط العراق والخليج وإيران لخنق اليابان والشرق الأقصى وأوروبا. وتظل في الخليج القوة الأمريكية، قرابة نصف المليون، لحصار الصين والاتحاد السوڤييتي من الجنوب. وتسيطر على العالم من وسطه وليس عبر البحار، فيما وراء الأطلنطى. ثم يبدأ إعمار العراق ويرسى العطاء على الشركات الأمريكية للبناء وللسلاح لتعويض الفاقد. فينشط الاقتصاد الأمريكي بعد ركود حتى ولو كان الثمن الآلاف من حياة الرجال والنساء والأطفال والشيوخ وتدمير وطن بأكمله.

وما لم يكن متوقعًا قد حدث، المقاومة الوطنية في العراق، لا فرق بين سنة وشيعة، عربي وكردي. إذ لم تتم المواجهة على الأرض في العدوان الأول عام 1991م، ولا في العدوان الثاني في رمضان ١٩٩٨م. بدأ الدفاع عن الوطن ضد المعتدى الأجنبي من الشعب قبل الجيش، ومن العشائر قبل المليشيات، ومن الفدائيين قبل الحرس الجمهوري. وقاومت أم قصر والبصرة والنجف. وفرح المعتدون بالجرى شمالاً في الصحراء من أجل نصر إعلامي بان كذبه بالوقوف خارج المدن لاستحالة التقدم قبل قدوم مائة ألف معتد آخر. والحصيلة مئات القتلى من المعتدين، وتدمير المدن التاريخية، والقضاء على حضارات الشعوب.

وكما تحول ناصر إلى بطل قومى بعد تأميم القناة في ١٩٥٦م تحولت العراق في ٢٠٠٣م إلى رمز للنضال الوطنى دفاعا عن استقلال الشعبي الجديد، وخرجت الاستعمارية الجديدة. وأصبح بؤرة للنضال الشعبي العربي الجديد، وخرجت المظاهرات في معظم العواصم العوبية ضد العدوان الثلاثي الجديد، كما قامت الملايين في العواصم الأوروبية والآسيوية والأفريقية والأمريكية ذاتها بوفض العدوان. وأصبح العراق فيتنام الجديدة من الستينيات إلى العقد الأول من القرن الواحد والعشرين بعد نصف قرن. وتحول النظام العراقي من أزمة الديموق اطية في الداخل إلى محنة الوطن في الحارج، وتغلب التناقض الرئيسي على التناقض الذائوي، وكما خطب ناصر في الأزهر وسنقائل، سنقائل في ١٩٥٦م أفتى علماء الشيعة في النجف بأن الدفاع عن الوطن واجب شرعي، وأن الجهاد هو سبيل الشمة. وكما خرج ناصر منتصراً بعد شهرين من العدوان في ١٩٥٦م، انسحبت الأمة. وكما خرج ناصر منتصراً بعد شهرين من العدوان في ١٩٥٦م، انسحبت القوات الغازية واستردت مصر عرها المائي كذلك سينتصر العراق، وستنسحب القوات المعتدية بفعل المقاومة الداخلية والرأى العام الخارجي. ويعيد التاريخ نفسه من بورسعيد إلى بغداد، ومن قناة السويس إلى دجلة والفرات، ومن البحر الأحمر إلى الخليج، ومن أحمس إلى حمورابي. ويجمعهما صلاح الذين.

إن العدوان على العراق ثلاث مرات فى ١٩٩١م وفى ١٩٩٨م وفى ٢٠٠٣م وقبله العدوان على المفاعل النووى فى العراق فى ١٩٨٤، ثم العدوان على ليبيا فى ١٩٨٦ ثم حصارها ما يقرب من خمسة عشر عاما وحصار العراق أحد عشر عاما، وحصار بيروت فى ١٩٨٧م شجع العدوان الخارجى على العدوان على الوطن العربي ما دام يقبل العدوان ويُعتدى على العواصم العربية ، بيروت وطرابلس وبغداد . ومن يفرط في كرامة الوطن مرة يفرط فيها مرات .

لقد شجع على العدوان على الوطن العربي تحالف بعض الأنظمة العربية مع العدوان وانطلاقه من أراضيها علناً أم سرا، وعجز باقي الأنظمة عن الوقوف في مواجهته بالتهديد بقطع العلاقات الديبلوماسية وضرب المصالح الأمريكية البريطانية، وأصبحت كملوك الطوائف، يحارب بعضهم بعضًا، ويسقط الواحد تلو الآخر حتى سقطت غرناطة، وضاعت الأندلس. ومن يفرط في العرض مرة يتعود على التفريط فيه مرات. ومن هانت نفسه عليه، تهون نفسه على العالم.

والعدوان على بيروت وطرابلس ومدن فلسطين بالأمس، وبغداد اليوم، قد يكون مقدمة لعدوان جديد على دمشق وطهران في الغد. والأدلة التي تبحث عن الحرب قائمة: تهريب أسلحة الدمار الشامل من العراق إلى سوريا، إعطاء سوريا الحرب قائمة: تهريب أسلحة الدمار الشامل من العراق مناظر ليلية للدفاع ضد الطيران الليلي، مساندة سوريا لحزب الله، إيواؤها منظمات الرهابية في دمشق. والأدلة جاهزة أيضاً ضد طهران، المفاعل النووى في خرمشهر، التعاون النووى مع روسيا، مساندة حزب الله، توريد السلاح للمقاومة الفلسطينية. وفي مرحلة تالية، العدوان على الخرطوم قادم لفصل الشمال عن الجنوب، وعلى اليمن انتقاماً للمدمرة كول، بل وعلى السعودية لتفريخها أسامة بن لادن، وتحويلها إلى دويلات في نجد والحجاز وحضرموت، وأخيراً على مصر التي رفضت الدخول في التحالف، وما زالت تناصر قضية فلسطين، والأدلة جاهزة، ملف حقوق الإنسان ووضع الأقليات.

وكما انتهى انطونى إيدن رئيس وزراء بريطانيا وجى موليه رئيس وزراء فرنسا بعد ١٩٥٦م، كذلك سينتهى بلير من زعامة حزب العمال وربما تنتهى الزمرة الحاكمة فى البيت الأبيض، عصابة الأربعة، بوش، رامسفيلد، تشينى، كونداليزا رايس. فالأمر لا يحسم بقوة العدوان بل بشدة المقاومة. وقد تخيل قاطنو البيت الأبيض والبنتاجون بل والكونجرس، العرب فى صورتهم النمطية فى ١٩٦٧م، وفى العدوان الأمريكى الأول على العراق فى ١٩٩١م، والشانى فى ١٩٩٨م،

ونسوا العرب فى ١٩٧٣م، عبور خط بارليف والحظر النفطى. ظن مخططو العدوان أن شعب العراق سيستقبل جحافل التتار الجدد بالورود والرياحين لتحريرهم من النظام السياسى الذى يقوم على القهر والتسلط، وأن الحرب الخاطفة لن تكلف شيئًا، تحتاج فقط إلى بضعة أيام. بعدها ينصب حاكم عسكرى على العراق، وترفع أعلام الولايات المتحدة الأمريكية بدلاً من أعلام العراق على أم قصر وباقى المدن العراقية. وتأتى الديموقراطية على أسنة الرماح. ويصبح المعتدون على العراق محررين له. فاصطدمت هذه الصورة الخيالية بواقع آخر، الدفاع عن الأوطان ومقاومة الشعوب.

وإذا وقع العدوان الثلاثي على مصر في ٢٩٥٦ م في بدايات الثورات العربية في سوريا ومصر والعراق في الخمسينيات ثم في اليمن وليبيا في الستنيات لإجهاض الشورة العربية التقدمية المحادية للاستعمار والصهيونية ومضمونها القومي الاشتراكي، فإن العدوان الثلاثي الثاني على العراق في ٢٠٠٣م إنما يقع في نهاية الشورة العربية بعد انقلابها على نفسها، وتحالف غالبية نظمها السياسية مع الاستعمار الأمريكي الجديد، والاعتراف بالصهيونية والصلح معها، وتحولها إلى الاقتصاد الرأسمالي، ونهاية التخطيط. وربما انتهت مرحلة الثورة العربية الأولى بعد نصف قرن إلى ثورة عربية ثانية "تزيح» النظم السياسية العاجزة، وتتحالف مع النضال الوطني للشعوب في مواجهة أعداء الأمة الدائمين، الاستعمار والصهيونية.

\* \* \*

#### ٤- الصفقة الخاسرة

الكل يمنى نفسه بالحياة بعد الموت، وبالأمل بعد اليأس، وبالرجاء بعد الخوف، وبالمكسب بعد الخسارة. فرحمة الله وسعت كل شيء عند المؤمنين، وجدل التاريخ لا ينقطم عند الهيجليين والماركسيين.

وكما يوعد الجرحى بالعلاج، والمنازل المهدمة بإعادة البناء، وتدمير العراق بالإعمار، والجرعى بالعلاج، والمعاشى بالماء، والمقاتلين بالفرار، والمجاهدين بالخيانة، ونظم القهر بالحرية على أسنة الرماح وفوهات المدافع، والعدوان على الأوطان بالانسحاب القريب بعد استقرار الأوضاع، كذلك يتم التضحية بالعراق من أجل فلسطين في صفقة خاسرة: تدمير العراق وبناء فلسطين، احتلال العراق وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، ومساعدة العرب علناً أم سراً قوات التحالف الأمريكي البريطاني في مقابل تطبيق خطة الطريق، وهي صياغة جديدة لورقة كليتنون، وتقرير ميتشيل، ووعود بوش، وقبلها مبادرة روجرز، مع تنازل في كل يتناقص يوماً بعد يوم. فلا يقدم إلى العرب وثقلهم على الساحة الدولية الذي روجرز عندما كان عبد الناصر ما زال يحمل عبء إزالة آثار العدوان والتي قبلها عبد الناصر لأنه يعلم أن إسرائيل ترفضها، والمبادرة العربية إعادة صياغة لها، وقد مرفضتها إسرائيل بالفعل. حتى خطة الطريق التي تعرضها الإدارة الأمريكية على العرب بعد أن انكسرت شوكتهم في العراق وفي فلسطين، وهما يقاتلان بفردهما دون العرب بالرغم من مؤتمرات القمة وبياناتها وبعناتها الديلوماسية للوساطة تجباً للحرب الرغم من مؤتمرات القمة وبياناتها وبعناتها الديلوماسية للوساطة تجباً للحرب

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ١٢ أبريل ٢٠٠٣م.

وبالرغم من اتفاقية الدفاع العربي المشترك التي أصبحت حبراً على ورق مثل السوق العربية المشركة.

الصفقة الخاسرة هي مقايضة العراق بفلسطين، احتلال العراق في مقابل استقلال فلسطين. وهي صفقة لا شرعية من حيث المبدأ القانوني. تقوم على مبدأين متناقضين. فمن يعطى الاستقلال لا يحتل. ومن يحتل لا يعطى الاستقلال. وستنتهى باحتلال العراق وفلسطين معًا، والقضاء على المقاومة الوطنية في فلسطين والعراق معًا.

فالغاية تدمير العراق، والتخلص من قوة عسكرية أريد التخلص منها مرتين سابقاً بدفع أمريكا العراق إلى طعن الثورة الإسلامية في إيران في الظهر في حرب الخليج الأولى، وإغراء العراق على العدوان على الكويت دون تدخل أمريكى في حرب الخليج الثانية، حتى يدمر العراق نفسه بنفسه وتتخلص إسرائيل من خطر يهددها، وينطبق على العراق ما وصف الله به بني إسرائيل ﴿ يُحْرِبُونَ بُيوتُهُمُ لِبِلْدَيْهِمُ ﴾ [الحشر: ٢]. والآن يأتي الدور على العراق بعدوان مباشر حتى يتم التخلص من قوته نهائياً وإخراجه من المعركة حتى تصبح فلسطين مكشوفة الظهر بعد أن أصبحت مكشوفة الرجه باتفاقيات السلام مع إسرائيل من مصر أولاً، بوالأردن ثانياً، وموريتانيا ثالثًا، أو فتح مكاتب تجارية أو قنوات اتصال معها في توس والمغرب وقطر وابعاً.

وتدمير العراق مقدمة لتدمير سوريا ولبنان، ثم إيران وتركيا، ثم السودان واليمن. ثم تأتى الدورة في النهاية على السعودية ومصر. وقد بدأ التحرش بسوريا التي هربت إليها العراق أسلحة الدمار الشامل التي لم توجد في العراق، وإعطاء العراق المناظر الليلية، وتدعيمها حزب الله في جنوب لبنان، ومحورها مع طهران، وتنسيقها مع تركيا. كما بدأ التحرش بإيران وإسقاط عدة صواريخ عليها عن طريق الخطأ، والقصد تدمير المفاعل النووى الإيراني في خورمشهر، كما تم تدمير إسرائيل للمفاعل النووى العراقي قبل ذلك بعشرين عاماً في ١٩٨٤م. ولن تعفر أمريكا لتركيا رفضها لمرور قوات العدوان على أراضيها من أجل فتح جبهة

شمالية للانقضاض على بغداد من الشمال، وهي عضو بحلف شمال الأطلنطي، وفي حاجة إلى العون المالي، وإلى تدعيم طلبها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لتمسكها باستقلالها الوطني وتيارها الإسلامي المستنير الذي يمثله حزب العدالة والتنمية، اتجوع الحرة ولا تأكل بشدييها». ثم يأتي الانقضاض على اليمن والخرطوم راعيتي الإرهاب. ففي اليمن وقع تدمير جزئي للباخرة كول، وأصول بن لادن تمتد إليها. كما أن الأوان في السودان لفصل الجنوب عن الشمال طبقًا لخطة التجزئة الفسيفسائية المعدة للوطن العربي بين العرب والبربر والأكراد والسنة والشيعة والمسلمين والأقباط، حتى تصبح إسرائيل أقوى دولة طائفية عرقية في المنطقة تستمد شرعيتها من واقع المنطقة وليس من أساطير المعاد والشعب المختار والأرض الموعودة كما تصور هر تزل في «الدولة اليهودية» منذما بزيد على قرن من الزمان، عام ١٨٩٧م. ثم يأتي الدور أخيراً على السعودية ومصر. فقد خرج أسامة بن لادن من السعودية التي تفرّخ الإرهاب بنظامها التقليدي. ومصر ما زالت الحصن الأخير الذي لا يفرط في قضية فلسطين وإن تركت المقاومة بمفردها. كما أنها لم تقاوم محاولات تهميشها حتى تلعب إسرائيل دورها كمركز لتحديث الوطن العربي. فما زال العرب يتوقون إلى قيادتها، ويرنون إلى تاريخها، ويحنون إلى القومية العربية، ويقدرون الشقيقة الكبرى، ويحزنون لما أصابها بعد أن قررت الاحتجاب الطوعي خوفًا من عوائد الزمان.

إن ما تريده الولايات المتحدة هو كشط النتوءات في العالم التي ما زالت تقاوم القطب الواحد وقوانين السوق باسم العولة. وما زالت العراق وإيران وكوريا وليبيا عثل غاذج من هذه النتوءات التي سمتها أمريكا محور الشر. هي النظم السياسية التي ما زالت ترفض الخضوع للإرادة الأمريكية والتي يمكن أن تكون قطبًا ثانيًا. فدولتان من دول الشر عربية إسلامية، والقطب الثاني الممكن سيتكون في المنطقة العربية الإسلامية التي ما زالت تضرب بجذورها في التاريخ، وما زال حاضرها في ماضيها، وماضيها في حاضوها حتى وإن غامت الرؤية بالنسبة لمستقبلها. ما زالت هذه المنطقة تزخر بالتساؤلات عن الماضي والحاضر، الأصالة والمعاصرة، هذه المنطقة الخر بالتساؤلات عن الماضي والحاضر، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال والتبعية، القديم والجديد، التراث والتجديد، الأنا والآخر، الهوية

والاغتراب. إرادتها لم تنضو بعد تحت إرادة القوة الكبرى، وما زالت تقاوم. تنظم شعر المقاومة، وتكتب أدب المقاومة، وتصوغ ثقافة النضال. ولم تضع السلاح بعد، ولم تستسلم لمشاريع الهيمنة المعاصرة.

الغاية من هذه الهجمة الجديدة على الوطن العربي هو كسر الإرادة العربية الإسلامية وثنيها حتى تصبح إسرائيل هي القوة التابعة للقوة العظمى، تفرض إرادتها على المنطقة لتكوين إسرائيل الكبرى، من النيل إلى الفرات، واسترداد أملاك يهود سوريا والعراق. فتمتد إسرائيل من البحر إلى النهر، من البحر الأبيض المنوسط إلى نهرى دجلة والفرات. وتتكمش مصر في بعدها الأفريقي بعيداً عن أسبا بالرغم من جسر الصداقة فوق القناة الذي يربط بين أفريقيا وآسيا. ثم يحاصر جنوب مصر بفصل جنوب السودان عن السودان، والاستيلاء على منابع النيل، والتحكم فيها، وإعطاء إسرائيل حصتها فيه لتحل أزمة المياه القادمة، بعد الاستيلاء على الأرض، وبما لديها من خبرات في الزراعة. ولا فرق بين المسيحية الصهبونية في إسرائيل، فكلاهما يغذي بعضهما البعض، في البيت الأبيض والصهبونية في إسرائيل، فكلاهما يغذي بعضهما البعض، يأصوات اليهود في الانتخابات الأمريكية، وبالتدعيم المطلق لصقور البيت الأبيض لإسرائيل. وجارنر الحاكم المرتقب للعراق صهبوني، رئيس المنظمة اليهودية الأمريكية، فتوضع سوريا بين فكي الكماشة، شارون في الغرب وجارنر في الشوق.

وستبقى القوات الأمريكية في الخليج بعد إقام مهمتها في احتلال العراق ووضع نظام حكم تابع للولايات المتحدة، حميد قرضاى عراقى، يحكم العراق باسمها ولصالحها. تستولى على النفط في أكبر مستودع نفطى في العالم يحتوى على منظمة ثلثيه. تخفض سعره إلى عشرة دولارات للبرميل الواحد وتقضى على منظمة الأوبك، وتغرق الأسواق دون سقف للإنتاج. وتخنق آسيا، اليابان وكوريا وإندونيسيا وماليزيا التي يأتي معظم نفطها من منطقة الخليج. ويصبح الخليج أكبر تتاجر في أسواق العولمة وليس السوق الآسيوى، كما تخنق الولايات المتحدة تاجر في أسواق العولمة وليس السوق الآسيوى، كما تخنق الولايات المتحدة الاستقلال عن الإرادة

الأمريكية ورفضها للعدوان الأمريكي البريطاني دون شرعية دولية، وقبل استنفاد الوسائل السلمية، وإيجاد أدلة دامغة على امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل. وفي أفغانستان والعراق ما يقرب من نصف مليون جندي لحصار روسيا من الجنوب، ولتهديد الصين، ولإدخال النظام العربي كله بيت الطاعة الأمريكي فيستتب الأمن لإسرائيل. إن وجود هذا الحجم من القوات الأمريكية البريطانية في الملجيج إنما وجد ليبقى حتى تتم تصفية قضية فلسطين لحساب إسرائيل، وتتهى شوكة العرب كإرادة وطنية مستقلة. فاحتلال العراق أول الطريق وليس نهايته. ويدفع العراق تكاليف الحرب من عائدات نفطه ولشركات الإعمار الأمريكية. ومن ثم تتهي أكبر دولة عربية بتبديد ثرواتها، وكسر شوكتها، وجعلها تحت الوصاية غير المباشرة لمجلس الأمن.

والحقيقة أن الصفقة لن تتم. فلا العراق سيتنهى ولا فلسطين ستنتهى، ولن تتم المقايضة بينهما. فالعرب لن يأخذوا شيئًا. وستكسب إسرائيل الصفقتين. سيقاوم العراق دفاعًا عن الوطن حتى ولو سقط النظام. فمقاومة المحتل جزء من طبائع البشر دفاعًا عن الاستقلال والحرية كحق طبيعى. وستستمر المقاومة حتى يختار شعب العراق من يختاره طواعية لا جبراً من نظام قديم أو جديد، باسم الفرد أو باسم العدوان. فالمقاومة حق طبيعى مشروع دفاعًا عن الاستقلال الذاتي للأوطان. وهى وستستمر المقاومة فى فلسطين بفضل انتفاضة الأقصى فى عامها الثالث. وهى ما زالت صامدة بمفردها بدماء أبنائها وبحياة الشهداء، لا العراق سينتهى، فسيبقى الوطن وإن سقط النظام. والغارة عليه ليست جديدة بعد غارات التتار والمغول من الشرق وعبور نهر دجلة إلى بغداد، وغزو قوى التحالف البريطاني الأمريكي من الغرب وعبو رنه, الفرات إلى بغداد مرة ثانية.

لقد شارك العراق في معظم الحروب العربية الإسرائيلية منذ ١٩٤٨ م وحتى ١٩٧٨ م. هو بوابة العرب الشرقية ، ويحارب في قلب العروبة في فلسطين . مشروعه القومي لم ينته ، ومدينته الصناعية لكل العلماء العرب سيعاد بناؤها من أجل معركة العرب في فلسطين وليست مع إيران أو الكويت . وستعود إلى العراق ثروته . وسيعمر بسواعد أبنائه . لقد صمدت المقاومة الشعبية ثلاثة أسابيم . والتفت

حولها المقاومة العربية، وساندها الرأى العام العالمي. وستظل في الخيال نموذجًا للصمود حتى ولو عصفت به الرياح. وستظل دماء الشهداء من الأطفال والنساء والرجال والشيوخ تنادى بأنها لم ترق بغير حق، ولن تضيع هباء.

ولا فلسطين ستنتهى. فقد ظلت إمارة الصليبيين فى الشام ماتتى عام ثم انسحبت قوات العدوان، وما زالت فلسطين تقاوم منذ ثورة عز الدين القسام فى ١٩٣٦ م حتى طلائع فتح وحماس والجهاد وباقى فصائل المقاومة فى انتفاضة الأقصى. قد يلتفت إليها العرب بعد العراق والعودة إلى الجرح القديم، فما زال الجرح الجديد لم يحدث أثره بعد فى الإيلام.

وستنهض مصر من كبوتها وتعود إلى الوطن العربي بعد طول احتجاب، ويحمى القلب الأطراف حتى لا يتآكل الوطن من أطرافه كما يصف القرآن ) ﴿ أَوْلَمُ يَرُواْ أَمَّا لَأَيْ الْأَرْضَ نَقُصُهُا مِنْ أَطْرَافِهِ كَا الرعد: ٤١]. وقد تعلمت مصر من تفريطها من قبل في حصار ليبيا ثم حصار العراق ثم احتلال الضفة الغربية، وحنين الناس إلى الستينيات وإلى خيال الستينيات وإلى لغة الستينيات «فليحمل الاستعمار عصاه على كتفيه ويرحل».

وربما أكملت الثورة العربية دورتها على مدى نصف قرن، ويتوق الوطن العربى إلى ثورة جديدة تحفظ كرامته، وترد إليه اعتباره، وتوحد تاريخه، وتؤمن مستقبله. وربما كنان العدوان على العراق في ٢٠٠٣م مثل العدوان على فلسطين في ١٩٤٨م بعد خمسة وخمسين عاماً. لقد توالت الهزائم في ربعها الأول، هزيمة فلسطين في ١٩٤٨م، والعدوان الشلائي بعد تأميم قناة السويس في ١٩٥٦م، والعدوان على مصر في ١٩٦٧م. وبين كل هزيمة وأخرى من ست سنوات إلى أحد عشر عاماً. وبعد نصر ١٩٧٣م جاء العدوان الثنائي، البريطاني الأمريكي على العراق بفارق ثلاثين عاماً. ومن ثم لم تكن حرب أكتوبر ١٩٧٣م آخر الحروب بل كانت بداية لسلمة جديدة من العدوان على فلسطين أولا ثم العراق ثانياً.

ما زال التاريخ يتحرك، وما زالت الأمة في حالة مخاض. وما زال الحكم مؤجلاً: هل نجح العراق في صد العدوان أم تخاذل العرب في مساندة العراق؟ وفي كلتا الحالين "رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر".

# ٥. النظام العراقي

لقد سقط نظام عربى، واحتلت ثانى عاصمة عربية، بغداد فى أبريل ٢٠٠٣م كما تم احتلال بيروت من قبل فى ١٩٨٢م قبل ذلك بعشرين عاماً. وعلى من الدور الآن، دمشق أم جنوب لبنان أم خرمشهر أم صنعاء أم الخرطوم وربما الرياض والقاهرة حتى تنتهى دول الطوق والجبهة المساندة، وتتسع رقعة إسرائيل من البحر إلى النهر، من البحر الأبيض المتوسط إلى دجلة والفرات، ويتحقق حلم إسرائيل الكبرى، من الفرات إلى النيل بعد نصف قرن أو يزيد من احتلال نصف فلسطين فى ١٩٤٨م، والنصف الآخر فى ١٩٦٧م،

حدث زلزال في الوجدان العربي، ووقعت صدمة للتوقعات العربية. وما زال العرب تحت هول الصدمة، والتحول ماثة وثمانين درجة، من المقاومة إلى الاستسلام، ومن الصمود إلى الهروب، ومن البطولة إلى الخيانة، ومن الوطنية إلى بيع الأوطان، ومن التضحية والشهادة إلى التمسك بالحياة أو الموت الحتمى و ﴿ لِكُلِّ أَجُل كَتَابُ ﴾ [الرعد: ٣٨].

وبالرغم من أنه ما زال مبكراً حتى يستوعب الوجدان العربى الصدمة التى لم يفق منها بعد، بل أعادت إلى الذكريات هزيمة ١٩٦٧ م عندما كان الوجدان العربى في ذروة الحلم، حلم القومية العربية، والاشتراكية العربية، والوحدة العربية ثم جاءت الهزيمة لتقضى على هذا الحلم في ستة أيام. بعدها انكسرت الشوكة، وسكنت الروح. ولم يشفع نصر ١٩٧٣م إلا في رد الكرامة للجيش العربي، وإظهار

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ١٩ مارس ٢٠٠٣م.

<sup>(\*\*)</sup> هذا المقال والمقالات السبعة التالية تنطوي تحت عنوان رئيسي : الدروس المستفادة من العراق المحتل .

التضامن العربى بفرض الحظر النفطى، ورفع الرأس. إن العرب ينتصرون أيضاً فى الحروب، ويأخذون الجيش الذى لا يقهر أسرى. ومع ذلك ظل جرح ١٩٦٧م لم الحروب، ويأخذون الجيش الذى لا يقهر أسرى. ومع ذلك ظل جرح ١٩٦٧م لم تندمل آثاره فى النفس. ولم تزل آثار العدوان فى الواقع بالرغم من الانسحاب الكلى من سيناء، والجزئى من الجولان، وتعلق الآمال بالمقاومة الفلسطينية حتى يُزاح الاحتلال عن القى الحولان فى تسوية شاملة يطمح إليها العرب بداية بخريطة الطريق.

ومع ذلك يمكن التأمل في الدروس المستفادة مما حدث، العدوان الأمريكي البريطاني على العراق واحتلال بغداد، وتسيير قوات الاحتلال لشئون البلاد، وتعيين حاكم عسكري عام، كرومر جديد في مصر أو جوردون في الخرطوم، وأثر ذلك على العراق ثم على النظم العربية في الأقطار العربية، وعلى النظام العربي نفسه الذي تمثله الجامعة العربية ، وعلى النضال الوطني العربي الذي بدأ يتبلور إبان المقاومة الوطنية العراقية في أم قصر والفاو والنجف وكربلاء، وعلى الخطاب السياسي العربي الذي ينقلب على نفسه من النقيض إلى النقيض، من الكل إلى اللاشيء، أو الخطاب العربي المزدوج الذي يظهر غير ما يبطن، ويفعل ما لا يقول، ويقول ما لا يفعل، والسلوك العربي للجماهير أثناء الاحتلال، وإيثار المغانم الشخصية على المصالح العامة، أو المستقبل العربي بعد أن وقعت حالة سابقة يُقاس عليها. ومن يحاصر بيروت ثم يحتل بغداد فلا شيء يقف أمامه لاحتلال كل عاصمة عربية مارقة تعصى إرادة الهيمنة، وتخرج عن بيت الطاعة حتى يتم إعادة تشكيل شرق أوسط جديد بعد اتفاقية سايكس بيكو التي عبرت عن توازن القوى بعد الحرب العالمية الأولى إلى سايكس بيكو ثانية، بوش-بلير، بعد حركات التحرر الوطني، تعبر عن ميزان القوى الحالي في عصر القطب الواحد، والإرادة المهيمنة، والعولمة، وقوانين السوق الشاملة من ناحية وضعف العرب وتشر ذمهم من ناحية أخرى. فالمصير العربي في المحك، والتاريخ العربي في الميزان.

بالنسبة للعراق جاءت الديموقراطية على أسنة الرماح، وفوهات المدافع، وأزيز الطائرات، وانفجار القنابل، واستشهاد الأطفال والنساء والرجال والشيوخ، وتهديم المنازل، وتدمير مؤسسات الدولة بعد حكم تسلطى دام أكثر من ثلاثين عامًا. ألفا تمثال للزعيم والرفيق والأخ والقائد والرئيس والمجاهد واقفا كالزنهار مادا يده مشيراً إلى الطريق، طريق المستقبل والخلاص. وعشرات الزنازين تفتع من دهاليز تحت الأرض، ومخابئ في أبنية الدولة بعد أن هرب سجانوها، وتركوا المسجونين يهلكون، والناس لا تسمع من الخارج إلا الأنين. الكل سجان والكل المستون وهي ديموقراطية قد تنكسر على أسنة القبائل والعشائر والملل والنحل إن متقو المواطنة العراقية، ويظهر الوطن العراقي وطنًا للجميع ضد مخاطر النجزئة لهي دويلات عرقية طائفية تصبح فيها إسرائيل أقوى دولة عرقية طائفية في المنطقة، وليس من تستمد شرعيتها هذه المرة من الواقع السياسي الاجتماعي للمنطقة، وليس من الأساطير القليمة حول أرض المعاد، وشعب الله المختار. وهي ديموقراطية ما زالت محفوفة بالمخاطر، مفروضة من الخارج أكثر من الداخل في ثقافة عربية ما زالت بعيدة عن التعددية السياسية، وحق الاختلاف في إطار وطني موحد. وماذا تجدى الدولة؟

قام النظام في العراق بحربين عدوانيتين خارج أراضيه: الأولى: حرب الخليج الأولى للعدوان على إيران، وهى في السنة الأولى للثورة وطعنها في الظهر مدفوعًا بالنصائح الأمريكية الإسرائيلية حتى تتخلص من قوتين معا لصالح إسرائيل. وراح الخليج الكف أنه من أو آلاف القطع والمعدات العسكرية بلا طائل. والخليج يعم الأثنين اتقاء شرهما معًا باسم العروبة مرة وباسم الإسلام مرة أخرى. وانقسم العرب بين مدافع عن العراق ضد الخطر الإيراني، ومدافع عن الشورة الإسلامية الوليدة ضد الخطر العراقي، وفي يدعم العراق ضد إيران، فالعراق هو البوابة الشرقية للوطن العربي، وفريق آخر يدعم إيران ضد العراق، الجناح الخائن من حزب البعث العربي الاشتراكي. وبدأ المنظرون في البحث عن العلاقة بين القومية والعروبة في العراق، والثورة الإسلامية في إيران، متفقتان أم مختلفتان.

والثانية: حرب الخليج الثانية للعدوان على الكويت بدعوى مزيد من حق

العراق في آبار النفط الذي تستنز فه الكويت أو طمعًا في المحافظة التاسعة عشرة. والحقيقة أن النظام في العراق للمرة الثانية كان مدفوعًا بنفس القوة الأمريكية لتدميره مرة ثانية بعد أن أعاد بناء قوته العسكرية الذاتية في الثمانينيات. ووقع في الفخ مرتين مع أنه لا يلدغ المؤمن من الجحر الواحد مرتين. وانقسم العرب هذه المرة. وانضم فريق إلى قوات التحالف للعدوان على العراق المعتدي على الكويت إحقاقًا للحق أو طمعًا في إسقاط بعض الديون بالمليارات. وتم تشريع العدوان بمؤتمر القاهرة بفارق بسيط لصالح قوى التحالف. وتم إخراج العراق من الكويت بالقوة والمهانة، والجندي العراقي يقبل قدم الجندي الأمريكي، والكويتي يقبل العلم الأمريكي. وحوصر العراق اثني عشر عامًا بالرغم من تحرر الكويت. وقتل الآلاف من الأطفال في العراق لغياب الغذاء والدواء . وتم العدوان من جديد على العراق في ١٩٩٨م لإخراجه المفتشين الدوليين، جواسيس الأمريكيين، وتم ذلك في رمضان. فقد كانت غزوة بدر في رمضان. والأمريكيون يقتدون بالمسلمين. ويفضل بوش الأب شفارتز كوبف عدم دخول بغداد، والتوقف جنوب البصرة نظرا لبقايا حياء في الإدارة الأمريكية السابقة، مع بقاء النية لإسقاط النظام واحتلال بغداد في أقرب فرصة. وأتت ١١ سبتمبر ٢٠٠١م فرصة ذهبية للإدارة الأمريكية وبوش الابن لتضميد الجراح وإرجاع الهيبة بعد أنتم العدوان على القوة العظمي الوحيدة للعالم في عقر دارها. وكانت الذريعة أن النظام العراقي يرعى الإرهاب، ويمتلك أسلحة الدمار الشامل، وعلى علاقة بأسامة بن لادن، واستعمل الأسلحة الكيماوية من قبل على الأكراد في شمال العراق.

قضى النظام فى العراق على ثروة العراق وتقدمه العلمى وتبعثرت ثروة أغنى قطر عربى ماديًا وبشريًا بسبب التفرد فى القرار السياسى. واستنزف جزء من هذه الثروة فى ما لا يفيد الوطن، القصور والتماثيل ومظاهر الأبهة والعظمة، أو لبناء الزنازين والسراديب والدهاليز تحت الأرض، أو لأبناء القبائل والعشائر التى تحكم باسم الوطن، وأغدق على المداحين فى مهرجانات الشعر فى المربد وغيره. ودعم الأنصار خارج العراق للدعوة للنظام والقائد الأسطورة. وأنشأ كذلك المجلات والصحف. فالإعلام قوة. وتمت التضحية بالوطن من أجل النظام، ثم التضحية بالنظام في سبيل الفرد، ثم التضحية بالفرد من أجل الغرور والتأله.

فلما سقط رأس النظام موتاً أو هرباً أو خيانة سقط النظام، وهرب الجند، وذاب الفدائيون، وتلاشى الحرس الجمهوري، واختفت المليشيات، واستبيحت الأوطان. فقد ارتبط الوطن بالنظام، والنظام بالفرد. وظهر المحتل على أنه محرر للأوطان من الطغيان بعد أن كان معتندياً عليها مسيلاً لدماء من يريد تحريرهم. نظم من ورق. تستأسد على الناس، ونعامة في مواجهة الغير. تعادى الصديق، وتصادق العدو.

وما البديل؟ المعارضة العراقية في الخارج قبل الغزو وأثناء وبعده لم تكن بأحسن حال. فقد انقسمت على نفسها في الخارج بين متعاون مع الأمريكيين ضد البلاد، ولا يضيره أن يتحرر العراق على أسنة الرماح وبأمواله تدعيماً للمعارضة في الخارج واستعمالاً لها. وفريق وطنى يرفض استبدال سيد بسيد، قهر النظام العراقي في الداخل أو هيمنة النظام الأمريكي من الخارج. وكلاهما ضعيف، عاش في الخارج، ولم يعان من القهر في الداخل، ولم يدخل السجون، وليست له قواعد شعبية، ولم يتنخب، ولم يعد يعرف ما حدث في العراق على مدى عقدين أو ثلاثة عقود من الزمان. والعشائر والقبائل والوجهاء سلطة مؤقتة بديلة في غياب سلطة الدولة. لا تمثل قوة شعبية، وثورة سياسية تأخذ السلطة بيدها وتدافع عنها.

إن الدرس المستفاد للعراق هو حماية الوطن الأم، وطن الجميع، شعبًا وقادة، ضد القهر في الداخل، والاحتلال من الخارج. وإنهاء هذه الفترة من التاريخ العربي الحزين ﴿ وَعَمَىٰ أَن تَكُرَّهُوا شَيْنًا وَهُو خَرْ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٦]. الدفاع عن الوطن قبل النظام، إذا قاوم النظام العدوان الخارجي فالكل معه. فالتناقض الرئيسي له الأولوية على التناقض الثانوي. أما إذا خان النظام وعرى نفسه بعد أن ضحى بالشعب وهجر الوطن فإنه يكون مثل المحتل الأجنبي، قهر في الماضى، وهيمنة في الحاضر. ويكون التحدى بالنسبة للعراق، وماذا عن المستقبل؟

## ٦- النظم العربية

والنظم العربية بالجمع لأنها نظم سياسية متفرقة لدول أو شبه دول قطرية متعددة لا يجمعها جامع مصلحة إلا التاريخ واللغة والدين والجوار . تتعدد أسماؤها بين المملكة والجمهورية والدولة والسلطنة والإمارة مفرداً أم جمعاً . دخلت التاريخ تواجه التحديات وهي مجزأة ، كل على حدة بالرغم من نداء القرآن ﴿ أَأَرَبُكُ مَتَّمَوْ فَوْنَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْوَاحِدُ القَهَارُ ﴾ [يوسف: ٣٦] وأحاديث العصبة والترابط بين المسلمين (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً) ، وأحاديث المصلحين عن العروة الوثقى ورابطة الأخرة في الدين بين المسلمين ، وتعلمنا في المدارس، العصى الواحدة تكسر ، ورابطة العصا مجتمعة لا تكسر .

كانت يومًا وحدة واحدة بل وحدة صغرى فى وحدة كبرى هى الأمة الإسلامية كما مثلتها دولة الخلافة. لم تكن بينها حدود. ولا يخضع مواطنوها لتأشيرات دخول أو خروج أو لتفتيش أو لمراجعات فى قوائم المطلوبين والفارين والمشاغبين السياسيين. كان العالم عالمًا فى كل مكان. يجوب الأرض طلبًا للعلم. ويهرع الناس إليه إذا ما أصبح عالمًا.

ولما تفتتت دولة الخلافة وتم استعمار أقطارها قامت وحدة عربية بديلة لمقاومة الاستعمار. وبلغت الذروة في الخمسينيات والستينيات. بل وقادت حركات التحرر في العالم كله، في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وانحسر الاستعمار عنها. وكانت القومية العربية بمضمونها الاشتراكي التقدمي خير ملاذ للأمة العربية تجسد فيها نهضتها الثانية بعد نهضتها الأولى في القرن التاسع عشر. وما عبد الناصر إلا محمد على يعود من جديد.

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ٢٦ أبريل ٢٠٠٣م.

ومع ذلك، الكل ترك العراق وحيداً يجرع كأس السم حتى الثمالة، بمفرده منذ الاستعداد للعدوان حتى وقوع العدوان. قاوم في البداية بمفرده حتى استسلم. بل إن بعض الأقطار انطلق منها العدوان، والبعض الآخر وجدت فيه القيادة المركزية. وفريق ثالث سمح للطائرات المعادية بعبور أجوائه أو المرور في مياهه أو التدريب على حدود العراق وانتظار إشارة الانطلاق. كانت الأقطار العربية أقل من تركيا في مساندة العراق. فقد رفضت تركيا مرور القوات الأمريكية عبر أراضيها لغزو العراق من الشمال. لم تكن القضية الثمن بالمليارات ولا المقايضة بعدم قيام دولة كردية مستقلة في شمال العراق ووصول الأكراد إلى كركوك والموصل، بل كانت القضية قضية مبدأ، والحزب الحاكم، حزب العدالة والتنمية حزب ذو أصول إسلامية. وكان القرار من البرلمان عمثل الشعب طبقًا لمبادئ الديموقراطية، وهو السلاح الذي توجهه أمريكا ضدالنظم العربية، وتحتج به للعدوان، وتتعذر به للهيمنة. فتح الحدود مع العراق جريمة. وتأييد العراق ولو بالكلام عدوان على قوات التحالف الغازية. وتتهم سوريا بتوريد المناظير الليلية لمساعدة العراق في الدفاع عن النفس في القتال الليلي. وعندما لم تعثر قوات الغزو على أسلحة الدمار الشامل، فإذًا العراق هربها إلى سوريا. ونظرًا لاختفاء القيادة العراقية قبل سقوط بغداد فإنهم هربوا إلى سوريا. ونظرًا لتردد بعض الأنظمة العربية في الدخول علنا مع قوات الغزو فإنها تصبح معادية: "فمن ليس صديقنا يكون عدونا". بل إن الإعلام العربي الذي يرفض العدوان إعلام منحاز للعراق. والمظاهرات المحدودة في العواصم العربية تأييد للعراق ضد قوات الغزو، وعلى النظم العربية الوقوف ضدها ومنعها، وكأن الديموقراطية لم تعد مطلبًا أمريكيًا في هذه الحالة.

استعملت كل الأنظمة العربية الخطاب المزدوج، ضد العدوان الأمريكي البريطاني على العراق للاستهلاك المحلى. فالعراق عضو بالجامعة العربية، وشريك في الحرب وإن لم يصبح بعد شريكاً في السلام، وذراً للرماد في العيون وإيقاء لورقة التوت الأخيرة قبل أن تسقط بفعل الزمن وبحركة الواقع والتاريخ، وهو مجرد خطاب لا ينتج عنه فعل، القول هو الفعل، ولا يتجاوز اللسان إلى اليد، وخطاب آخر أقرب إلى الفعل منه إلى القول، يعبر عن مصالح القطر الضيقة في

المونات المالية أو عجز نظام الحكم عن معارضة القوة الوحيدة العظمى في العالم، وهو محاصر بين المطرقة والسندان أو خوفًا من أن يكون مصيره مصير النظام في العراق، وهو حريص على الاستمرار في الحكم والبقاء في السلطة ثلاثة عقود من العراق، وهو حريص على الاستمرار في الحكم والبقاء في السلطة ثلاثة عقود من الزمان أو يزيد، عمر جيل بأكمله أو مدى الحياة كما أقرت بذلك المجالس النيابية استثناء من المستور . الكل يريد التخلص من النظام العراقي الذي اعتدى على الحليج والسعودية، والذي أصبح سبة في جبين حزب البعث بالنسبة لسوريا، والذي أصبح هما يثقل على صدر مصر لما يشيره من شغب، ولما يحمل مصر فوق والمقرب . الأردن لتجارته مع العراق إلا مساندة بالقول في اليمن والأردن ولبنان والمغرب بعيدان . وعرف العالم عنا هذا الخطاب المزدوج فلم يعد يصدقنا . والمين والمغرب بعيدان . وعرف العالم عنا هذا الخطاب المزدوج فلم يعد يصدقنا . لذلك نقد القرآن الأعراب ووصفهم بالنفاق . وكان النفاق في درجة الشرك لأنه يعجبنى ، أشوف أفعالك أستعجب" . لذلك قرر الفقهاء قديما أن من شرط كلامك يعجبنى ، أشوف أفعالك أستعجب" . لذلك قرر الفقهاء قديما أن من شرط الإنتاء اتفاق عمل المفتى مع قوله وإلا سقط حقه في الإفتاء .

ولم يستطع النظام العربى بالمفرد عمثلاً في الجامعة العربية أن يفعل شيئًا. ويتردد في عقد مؤتم قمة عربية استثنائيا طارنا أم دوريا اعتياديا، والفرق بين الموعدين أيامًا معدودات. وتتشكل لجان لقابلة الطرفين المتنازعين، للضغط على الضحية بجزيد من التعاون مع المفتشين، والتوسل إلى المعتدى بإمهال العدوان بضعة أسابيع حتى يستكمل المفتشون عملهم، ولم تذهب اللجنة الأولى للضحية حتى لا تكثر وقت الفعل، ورفض بوش استقبال اللجنة الثانية فقد انتهى وقت الحوار والكلام وأتى العربى الذى لم يستطع حماية بيروت تحت الحصار، ودرء الغزو الإسرائيلي لها العربى الذى لم يستطع حماية بيروت تحت الحصار، ودرء الغزو الإسرائيلي لها عام ١٩٨٢م. وترك الانتفاضة الفلسطينية الثانية، انتفاضة الأقصى تذبح كل يوم على مدى ثلاث سنوات، وما زال الذبح مستمرًا. ولم يستطع المساهمة في حوار الشمال والجنوب في السودان، ولا في إيقاف الحرب الأهلية في لبنان أو لا ثم الجزائر ثانيًا. ولم يستطع من العدوان العراقي على الكويت في 1990،

ولا العدوان الأمريكي على العراق في ١٩٩١م، ولا العدوان العراقي على إيران في ١٩٨٠م، ولا الإسبراثيلي على من تشياء من الوطن العبريي، العبدوان على المفاعل النووي في العراق في ١٩٨٤م، ولا قتل أبي جهاد في تونس في ١٩٨٧م، ولا العدوان على الضفة الغربية كلها وإنهاء اتفاقيتي أوسلو ومدريد في ٢٠٠٠م. ولم يستطع فك الحصار الظالم على العراق على مدى اثني عشر عاما، ولا عن ليبيا على مدى عشر سنوات في حين استطاع بعض الرؤساء الأفارقة ذلك؛ مما جعل ليبيا تتوجه إلى الفضاء الأفريقي بعد أن خذلتها الكتلة العربية. البعض يهدد بالخروج من الجامعة العربية، والبعض الآخر يتحفظ على قراراتها أو يطعن فيها. والبعض في داخلها يقترح أن يتخلى رأس النظام في العراق عن السلطة إنقاذا لشعب العراق، والتضحية بالنفس في سبيل الوطن. والكل يتساءل: لماذا لا تؤسس جامعة الشعوب العربية لتحقيق النضال العربي الجماعي مع الجماهير وليس مع الحكّام؟ وسقطت معاهدة الدفاع العربي المشترك التي تقضى بمساندة كل العرب إذا ما وقع العدوان على واحد منهم. وتحجج البعض باتفاقية القسطنطينية التي تسمح بحرية الملاحة في المرات المائية العربية، وكأن اتفاقية القسطنطينية منذ أيام الدولة العثمانية لها الأولوية على اتفاقية الدفاع العربي المشترك منذ تأسيس الجامعة العربية. والقياس خاطئ لأن اتفاق القسطنطينية يشير إلى حالة الحرب وليس إلى حالة العدوان.

كان هذا هو ثقل العرب في الموازين الدولية، وحجمهم في التأثير على مسار الأحداث العالمية. وإذا كانت القوة العظمى في العالم لا تأبه بالمنظمات الدولية ولا بأوروپا ولا بالصين ولا بروسيا فكيف تأبه بالعرب وتضعهم في الحسبان؟ وقد عرض شارون عليها خدماته في كيفية التعامل مع العرب. نقط العرب تحت يد العدوان، وعائداته في البنوك الأجنبية، ومياه العرب تبحر فيها البوارج الحربية، وأجواء العرب مفتوحة للطائرات الخفية، والأنظمة العربية يهرع كل منها إلى وأشنطن لتقديم فروض الطاعة، والتصريح بالخطاب غير المعلن عنه والمغاير للخطاب العلني للاستهلاك المحلى. فقد العرب زمام المبادرة التاريخية بعد أن فضلت الشقيقة الكبرى الحكمة على التهور، والعقل على الخيال، والواقعية

السياسية على المثل العليا والمبادئ، والخدمات للمواطنين على المصالح القومية، والتخوف الزائد على المغامرة غير محسوبة العواقب، والنسيان على المغامرة غير محسوبة العواقب، والنسيان على المغامرة أصبح العرب يستجدون العون لقضايا العربية من العرب أنفسهم. وأصبح أوصيح أقصى ما وروسيا أكثر دفاعًا عن القضايا العربية من العرب أنفسهم. وتساءل الرأى العام العربي؟ إنه محاصر في الداخل بين مطرقة النظام العربي وسندان التخاذل واللامبالاة بعد ما يقرب من نصف قرن من احتكار السلطة السياسية للعمل السياسي، فخرجت أجيال جديدة لم تتعود المشاركة في العمل الولني والمساهمة في صنع الأحداث وتحديد مجرى التاريخ، باستثناء الهبات الشعبية من أجل الخبز أو الحرية مثل مظاهرات الطلاب في مارس ١٩٦٨م ضد احتكار السيناء، أحكام الطيران ومظاهرات ميدان التحرير في ١٩٧٧م ضد احتكال سيناء، والانتفاضة الشعبية في يناير ١٩٧٧م ضد غلاء الأسعار، وانتفاضة الأمز لمريكي على العراق في ١٩٨٦ م ضد المقر، ثم المظاهرات العارمة ضد العدوان الأمريكي على العراق في ١٩٩٨م، ثم في ١٩٩٨م، وأخيراً مظاهرات ميدان التحرير في اليوم الثاني في للعدوان في ٢٩٨٠م، مارس ٢٩٠٩م، وأخيراً مظاهرات ميدان التحرير في اليوم الثاني

فالنظم العربية جمعًا، والنظام العربي مفردًا قد تجاوزهما التاريخ كما تجاوز النظام العراقي. وإذا كان العدوان الأمريكي البريطاني نذير شؤم على العراق، فقد بكون فاتحة خير على باقى الأنظمة العربية، أن تعى وحدتها فيما بينها، وألا تترك نفسها محاصرة بين المطرقة والسندان، مطرقة العدو الخارجي وسندان الشعوب الغاضة.

\* \* \*

## ٧- النضال الوطني

وبدأ العدوان على العراق من الجنوب. وسمع الناس عن مقاومة أم قصر والفاو والبصرة ثلاثة أسابيع، وأن ستالنجراد ليست فقط منتظرة في بغداد ولكنها في كل مدينة وقرية عراقية. وجرت قوات العدوان في الصحراء، في الأراضي المفتوحة، من الجنوب إلى الشمال متجنبة المدن كجزء من الحرب النفسية الإعلامية ، وأنها على مشارف البصرة وبغداد، وحول النجف وكربلاء والكوت والناصرية. وكان الإعلام العراقي أكثر مصداقية من الإعلام الأمريكي على عكس ما عرف من الخطاب العربي من التهويل والتضخيم والتفخيم والمبالغة، وما عرف عن الغرب من دقة وصدق، والاعتماد على الحقائق الموضوعية ولست بلاغة اللفظ. انقلت الآية هذه المرة، وعرف العالم أن الخطاب العربي يمكن أن يكون صادقًا، وأن الخطاب الغربي يمكن أن يكون كاذبًا. وكان العالم قد عرف من قبل في حرب أكتوبر ١٩٧٣م أن الجندي العربي يمكن أن يكون منتصراً، وأن الجندي الإسرائيلي يمكن أن يكون أسيراً. تحول الجنوب إلى حلم، والواقع إلى خيال. فالمقاومة مستمرة، وإذا كانت مدن الجنوب لم تسقط إلا بعد المقاومة من بيت إلى بيت، ومن شارع إلى شارع، فما بال بغداد؟ إنها تحتاج إلى حصار ستة أشهر وإلى عشرات الفرق والامتدادات وتأمين المواصلات والخطوط الخلفية التي يسهل قطعها. وماذا يغني رأس الثعبان المطل على بغداد وذيله ما زال في البصرة، وجسمه الطويل مهدد بالقطع من فدائيي المدن، والمليشيات المسلحة، والمقاومة الشعبية، والحرس الجمهوري. والجيش النظامي لم يدخل المعركة بعد انتظار للمعركة الفاصلة.

وبدأ جنود العدو يتساقطون، ومركباته وعرباته المصفحة ودبابته تحرق وتدمر،

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ٣ مايو ٢٠٠٣م.

وطائراته تسقط بفعل المقاومة الشعبية، ومقاومة بسطاء الناس. وكلما ازدادت المقاومة زاد قتلى العدو وإذا ما وصل قتلاهم إلى الآلاف انقلبت الموازين. فالحرب الآن ليست فقط اكتساب الأراضى بل تدمير قوات العدو وزيادة قتلاه، ومن يخسر الحرب هو الذي يخسر أكبر قدر محكن من قواته العسكرية المادية والبشرية. وأمحت من الذاكرة وقوع عدوان أمريكى على العراق دون خسائر بشرية أو مادية كما حدث في العدوان الأول في يناير ١٩٩١م، وواجه الجندى الأمريكى الجندى العراقى، ممرداً أو من داخل مصفحة على الأرض أو طائرة في السماء، قتل وقتل، اسر وأسر. فالحرب سجال، وقتال بين طرفين وليست أحادية الطرف من طرف قاتل وطرف مقتول، من معتد إلى معتدى عليه.

وإذا كان الجنوب ما زال صامدًا لمدة ثلاثة أسابيع بقوات يصل حجمها بمثات الآلاف، والإمدادات في الطريق، وبغداد، ستالنجراد العرب، ما زالت في انتظار العدو، فما بال الشمال! فقد منعت تركيا مرور القوات الأمريكية البريطانية من أراضيها، مع أنها عضو في حلف شمال الأطلنطي، وتتحرق شوقًا إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ويُعرض عليها الثمن، زاد أو قل، وتهدد باستبلاء الأكراد على مدن الشمال من أجل خلق نواة الدولة الكردية المستقلة؛ مما يهدد وحدة الأراضي التبركية في الشرق في المنطقة الكردية ويحيي الأمل لدى الأكراد في الوحدة والاستقلال الوطني. والخطوط طويلة بين الشمال وبغداد للاطباق عليها من الشمال كما يطبق عليها من الجنوب لوضعها بين كفي كماشة. ولقد قُدُر حصار بغداد بل والاستيلاء عليها فما بال مدن الشمال، كركوك والموصل وأريبل والسليمانية؟ سيصمد الشمال كما صمد الجنوب، وستقوى المقاومة في الشمال كما أثبتت وجبودها في الجنوب، وإيران شيرق العراق تؤيد المقاومة ضد العدوان، وسوريا غرب العراق تدين العدوان. فالعراق بجنوبه وشماله ومقاومته الوطنية يمسح عار الهزائم العربية السابقة منذ ١٩٤٨م ثم في ١٩٥٦م ثم في ١٩٦٧م. ويضيف إلى النصر المصري السوري في حرب أكتوبر ١٩٧٣م نصراً جديداً يغير صورة العرب في التاريخ الحديث استعدادًا لمعركة العرب الكبري الفاصلة في فلسطين، وإحياء للجبهة الشرقية العريضة من إيران والعراق والأردن، والجبهة الشمالية من تركيا وسوريا ولبنان، والجبهة الجنوبية من مصر وليبيا والسودان، وتصبح إسرائيل محاصرة بين البر والبحر بين المحيط العربي والمحيط المائي. أحلام عربية بعد أن قضيت عليها فامتهنت الكرامة العربية وأصيب الجسد العربي بالشلل والعجز، وترك الانتفاضة الفلسطينية الأولى والثانية تذبح مرتين.

ودافع العراقيون عن الوطن وليس عن النظام. وصمدت المقاومة حساية لاستقلال الأوطان وليس لاستمرار النظام. فالوطن أعز على المواطن من النظام. وليس هناك أعز على المواطن من النظام. وليس هناك أعز على الشعوب من استقلال الأوطان كما كتب على قاعدة تمثال هوشى منه في العاصمة الثيتنامية. ومهما سقطت تماثيل رأس النظام ملفوفة بالعلم الأمريكي ومجرورة بالحبل الأمريكي فإن الوطن لا يسقط. فالوطن يمتد عبر الناريخ بشعبه وحضارته وآثاره آلاف السنين والنظام لا يتجاوز بضع سنوات، لحظة واحدة في مسار التاريخ الطويل.

ودافع عن الوطن الشعب العراقي بكل طوائفه. وخسرت قوات العدوان المراهنة على الطائفية والعرقية والعشائرية في العراق، شيعة في الجنوب، وسنة في الوسط، وأكراد في الشمال، وتكريتين في النظام. وتحققت الوحدة الوطنية في العراق، «لا شيعة ولا سنة بل وحدة وطنية». وبرز الشعب العراقي بديلاً عن نظامه، من الغياب إلى الحضور، ومن الهامش إلى المركز، ومن الهجرة إلى الخارج إلى العداخل، وعاد العراقيون المعادون للنظام والهازيون من بطشه للدفاع عن الوطن المحتل ضد قوات البطش الجديد حتى لا يستبدل العراق سيداً بسيد، وقاهراً بقاهر.

حب الوطن من الإيمان، والحنين إلى الأوطان حنين طبيعى. وتنصهر الديانات والطوائف والأعراق في الأوطان. فالوطن هو البوتقة التي ينصهر فيها الدين والمفرائي وحدة الوطن ووحدة الشعب والمذهب، والتي تتوحد فيها القبيلة والعشيرة. وحدة الوطن ووحدة السعام ومنطلقه ووحدة النضال صور متعددة للوحدانية الإلهية. والعروبة حامل الإسلام ومنطلقه الأول، لغته وثقافته ورؤيته للعالم. وكان عمر بن الخطاب يريد توحيد شبه الجزيرة العربية باسم الدين الجديد، ولا يجعل فيها دينين حتى لا ينشأ فيها ولاءان ثم وطنان

ثم دولتان كما هو المخطط الآن فى تحويل الوطن العربى إلى فسيفساء طائفى وعرقى بين عرب وأثراد وتركمان وبربر وسنة وشيعة ومسلمين وأقباط.

والتفت المقاومة العربية حول المقاومة الوطنية العراقية. وبدأ المتطوعون العرب في القدوم إلى بغداد للمشاركة في المقاومة ضد العدوان. وتحول الصراع من معركة بين قوة كبرى وحيدة في العالم ونظام تسلطى في بغداد إلى صراع بين قوة احتلال ووطن تحت الاحتلال. واشترك الشعب في المقاومة يدافع عن الوطن إذا ما دافع الجيش عن النظام. وانضم محاربون قدماء من مصر وسوريا والأردن واليمن والجزائر وفدائيون من فلسطين ولبنان إلى المقاومة الوطنية في العراق. فللعركة واحدة، في العراق وفلسطين. ولا فرق بين العدوان الأمريكي المباشر على العراق، والعدوان الأمريكي غير المباشر عبر شارون على فلسطين. وفلسطين الوليمن عدى المسطين والسعودية والعراق اليوم، وسوريا ولبنان وإيران والسودان واليمن غداً، والسعودية ومصر بعد غد.

وعمت المظاهرات الشعبية العواصم العربية دفاعًا عن شعب العراق ضد العدوان. وشاركت فيها كل القوى السياسية والأحزاب الشرعية وغير الشرعية، الإسلامية والناصرية والقومية والماركسية واللبرالية. وانضمت إليها كل الأجيال من الشيوخ إلى الشبان، من الثمانينيات إلى العشرينيات. وظهرت أجيال شابة جديدة تتجاوز الأيديولو چيات السياسية والتنظيمات الحزبية، أجيال تلقائية، فالوطن يصرخ من خلال أبنائه، وما زالت الأوطان تولد أجيالاً جديدة للدفاع عنها. حماية الأوطان تسبق الولاء الحزبي و تتجاوزه.

إن النضال الوطنى الذى تجسد فى المقاومة الوطنية فى العراق هو بداية المخاض العربى الجديد على أرض العراق. وربما يدفع العدوان الأمريكى البريطانى على العراق أولاً وعلى غيره من الأقطار العربية ثانياً إلى تولد مقاومة وطنية شعبية تكون بديلاً عن نظم الحكم العربية المحاصرة بين المطرقة والسندان، مطرقة العدوان الخارجى باسم الديموقراطية وتحت شعارها، وسندان المقاومة الشعبية حماية للأوطان. فالثورة العربية فى بداية الخمسينيات والتى بلغت ذروتها فى الستينيات

شاخت وكبرت وأعطت كل ما لديها عبر نصف قرن. وطبقًا لقانون التوارث، المخاض الجديد قادم بصرف النظر عن الأليات. ومن المأثور «إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر». فربما يكون العدوان على العراق سببًا لظهور المقاومة العراقية بعد الحرب من أجل طرد العدوان الجديد وتحرير الأوطان. لقد سقط حائط برلين، وسقطت الأنظمة الشمولية في أوروپا الشرقية وفي الاتحاد السوڤييتي كما تساقط أوراق الحزيف بتحركات جماهيرية لم تستطع النظم الوقوف أمامها وحدها. وعلى أرض العراق وقع عدوان أمريكي بريطاني أيقظ الشعب من سباته فأظهر وحدته الوطنية في مواجهة الوسيلة الخاطئة لتحقيق الغاية النبيلة. فالاحتلال لا يعيد إلى العراق الديموقراطية، بل يقضى عليها بتعسيب حاكم عسكري أمريكي على العراق، أو حكومات غير شرعية من الخارج أو الداخل وغير منتخبة تحكم باسم الشعب العراقي.

وكما تعلمت الشعوب من العدوان مقاومة الاحتلال فقد تتعلم باقى النظم العربية من العدوان عليها بالإطاحة بها بالتحالف مع شعوبها والالتفاف حول معارضتها فى الداخل التى طالما طالبت بالديموقراطية، ونادت بالتعددية السياسية حماية للأوطان من القهر الداخلى الذى قد يُأخذ ذريعة للعدوان الخارجى.

كان يمكن للنضال الوطنى أن يظل بؤرة مضيئة في تاريخ العرب الحديث يعيد لهم كرامتهم، ويصحح لهم تاريخهم، ويكون بداية قفزة نوعية ليس للعراق وحده بل لكل الوطن العربى الذى أنهكه العجز، وأثقله التعود على السكينة. فما كان ينتظره العرب قد أتى. والمخاض قد تحول إلى ولادة يسيرة. فما أسهل نضال الشعوب إذا ما دافعت عن استقلالها، وما أرخص البذل دفاعًا عن الأوطان. كان الشعب العربى كله يشاهد المقاومة الوطنية في العراق وهي تصنع تاريخًا جديدًا يعود به إلى سيرة صلاح الدين. وحينئذ لا تكون القدس صعبة المنال ولا الحرم الشريف خارج الفؤاد.

#### ٨- الخطاب العربي

الإعلام جزء من الحرب. بل إن الإعلام الحديث وطرق التأثير النفسية جزء من الحرب الحديثة قبل الحرب، وأثناء الحرب، وبعد الحرب. فالإعلام يمهد للحرب، ويعطى لها المشروعية الذهنية والنفسية في الرأى العام المحلى داخل الطرفين المتحاربين وفي الرأى العام الدولي لدى الجبهات المساندة لكلا الطرفين.

وقد أساء الإعلام الأمريكي قبل الحرب؛ لأن قوات التحالف الأمريكي البريطاني ضربت بالشرعية الدولية عرض الحائط، وقفز فوق قرارات مجلس الأمن، وخرق ميثاقها بالاعتداء على أحد أعضائها، وانفرد بالقرار بعيداً عن الشريك الأوروبي، وبالرغم من التهديد باستخدام الفيتو من أغلبية الأعضاء الكبار في مجلس الأمن، وبالرغم من اعتراض الرأى العام العالمي ونزول ما يزيد على العشرين مليونًا إلى الشوارع في منتصف فبراير في عواصم العالم اعتراضًا على المحرب كوسيلة لتسوية النزاعات الدولية. وظهر أن صقور الحرب في الإدارة الأمريكية قائمون بالعدوان على العراق لا محالة سواء وجد المفتشون الدوليون أسلحة الدمار الشامل أم لم يجدوا، سواء تنازل حاكم العراق عن السلطة أم لم أسلحة الدمار الشامل أم لم يجدوا، سواء تنازل حاكم العراق عن السلطة أم لم يتنازل، سواء أصدر مجلس الأمن قرارا دولياً بشرعية الحرب ولو على استحياء أم لم يصدر. وسواء ثبت ارتباط النظام في العراق بالإرهاب أم لم يثبت.

وأحسن الإعلام العراقى فى التأثير على الرأى العام المحلى والدولى، بقبول العراق الالتزام بكافة القرارات الدولية الخاصة بنزع أسلحة الدمار الشامل، والسماح للمفتشين الدوليين بزيارة كافة المواقع العراقية بلا استثناء. والتعاون معهم

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ١٥ مايو ٢٠٠٣م.

إلى أقسى حد إلى درجة قبول الزيارات الفاجئة للمواقع دون سابق إنذار، بل وقبول بعض وجوه المعارضة العراقية في الخارج، والإعلان عن بدايات التحول اللايموقراطى في العراق والتعدية السياسية، والتوقيع على اتفاقية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل. وكسب العراق معركة الرأى العام المحلى والدولى قبل أن تبدأ الحرب وخسرتها أمريكا، وبعد أن كشف عن المعيار المزدوج الذى تمارسه أمريكا بين العراق وفلسطين. فإسرائيل تمتلك أسلحة للدمار الشامل، وتعصى عشرات القرارات للأم المتحدة، وتعتدى على الشعب الفلسطيني باسم ديموقراطية النظام داخل الكيان الصهيوني، ولا تريد التعامل مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بالرغم من انتخابه ديموقراطياً من الشعب الفلسطيني. وتبيت للعدوان على الشعب الفلسطيني، وتبيت للعدوان على الشعب العراقي، وتريد حل النزاع مع كوريا الشمالية بالطرق السلمية والوسائل الديبلوماسية بالرغم من اعتراف كوريا الشمالية بامتلاكها الأسلحة والوسائل الديبلوماسية بالرغم من اعتراف كوريا الشمالية بامتلاكها الأسلحة النوية، رهبة من الصين وكأن العرب لا يرهبون أحداً.

وعلى العكس من ذلك استطاع الخطاب العراقى تج ميع الوطن في الداخل والرأى العام العربي، دفاعًا عن استقلال الأوطان، ودرء العلوان عنها، وحق كل والرأى العام العربي، دفاعًا عن استقلال الأوطان، ودرء العلوان عنها، وحق كل شعب في تقرير مصيره، ورفض التدخل الخارجي للقوى الكبرى لتغيير أنظمة الحكم في الدول الصغرى بالقوة عن طريق العدوان والغزو العسكرى. بدا خطاب القادة وخطاب الشعب واحداً، والخطاب العربي والخطاب العربي واحداً، والخطاب العربي والخطاب العربي واحداً، والخطاب العربي والخطاب العربي واحداً، والخطاب عديدي والخطاب العربي واحداً، والخطاب عن الاستقلال الوطني. وعادت سيرة باندونج في ١٩٥٥م، وتأميم قناة السويس في ١٩٥٦م، ثم ثورات العالم الشالث ابتداء من ثورة العراق في ١٩٥٨م، ثم اليمن في ١٩٦٩م، ثم ليبيا في ١٩٦٩م، وحدب أكتوبر في ١٩٧٣م، واستقلت أفريقيا وتحررت دول أمريكا اللاتينية وآسيا.

عاد الخطاب السياسي العربي في العراق يعبر عن نخوة العرب وشهامتهم، ومقاومة العدوان. وانطلق الشعر العربي يملأ سطور الخطاب السياسي. فما زال المتنى حيّا، يكمن في ضمير العرب وحامل الوحي في وجدانهم. وأطلق الخيال العربي سراحه، عودة إلى عزة الستينيات، وتحديد العدو الحقيقي للأمة العربية، الاستعمار والصهيونية، وأجمع المفكرون والسياسيون العرب على خطاب سياسي واحد بالرغم من تفرق الإرادات العربية طبقًا للمصالح القطرية ودرجة الانتماء القومي أو لأهواء البشر والحكّام، وما تبقى من صراعات التاريخ القديم والحديث. وبدأ الخطاب العربي يجدد الحلم القديم الذي أجهضته هزيمة ١٩٦٧م، ويطلق زمام المبادرة التاريخية التي توقفت منذ حرب أكتوبر ١٩٧٣م حتى انتفاضة الأقصى في سبتمبر ٢٠٠٠م وحيدة تناضل وتقاوم، وتمود العرب على مناظر دم الشهداء كل يوم بعد أن أصبحت جزءًا من الحياة اليومية، العراق وفلسطين عملتان لواجهة واحدة، المعتدى عليه واحد، الوطن العربي في شرفه وقلبه، والعدو واحد، الاستعمار والصهيونية، المسيحية الصهيونية في البيت الأبيض واليهودية الصهيونية في الأراضي المحتلة.

وأثناء الحرب بدأ خطاب إعلامى جديد أدهش العالم وأصبح موضعًا للتندر بألفاظه وأساليه، ولغته وأحاجياته مثل لفظ "العلوج» الذى لم يفهمه معظم العرب حتى الآن. وبدلاً من التحليل السياسى العلمى الرصين لأهداف العدوان، الاستيلاء على المخزون النفطى في العراق ثم في الخليج ثم في السعودية، أي ما الاستيلاء على المخزون النفطى في العراق ثم في الخليج ثم في السعودية، أي ما والقضاء على المخزون النفط العالمي للتحكم في أسواقه، وخفض أسعاره، والقضاء على الأوبك، وختى الاقتصاد الآسيوى في شرق آسيا، كوريا الجنوبية، والقضاء على الدوي يعتمد على ٩٠ ٪ من حاجاته النفطية من السوق العربية، والسيطرة على أوروبا التي تحصل أيضا على حوالى ٧٠ ٪ من احتياجاتها النفطية والت الغزو الأمريكي البريطاني في الحالات القادمة، سوريا ولبنان وإيران وليبيا أولاً، والسودان واليمن ثانيًا، والسعودية ومصر ثالثًا، تبدأ سلسلة من الشتائم أولاً، والسودان واليمن ثانيًا، والسعودية ومصر ثالثًا، تبدأ سلسلة من الشتائم وكيباسات بصفات لا تليق على مستوى القيم العربية. كما تظهر في بعضها القسوة كسياسات بصفات لا تليق على مستوى القيم العربية. كما تظهر في بعضها القسوة مثل الذبح، ذبح من دخل مطار بغداد. ومنها ما ينعت القادة عن طريق نعت آبائهم مثل الذبح، ذما كسبه العراق في الخطاب السياسي الرصين قبل العدوان خسره وأمهاتهم. فما كسبه العراق في الخطاب السياسي الرصين قبل العدوان خسره وأمهاتهم. فما كسبه العراق في الخطاب السياسي الرصين قبل العدوان

بالخطاب «السوقى» أثناء العدوان، وما أكثر التحليلات السياسية الرصينة فى الصحافة ومراكز الأبحاث العربية والدولية. وما أكثر المصطلحات العسكرية لوصف المعارك بين الأطراف المتحاربة. لم تكن قضية العدوان على العراق تتعلق بأشخاص المعتدين ولا بأخلاقهم و لا بآبائهم وأمهاتهم و لا باستحقاقهم الضرب بالنعال أو على القفا، بل قضية إعادة رسم خريطة المنطقة كلها، سايكس بيكو جديدة حتى تتم الهيمنة الكاملة للعولمة وتستقر قوانين السوق فى النتوءات التى ما زالت تستعصى عليها مثل المنطقة العربية والعالم الإسلامي.

وكأن الخطاب السياسى العراقى أوسع بكثير من فعل المقاومة بعد ثلاثة أسابيع من الحرب حيث توقفت فجأة على غير توقع ودون سابق إنذار. كان الخطاب الإعلامى العراقى فى بداية الحرب يتسم بالرزانة والاعتدال عما جعله أكثر مصداقية من الخطاب الإعلامى الأمريكى البريطانى الذى أعلن عن سقوط أم قصر والفاو، وحصار البصوة، وفى الطريق إلى بغداد منذ الساعات الأولى. مع أن أم قصر ظلت تقاوم حتى سقوط بغداد غير المتوقع، وكذلك البصرة، وفرق بين حصار مدينة من الصحراء وبين دخول شوارعها وحواريها وأزقتها فى التجمعات السكانية. هناك فرق بين حصار مدينة من الخارج وسقوطها من الداخل.

وعادت صور المقاومة الشيتنامية، وعقت المقارنة بين المستنقع الشيتنامي في الستينيات والمستنقع العراقي في أوائل هذا القرن بعد أربعين عاما، وعاد النضال العربي إلى الذاكرة منذ اندلاع الثورة الجزائرية في ١٩٥٤م وتأميم قناة السويس في ١٩٥٦م والانتفاضة الفلسطينية الثانية، انتفاضة الأقصى في سبتمبر ٢٠٠٠م. وتجمعت المقاومة العربية والإسلامية حول المقاومة العراقية. وبدأ المتطوعون العرب في الوصول إلى بغداد، مثل العرب الأفغان في العدوان السوڤييتي ثم الأمريكي السابقين، والظن بأن العراق هي أفغانستان أخرى. وتمت المقارنة بين بغداد ولينتجراد، ونسج الخيال أساطير المقاومة الشعبية. وقدر المحلون العسكريون أن بغداد تستطيع الصمود ستة أشهر بما لديها من مخزون سلاحي وغذائي، وخطط عسكرية لجرقوات العموان إلى قتال شوارع تجنبًا للسيطرة الجوية للقوات الأمريكية

والبريطانية إذا ما خرجت قوات الحرس الجمهورى إلى العراء. فقد تعلم العراق من العدوان الأول في ١٩٩١م. وكلما سقط لقوات العدوان من الحسائر البشرية زاد احتمال كسب العراق الحرب والانتصار على العدوان. فالسلاح يُعوض، والأرواح لا تستعاد. وخطوط الإمداد لقوات العدو أصبحت طويلة بعد أن جرى في الصحراء لدخول بغداد حتى يفت في عضد المقاومة العراقية. طال جسم الثعبان حتى ولو طل برأسه على بغداد، فما أسهل من قطع خطوط الإمداد والقضاء على قوات العدوان حول بغداد. وتوقع الكالم النصر للعراق.

وفجأة ودون سابق إنذار انتهى كل شيء في غمضة عين. اختفى الحرس الجمهوري، وذابت أسلحته الثقيلة والخفيفة. واختفى القادة، ولم يعد الناس يسمعون الخطاب الإعلامي الفج أثناء الحرب. ودخلت قوات الغزو بغداد بلا مقاومة مثل پاريس أثناء العدوان النازي عليها، فپاريس مدينة مفتوحة حفاظًا على تراثها ومتاحفها تراثها وفنها وتاريخها. فهل بغداد مدينة مفتوحة حفاظًا على تراثها ومتاحفها وجامعاتها ومكتباتها الوطنية؟ هل تمت صفقة سرية بين الطرفين لتسليم بغداد وإنهاء السلطة في العراق؟ وفيم كانت المقاومة إذن في البداية وأرواح الشهداء لو كانت النية في النهاية الاستسلام؟ هل حدثت خيانة من القادة العسكريين أو السياسيين لتسليم المدينة إنقاذًا للأرواح. فالحكم حكم أفراد وليس حكم الشعب. وبانتهاء الفرد يتنهى النظام؟ فلا فرق بين البطولة والخيانة. هل هرب القادة إلى الخارج شرفًا أم غربًا تاركين الوطن في مهب الربح؟ هل نزل القادة في سراديب تحت الأرض مثل الإمام في عقائد الشبعة حتى يعود من جديد للقضاء على الظلم إذا ما حان الوقت، غيبة يعقبها ظهور؟

أصيب العرب في تاريخهم وكرامتهم، في ماضيهم وحاضرهم في مقتل. فالخطاب العربي بان أوسع من الفعل العربي. وزاد حجة على من وصف العرب بأنهم ظاهرة صوتية. فقد تحول العرب من الصراخ المطلق إلى الصمت المطبق، ومن العلن إلى السر، ومن الظهور إلى الخفاء، ومن التجلي إلى الستر، ومن الحضور إلى الغيبة طبقًا لأحد تيارات ثقافتهم الموروثة. انقلبوا مائة وثمانين درجة، من النقيض إلى النقيض، من البطولة إلى الخيانة، ومن النصر إلى الهزيمة، ومن المقاومة إلى الاحتلال. وتساءل الناس أين العراق؟ أين ومن الاستقلال إلى الاحتلال. وتساءل الناس أين العراق؟ أين قادة العراق؟ أين جيش العراق؟ بالونة في الهواء فرقعت بشكة إبرة أو ديوس، باستثناء جيوب مقاومة مسلحة تعلن رفض الاحتلال، وبدايات ثورة شعبية قادمة توحد الأوطان ضد مخططات التقسيم والحاكم العسكرى الأجنبي، جوردون في الخرطوم، وكرومر في القاهرة، أو بعض وجوه المعارضة في الخارج الآية على فوهات المدافع وأسنة الرماح.



### ٩- السلوك العربي

وكما أن للعدوان الأمريكي على العراق نتائج على العراق، والنظام العربي، والنضال الوطني، والخطاب العربي فإن لها أيضًا نتائج على السلوك العربي.

وأكثر ما آلم في النفس مناظر السلب والنهب لحضارة العراق وتاريخه وروحه وثقافته وأحشائه بعد تسليم بغداد بلحظات. صحيح أنه يمكن القول إنهم رعاع من داخل بغداد أو من خارجها حملتهم عربات النقل لتشويه صورة العراق الحضارية؟ مما يعطي شرعية للعدوان الأمريكي ودعواه بتحديث المجتمعات وتمدن الشعوب. وصحيح أيضًا أنه يمكن القول بأن هذا النهب والسلب طبيعي من شعب محروم، تمتع قادته بالقصور، وحصلوا على مباهج الحياة بدعوى القومية والنضال ضد الاستعمار والصهيونية، ومع ذلك فالتراث الوطني مثل التراب الوطني ليس ملكًا لأحد فرد أو جماعة بل ملك التاريخ. وهكذاتم بيع تاريخ العراق وعقله ودينه وحضارته وثقافته وفنه في أسواق النخاسة العالمية . يهرب خارج العراق حتى يبقى في متاحف الغرب. الشرق يبدع والغرب ينقل. الشرق يُنهب ما أبدعه. والغرب يحفظ ما نهيه هو من قبل إبان الحقية الاستعمارية الأولى أو إبان الحقية الاستعمارية الثانية التي بدأت بغزو العراق بعد احتلال بيروت. لم يعد للعراق تاريخ، وهو يدمر الماضي والحاضر والمستقبل بعدأن أثبت المؤرخون والعلماء أثر حضارة مابين الرافدين في الفلك والدين خاصة على الحضارتين اليونانية واليهودية. واستقرت في الغرب الجذور والثمار، المنبع والمصب، البداية والنهاية. كل القامات تسوى بالأرض، لا فرق بين تماثيل بابل وأنسور وتماثيل صدام، الأولى تحت الحراسة

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ١٧ مايو ٢٠٠٣م.

الأمريكية، والثانية ملفوفة بالعلم الأمريكي ومجرورة بالجرار الأمريكي. وكان الشيء الوحيد الذي لم يدمر وحرسته القوات الأمريكية هو وزارة النفط، الحضارة الأمريكية الجديدة. لقد دمرت بغداد من قبل بأيدى التتار، ولكنها تدمر اليوم بأيدى أهلها. لقد دمر التتار حضارة لم يصنعوها في حين يدمر أهل العراق حضارتهم التي صنعوها عبر التاريخ، اللهم إلا إذا قيل، إن البابليين والأشوريين كانوا صناع حضارة، أما حفدتهم فجوعي مقهورون.

وعا آلم في النفس أيضاً مشهد قتل الإمام عبد المجيد الخوتي نجل الإمام الخوتي الأكبر داخل مسجد الإمام على لخلاف بين فرق الشيعة ، بالرغم عما ورد في بعض التقارير أنه كان يدافع عن مظلوم مهدد بالقتل فقتل ظلماً . فإذا سقط طاغية بغداد الذي كان حاميا للنظام العام ، ويغتال بنفسه من يريد من زعماء المعارضة ، شيعة وسنة ، فإن الاغتيال سنة عربية يمارسه الشعب بعد أن يسقط الطغاة . وإذما استطاعت قوات التحالف التخلص من طاغية بغداد ونظام حكمه فإنها سعيدة ببقاء التقلل والاغتيال سنة ثابتة وقانونًا تاريخيًا في الشعب العراقي . يدمر نفسه بنفسه . ولا يطبق حل الخلاف بين الفرق إلا بالتصفية الجسدية . فتاريخ العرب والمسلمين وعهم رعمهم وعثمان وعلي والحسين .

وبالإضافة إلى الاغتيالات الفردية قد تخطط قوات التحالف للاغتيالات الجماعية عن طريق إشعال نار الفتنة بين الشيعة والسنة والأكراد، صراعًا على السلطة أو من أجل حصول كل طرف على أكبر قدر منها. وقد يدفع ذلك قوات التحالف إلى تقسيم العراق. وقد بدت بوادره بقسيمه إلى ثلاث مناطق، الشمال للأكراد، والوسط للسنة، والجنوب للشيعة، حقنًا للدماء، وخلقًا لكيانات طائفية وعرقية ودويلات صغيرة حتى تصبح إسرائيل أقوى دولة طائفية عرقية في المنطقة، وتأخذ شرعية من الجغرافيا السياسية المحلية وليس من أساطير المعاد، وشعب الله المختار والأرض الموعودة والميثاق.

وإذا ماتم اختيار مجالس محلية يمثل العراقيون فيها طبقًا للنسب العددية بين الطوائف والأعراق، بين العرب والأكراد والتركمان والشيعة والسنة، وكأن المواطن العراقى لا وجود له كوطنى إلا بعد انتسابه العرقى أو الطائفى. فتضيع وحدة الوطن بتأكيد تقسيم المواطنين. وحدة الوطن بتأكيد تقسيم المواطنين. ولا حوار بينها إلا بالسلاح وإراقة الدماء، وإضعاف الوطن، ونهاية الدولة الوطنية التي طالما ناضلت فى الماضى ضد الاستعمار والصهيونية. ولماذا يظل الغرب يزهو على العرب بأنه حضارة التعددية السياسية، والرأى والرأى الأخر، والنظم البرلمانية فى حين لم تعرف الحضارات الأخرى إلا الرأى الواحد، والحزب الواحد، والفرقة الناجعة؟

وما آلم في النفس ثالثًا مشاهدة مناظر الانقلاب على النظام، وضرب صور صدام بالحذاء، وتشويه منحوتاته على الجدران، وقلب تماثيله أمام تهليل الناس، مأجورة أو تلقائية. فمعبود الأمس أصبح طريد اليوم. وإله الأمس تحول شيطان اليوم. فكيف للناس أن تصدق سلوك الشعب العربي وتحترم ولاءاته المتقلبة من النقيض إلى النقيض? وأين كان الشعب العراقي طول مدة الطاعة والولاء والتأليه طلا يكبت في نفسه كل هذه المعارضة ويضمر كل هذا العداء للنظام ورموزه؟ هل كان منافقاً في طاعته صادقاً في ثورته، أم راضيًا في طاعته مدعيًا في ثورته؟ وماذا عن التسعة والتسعين اسمًا التي أعطيت للطاغية متشبهاً بأسماء الله الحسني مثل: العروبي، المغيور، القائد، الأخ، الرئيس، الرمز، المنتصر، الفارس، الحبيب، الباني، المهندس، الرجل، الفخر، الضمير، الراعي، البطل، الهبة، الإشعاع، الأب، الرائد، الحامي، الحلم، القمة، المحرر، القرة، الصانع، العبقري، العبقري، الصعوذي، الصانع، المعلم، المواني، المعرب يعبدون آلهتهم المصنوعة من العجوة في الصباح، ويأكلونها في المساء.

وقد وقع نفس الانقلاب من النقيض إلى النقيض بالنسبة للقومية العربية ، أيديولو چية حزب البعث العراقى . فبعد أن كانت هى الأيديولو چية الوحيدة المسموح بها فى العراق أصبحت محرمة وممنوعة بعد حل حزب البعث العربى الاشتراكى القومى والقطرى . وكانت أول الجرائد الصادرة بعد تسليم بغداد جريدة الحزب الشيوعى العراقى فى الداخل ، و «الزمان» التى تصدر فى «لندن» بعد أن أصدرت فى البصرة، وأصبح البطل خاننًا، والخائن بطلاً. وتحول الحلال إلى حرام والحرام إلى حلال. كيف يصدق الرأى العام الدولي، وكيف تحترم القوى الدولية هذا السلوك العربى المتقلب، و«الله أكبر، على علم العراق؟ فهو ليس أقل من السعودية إيمانًا بوضع «لا إله إلا الله محمد رسول الله» على علمها. إيمان بإيمان، وإسلام بإسلام، وانتهازية سياسية فى كلتا الحالتين، باسم الدين. هل هذا عود لفرعون، تدون آثاره على حوائط المعابد أثناء حكمه ثم ترُال وتمحى عن يأتى بعده؟ هل هذا هو النظام الياباني الذي يبدأ فيه التاريخ باعتلاء الإمبراطور على العرش، وكلما أتى إمبراطور جديد يأتى بتاريخ جديد؟

وكيف تتم مقاومة قوات التحالف في الجنوب، وقتالهم في أم قصر والفاو والبصرة ثم مصافحتهم وتقبيلهم في الشمال؟ كانوا أعداء محتلين في الجنوب فأصبحوا أصدقاء محررين في الشمال، يانكي في الجنوب مخلصين في الشمال؟ ولقد اتهم العرب باعتبارهم ساميين من قبل، في القرن التاسع عشر لدى مروجي النظرية العنصرية في الاستشراق عندرينان وليون جوتييه، أن الساميين يفكرون ويسلكون بالنقيضين على مستوى المادة في البارد والساخن، والسكر والمالع، والكريه والطبب، وعلى مستوى الفكر في البطولة والخيانة، والنبوة والجنون، والعلم والجهل، والنقل والإبداع، والحجاب والسفور، والستر والتجلى إلى آخر ما هو معروف في أحوال الصوفية. والتقلب بين النقيضين من طبائع الشخصية العربية. وهو أشبه بما قاله فلاسفة الوجود المعاصرين، الوجود قائم على العدم عند هيدجر وسارتر.

كيف يقاتل الأمريكيون في الجنوب ويصافحون في الشمال، يخنقون في البنوب ويتعانقون في الشمال، يخنقون في الجنوب ويتعانقون في الشمال؟ هل سلَّمَت بغداد بفعل الخيانة؟ هل هذه سمة في الشعب العراقي منذ استدعاء الحسين من شبه الجزيرة العربية إلى الشمال ثم التخلى عنه ليلقى الشهادة وحده؟ كيف يجمع العراق الرأى العام العربي والدولي حوله في أكبر مظاهرات شعبية منذ حرب ثيتنام في الستينيات ثم ينفرط العقد من حوله بعد تسليم بغداد وانفراط حبات العقد بعد قطع الخيط؟ هل هي ازدواجية في الشخصية

العربية بين الظاهر والباطن، بين العلن والسر، بين القول والفعل، بين الإنشاء والخبر، بين القول والفعل، بين الإنشاء والخبر، بين الخيال والواقع، مقابل إذ وواجية المعايير لدى الولايات المتحدة الأمريكية، معيار في العراق، عصيان قرارات الأم المتحدة والعدوان على العراق، ومعيار آخر في فلسطين، احتلال إسرائيل لكل فلسطين والعدوان على الشعب الفلسطيني وعصيان معظم قرارات الأم المتحدة. معيار مع العراق بالعدوان، وآخر مع كوريا بالحل الديبلوماسي.

إن تغير المواقف وارد للأفراد وللشعوب بناء على تدبر ووعي بتغير الأزمان والعصور . فلا شيء ثابت في التاريخ إلا قوانينه وسننه . أما الانقلاب من النقيض إلى النقيض عند نفس الشخص ولدى نفس الجيل وفي نفس الزمن فهو تقلب في العواطف والأهواء وإضرار بمصالح الشعوب .

وماذا عن المقابر الجماعية التى يتم اكتشافها بين الحين والآخر فى ثرى العراق، أطفالاً ونساء وشيوخاً بعد تعرف الأهالى عليها، وظنهم هجرة الأحباب إلى الحارج؟ وما الفرق بين الهجرة تحت الأرض والهجرة خارج أرض الوطن؟ يكاد يصاب العربى بالخزى أمام هذه التصفيات الجسدية للمعارضين دون تهمة أو محاكمة أو دفاع مشروع عن النفس. هل يصدق العالم إذن ملفات حقوق الإنسان فى الوطن العربى التى تنشرها جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات العفو الدولية؟

إن العرب الآن بين خيارين: الدفاع عن العراق كأرض ووطن وشعب وتاريخ ضد الاحتلال الأجنبي، وفي نفس الوقت الدفاع عن نهاية الطغيان والتسلط والقهر وعمارسات النظام العراقي. هل يحزن العربي لاحتلال العراق أم يفرح لنهاية نظام التسلط والطغيان؟ وهل لا بد أن تُحمل الديموقراطية على أسنة الرماح وفوهات المدافع، وأن يأتي الفرج على أيدي قوات الاحتلال؟

لقد اختلط كل شيء في الوجدان العربي، الصديق والعدو، الحق والباطل، الصواب والخطأ، الوسيلة والغاية، الإيمان والكفر، البطولة والخيانة، الماضي والحاضر، السلطة والمعارضة، الملاك والشيطان.

قد يعجز العربي عن التفكير إلى حين. كما قد يعجز عن السلوك والفعل فترة

بعد اختلاط الأوراق. فالتاريخ يتحرك، والمخاض ما زال قائماً، وطلقات الطلق ما زالت تضرب. فلم يظهر المولود الجديد بعد. وربما تتهى آلام الوضع بصوت الوليد بعد أن تحرك في الرحم، خارجاً بالرأس قبل الأقدام، ومستنشقاً هواء العالم صارخاً: لا تكرروا التاريخ، إجهاض النهضة العربية الأولى في عصرها الليبرالي، وإجهاض النهضة العربية الأاستراكية. واحرصوا على نهضة عربية ثالثة تبدأ بالحربية الثانية في تجربتها القومية الاستراكية. واحرصوا على

\* \* \*

### ١٠- المستقبل العربي

إن أهم حجة في التاريخ هي وقوع الحدث. فقد تحول من ممكن إلى واقع. وإن أهم قياس في بعض النظم التشريعية هو الحالة السابقة. فحجة الواقع أبلغ من حجة الفكر. وقد قيل قبل اجتياح إسرائيل لمدن الضفة الغربية إن هذا لن يحدث. وكيف تجرؤ إسرائيل على معارك المدن والشوارع والمخيمات؟ وقد حدث. كما قيل عن بغداد: وكيف تجرؤ قوات التحالف الأمريكي البريطاني على دخول بغداد وقتال الشوارع، من بيت إلى بيت، ستالينجراد العرب؟ وقد حدث. فاجتياح العراق وتسليم بغداد سابقة في تاريخ العرب الحديث بعد نصف قرن من حركات التحرر الوطني، وإنشاء الدول الوطنية الحديثة، وإقرار المواثيق الدولية وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص في أحد بنوده على عدم جواز تعرض إحدى دول المنظمة للعدوان من دولة أخرى. خطورة الحالة السابقة تحول المستحيل إلى ممكن، والخيال إلى واقع، والفرض إلى حقيقة. تتحول الحجة من النظر إلى العمل، ومن التحليل السياسي النظري إلى التجربة السياسية العملية. التاريخ أبلغ من الأيديولو حيا، والقوة أكثر تأثيراً فيه من الشرعية. والجنون يتحقق فيه أكثر مما يتحقق العقل. خطورة الحالة السابقة أنها شاهد تاريخي يحدد الحالات القادمة. فإذاتم احتلال العراق بطريقة الغزو الاستعماري الحديث منذ قضاء بريطانيا على إمبراطورية المغول في الهند حتى احتلال فرنسا للجزائر في ١٨٣٠م وباقي دول المغرب العربي، واحتلال بريطانيا لمصر في ١٨٨٢م، واحتلال إيطاليا الحبشة وليبيا، والبرتغال وإسيانيا جنوب شرق آسيا، وبلجيكا وسط أفريقيا بل والغرب، نصف الكرة الغربي منذكر يستوفر كولومس والقضاء على الشعوب الأصلية

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ٢٤ مايو ٢٠٠٣م.

واستئصالها ووضع ما تبقى منها فى محميات، متاحف حية لصناعة السينما وازدهار السياحة. فما المانع أن تُحتل دول أخرى بنفس الطريقة وإن تعددت الذرائع؟

والخطورة الأعظم إذعان باقي الأقطار للدرس المستفاد من الحالة السابقة وأثر ذلك على النضال الوطني. فقد حققت قوات التحالف الأمريكي البريطاني على الأقل من الخارج ما عجزت المعارضة الوطنية عن تحقيقه من الداخل. حققت قوات التحالف في الظاهر غاية طالما تاقت المقاومة العراقبة إلى تحقيقها، وهو التخلص من أبشع نظم التسلط والطغيان والمقابر الجماعية والتصفيات الجسدية للخصوم السياسيين ولو بوسائل غير مشروعة ، الغزو والاحتلال. ولم تنجح المعارضة في الداخل أو الخارج من تحقيق نفس الغاية بالوسائل المشروعة، النضال الوطني في الداخل أو الإعلام في الخارج. فهل تبرر الغاية الوسيلة؟ وبيد من، بيد الغير أم بيد النفس؟ وهل يعطى ذلك ذريعة لقوات الغزو الأجنبي أن تكرر الحالة السابقة، وما على المعارضة الوطنية إلا الإذعان؟ هل وصل النضال الوطني داخل نظم القمع إلى طريق مسدود في حين أن الغزو الأجنبي واحتلال الأوطان طريق مفتوح؟ لقد بدأت بعض الأقلام العربية تصرح بهذا الاتجاه. وهو تحول جذري ونوعي في تاريخ النضال العربي. كان الاستعمار القديم يمثل الغزو والقمع والتسلط والعدوان على الشعوب، وكان النضال الوطني هو السبيل لتحرير الشعوب في الخمسينيات والستنبات. وانقلت الآية الآن. فأصبحت الدولة الوطنية حصيلة النضال الوطني هي التي تمثل القمع والتسلط والعدوان على الشعوب، وقوى الغزو الخارجي واحتلال الأوطان هي التي تقوم بتحرير الشعوب من جلاديها. قديمًا كان الاحتلال من الخارج والتحرر من الداخل، والآن الاحتلال من الداخل والتحرر من الخارج.

لقد ظهر أن الوطن العربي هش في بنيانه، ضعيف في نظمه، واسع في خطابه، كثير في كلامه، قليل في فعله، عظيم في توقعاته، شديد الإحباط في تحققاته. يبدو أن الوطن العربي قد تغير تغيراً نوعياً من الخمسينيات والستينيات ثم تحول إلى النقيض في السبعينيات والثمانينيات وبدأت هزيمة الإرادة العربية في التسعينيات وبداية هذا القرن وحتى الآن. في البداية واجه الاستعمار والصهيونية، وحرر

الأوطان، واستعد لتحرير فلسطين قضية العرب الأولى. وفي النهاية تحالف مع الاستعمار، واعترف بالصهيونية، ورضى بمشاريع التسوية ابتداء من مشروع روجرز بعد هزيمة ١٩٦٧م حتى خريطة الطريق بعد احتلال العراق وتسليم بغداد في ٢٠٠٣م. واجه الاستعمار والصهيونية أولاً وقاوم. والآن وقف عاجزاً عن الدفاع عن الأوطان أمام الموجة الجديدة من الاستعمار التقليدي بالزحف على الشعوب. سماؤه مفتوحة، وأرضه ينطلق منها العدوان، ومياهه تمخر فيها البوارج والأساطيل. والتاريخ يعيد نفسه، دورة وراء دورة. والذرائع موجودة في الدورتين: الأولى: ذريعة التحضر والتمدن والتحديث، والذريعة الثانية: الإرهاب والعنف من الشعوب، والتسلط والقمع من النظم. في المرة الأولى رضي عن الدولة الوطنية وسماها الجديدة على نموذج الدول الوطنية في الغرب وسماها القديمة. وفي الثانية يفتت الدولة الوطنية التي ما زالت تمثل التجسيد الفعلى للمصالح الوطنية دفاعًا عن القطاع العام وحماية للصناعات الوطنية وتململاً من العولمة وقوانين السوق. ويفضل عليها كيانات طائفية أو عرقية مجزأة في الموزاييك، شرقى أوسطى بعد تجزئته وحتى تصبح إسرائيل فيه أقوى دولة طائفية في المنطقة. شرق أوسطية جديدة تكون فيه إسرائيل أداة التحديث بدلاً عن مصر والأمريكا القيادة والتوجيه أو حوض أبيض متوسط جديد تكون فيه إسرائيل أيضًا و لأورويا الريادة فيه طالما أنها على شاطئه الشمالي في مقابل العرب في شاطئه الجنوبي.

لقد تأخرت النظم الحاكمة القائمة كثيراً عن تجديد نفسها. وحكمت أكثر من نصف قرن باسم الثورة العربية بالرغم من تبدل الظروف والأزمان، من عصر الاستقطاب إلى الحرب الباردة إلى القطب الواحد. وأصبع 7 ٪ من العرب تحت سن العشرين، يضيقون بالواقع العربي، بالسياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة. ويواجهون واقع الفقر والبطالة والتخلف واليأس. وأصبح الحكام العرب أكثر الحكام تعميراً في العالم. لا يتركون الكرسي إلا باغتيال أو موت. وتغير الدساتير حتى يصبع الحاكم حاكماً مدى الحياة. ولم تنفع نداءات ضرورة تداول السلطة.

أجيال جديدة بلا رؤية سياسية وبلا تجارب سياسية بعد أن عاشت في مرحلة الحزب الواحد، والنظام الواحد، والأيديولوچية الواحدة، والزعجم الأوحد. ولم تجد أمامها إلا الهجرة إلى خارج الأوطان أو إلى الهجرة إلى تحت الأرض في الحركات السرية أو إلى الهجرة أو إلى الهجرة أو إلى الهجرة من طلب السلطة والمال أو الهجرة داخل النفس والموت هما وكمداً حتى يتوقف القلب المرهف الذي لم يتحمل صدمة التاريخ. لقد تكون الضباط الأحرار أثناء الفورة الوطنية في الأربعينيات، وجئة الطلبة والعمال، والتعدية الحزبية وعلى رأسها الإخوان والشيوعيون. وحصدت الطلبة والعمال، والتعديدة الحزبية وعلى رأسها الإخوان والشيوعيون. وحصدت المنعينيات والستينيات نضال الشعوب في الثلاثينيات والأربعينيات. ثم انتهى الدافع الحيوى. وخفت الفورة الوطنية باحتكار العمل السياسي. ونشأت أجيال الأن لم تمارس العمل السياسي المنظم إلا تحت الأرض مثل بعض الحركات الإسلامية والتنظيمات الشيوعية أو تحت سيف اللاشرعية كالإخوان أو داخل الإسلامية والتنظيمات الشيوعية أو تحت سيف اللاشرعية كالإخوان أو داخل أحراب المعارضة المحدودة الناصرية أو الليبرالية أو في حضن الحزب الحاكم من أجل الوصول إلى السلطة والمال. والهبات الشعبية تقوم وتقعد. ولا يوجد تنظيم شعبي قادر على اقتناصها أو سلطة بديلة قادرة على التعيير عن مصالح الشعوب.

وبعد حرب الخليج الثانية، الغزو العراقى للكويت، نشطت القومية العربية، وكانت قد أوقعت نفسها من قبل في تناقض مع الثورة الإسلامية في إيران بعد حرب الخليج الأولى والغزو العراقى لإيران. جاء الخطر على دول الخليج من القوميين العرب وليس من الإسلاميين الإيرانيين، من الشمال وليس من الشرق. وزادت النزعة القطرية بعد أن انقسم العرب في حرب الخليج الأولى بين نصير للقومية في العراق بوابة العرب الشرقية ونصير للثورة الإسلامية في إيران التي جددت الناصرية بتحالفها مع الإسلام بعد أن أبعد ناصر الإخوان منها. وكان عبد الناصر هو النصير الأولى للخميني قبل الثورة ويمد مجاهدي خلق بالسلاح. عبد الناصر هو النصير الأولى للخميني قبل الثورة ويمد مجاهدي خلق بالسلاح. التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أيضًا ضد العراق، ورافض لأن يحارب العربي مع الأمريكي ضد العراقي. وتبعثر العقد، وانفرطت العروة الوثقي، العرب ألغرب في تحديد من أولاً. واختلف العرب في تحديد من وزادت النعرة القطرية، الكويت أولاً، مصر أولاً. واختلف العرب في تحديد من

هو عدو العرب؟ إيران أم العراق وليس إسرائيل أو أمريكا. فقد أتى الخطر من العرب، من العراق وليس من إيران أو أمريكا أو إسرائيل. وبحث كل قطر عن أحلاف خارج الوطن العربى ومركزه مصر وسوريا. البعض وجده فى إيران، وآخر وجده فى أمريكا، وثالث وجده فى إسرائيل. ونشأت مراكز جذب أخرى خارج الوطن العربى لشد الأقطار العربية إلى محاور جديدة غير القومية العربية. ولماذا ليس العولمة وقوانين السوق؟ وبدأ التشرذم فى الوطن العربى وتقطيع الأوصال كما حدث للدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى، وتوزيع أملاك الرجل المريض على القوى الغربية الجدية الناشئة.

والآن وبعد العراق، الدور على من؟ ظن البعض أنه على سوريا ولبنان وإيران فهو المحور الأخطر لرفض المخطط الأمريكي الإسرائيلي لرسم شرق أوسط جديد يكون فيه لأمريكا وإسرائيل الدور الرئيسي باسم الشرق أوسطية، أو يكون فيه لأوروپا الدور المحوري باسم المتوسطية، وفي كلتا الحالتين دخول الوطن العربي تحت مظلة العولمة، وذوبانه في قوانين السوق. وبعد تفجيرات الرياض بدا أن الدور على السعودية أولاً. فهو النظام الذي يفرّخ حركات العنف والمقاومة. فالنقيض يؤدي إلى النقيض. والمحافظة التقليدية إن لم تتطور طبيعيًّا نحو الإصلاح فإنها تتحول إلى نقيض سلفي جذري أو علماني جذري كما حدث في الثورة الإسلامية في إيران بجناحها المحافظ، والثورة الكمالية في تركيا بقلبها العلماني. وكلما قوي النظام في المحافظة والتقليد اشتدت المعارضة العنيفة له بالمتفجر ات لتحرير الأوطان من الاحتلال الأجنبي المباشر وغير المباشر. وبعد السعودية يأتي الدور على نظم القهر التي تمنع الحركة الإسلامية ولا تعطيها بعضًا من الوجود الشرعي العلني في تعددية سياسية وانتخابات حرة من أجل تأسيس نظام ديمو قراطي في مصر وسوريا وتونس وليبيا، خاصة وأن الحركة الإسلامية لا ترفض قوانين السوق ولا تبتعد في فهمها للإسلام عن الاقتصاد الحر . ثم يأتي الدور ثالثًا حتى على الدول التر سمحت للحركة الإسلامية أن تكون جزءًا من الحياة البرلمانية مثل اليمن والسودان والكويت والأردن ولبنان والمغرب؛ لأنها ما زالت نظمًا شمولية لها واجهتها الديموقراطية. أما الجزائر فإنها تدمر نفسها بنفسها، مائة ألف شهيد في العشر سنوات الأخيرة، حربًا دموية شعواء بين الإخوة الأعداء باسم الصراع بين السلفية والعلمانية نظرًا، وهو صراع على السلطة فعلاً بعد أن تهرأت الدولة الوطنية.

المستقبل العربي تحفّ به المخاطر. وعدم الأمان أصبح هو الشعور العام لدى المواطن العربي. المستقبل مجهول. ولا ضمان لشيء. فالحالة السابقة يمكن أن تتكرر في حالات قادمة. والعرب على مفترق الطرق بين ماض يتوارى، وحاضر مظلم، ومستقبل مجهول.

\* \* \*

# ١١- المواطن العربي

ومن أهم النتائج المترتبة على غزو العراق هي الآثار الوخيمة على نفسية المواطن العربي، ركيزة العرب الأولى. فبعد انهيار المقاومة العراقية وتسليم بغداد، وحل جيش العراق وتسليم أسلحته، وحل حزب البعث واستبعاد كوادره، شعر المواطن العربي بحالة من الإحباط وهو يتوج نضاله الحديث على مدى أكثر من نصف قرن بهزيمة للأوطان بعد أن كانت هزيمة ١٩٦٧م هزيمة للحلم العربي واحتلال لباقي فلسطين. ويتولد عن الإحساس بالإحباط إحساس بالعجز عن المقاومة المدئمة أو الفعلية. فقد استبيحت الأوطان والحرمات، الجيش والشعب، الدولة والإدارة المدنية. وأصبح همَّ المواطن العراقي البحثَ عن رزق، وانتظار المعاش، بالدولار دون الدينار، ملايين من الجيش والشعب فقدوا وظائفهم. والمواطن العربي في الداخل والخارج يكتفي بمديد العون لجرحي الحرب دون من تبقي منها أحياء. وقد يصل حد الإحساس بالإحباط والعجز إلى تشكك المواطن العربي أحيانًا في ثوايته التي تربي عليها إبان نضاله الحديث، عروبته ونضاله ضد الاستعمار والصهيونية وقدرته على الانتصار في الجزائر وطرد المحتل بقوة السلاح، والتشكك في الثوابت، وضياع للهوية ومحو للذات، وقضاء على الوجود. فإذا ما اجتمع الإحساس بالإحباط وبالعجز والتشكك في ثوابت الوجود العربي عم اليأس، وأظلم الطريق. وتحولت انتصارات العرب في التاريخ إلى استثناء، وهزائمهم إلى قاعدة . وتحقق الهدف البعيد للاستعمار والصهيونية وهو يأس العرب من أنفسهم، وخروجهم من معادلة الزمن ومسار التاريخ. واطمأنت إسرائيل إلى أنها تعيش في بيئة مواتية وأرض خصبة، وأنها أصبحت بلا حدود جغرافية بعد أن امتدت

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ٣١ مايو ٢٠٠٣م.

حدودها داخل النفس العربية. وإسرائيل الكبرى ليست فقط «من الفرات إلى النيل» بل داخل كل قلب عربي، من المحيط إلى الخليج.

والأخطر من ذلك كله على نفسية المواطن العربي هو الطعن في الكرامة، والصبر على الذل، وقبول الضيم، والاستسلام للأمر الواقع، وقبول العالم شرعية الاحتلال بعد وقوعه بعد رفضه له قبل وقوعه. مصير العربي أصبح مرهونا بغيره، وحياة العربي تستمد مقوماتها من غيره. وقوات الاحتلال تجوب الديار، وتقتل المواطنين، وتتمركز في المدن أو خارجها. وأصبح الجسد العربي يعيش بقلب اصطناعي بعد أن فقد قلبه الطبيعي لإطالة عمره بعد أن استهلك عمره الطبيعي. ومن الطعن في الكرامة يتولد عدم احترام الذات، والخجل من النفس والحياء من التاريخ، مثل «عزيز قوم ذل». والاحتلال ليست واقعة انتهت، طواها النسيان، بل هي واقعة مستمرة، ترسخ قواعدها كل يوم بقرارات الحاكم المدني الذي خلف الحاكم العسكري، وكلاهما صهيوني عتيد. هو الذي سيبيع نفط العراق بلا سقف حتى تهبط الأسعار إلى المنتصف، ويقضى على «الأوبك». وهو الذي سيعين أوجه الصرف لعائدات النفط بدعوى الإعمار، وربما يذهب نصفها دفعا لتكاليف الحرب، وثمنًا لتحرير شعب العراق. ويخضع العربي لمصير يحركه ويتحكم فيه، لا فرق بين مصير الطاغية القديم أو الطغاة الجدد، بين المصير الإلهي ومصير التاريخ. «والمكتوب مامنوش مهروب». وتنتهى قصة الوحدة العربية، والإخوة العربية، والتضامن العربي، واتفاقية الدفاع العربي المشترك، والمستقبل العربي الواحد. والعرب يشاهدون كل يوم حاكم العراق الأمريكي يساعده نائب بريطاني، كالمعتمد البريطاني في مصر، لورد كرومر، أو جوردون حاكم السودان الذي لاقي مصيره المحتوم بأيدي أحد المواطنين السودانيين أثناء الثورة المهدية. أصبح العرب لقمة طربة بمضغها من بشاء، والعربي رخواً يشكله الأجنبي كيف يشاء.

وينتهى ذلك كله إلى فقدان الاتجاه. فقد جرب العرب الاتجاه إلى أعلى منذ فجر النهضة العربية نحو الليبرالية ومُثل التنوير وانتهى بثورات الضباط الأحرار. ثم جرب العرب الاتجاه يساراً نحو الاشتراكية العربية والقومية العربية بمضمونها التقدمي ومقاومة الاستعمار والصهيونية وانتهت بهزيمة يونيو ١٩٦٧م. ثم جرب العرب السير يمينًا نحو الانفتاح والقطاع الخاص والاعتراف بالصهيونية والتبعية للولايات المتحدة الأمريكية التي بيدها ٩٩,٩٪ من أوراق اللعبة في منطقة الشرق الأوسط، وكانت التتبجة احتلال باقي فلسطين، والعدوان الأمريكي على العراق، والبقية تأتى. لم تكن حرب أكتوبر آخر الحروب بل تم غزو بيروت في ١٩٨٢م، وضرب المفاعل النووي العراقي في ١٩٨٤م، واغتيال أبي جهاد في تونس في الانتفاضة الأولى ١٩٨٧م، فلم يبق أصام العرب إلا الاتجاه إلى أسفل حيث السكون والإحباط واليأس، والموت غما وكمانا أو الهجرة خارج الأوطان للحفاظ على ما تبقى من كرامة الفرد أو الانغماس كلية في المخطط الأمريكي الصهيوني، وتمنى أن يتكرر غزو العراق لباقي الأوطان، واستبدال سيد بسيد، وبقاهر في الملائل معتد من الحارج. وينشأ جيل عربي جديد محاصر في كل الاتجاهات بعد أن جرب الآباء كل شيء ولم ينفع شيء. يدور العربي في المكان، وإسرائيل تكبر، والعولة تتسع حتى يغرق العربي إلى قاع البحر بعد أن تجذبه الدوامة من كثرة اللف

لا يغير نفسية المواطن العربي إلا إذا حدث زلزال جديد يعيد صهره وإفاقته وتجميع طاقاته وتوحيد قواه من أجل صياغة مشروع وطنى جديد في مقدمته انسحاب القوات المحتلة من العراق مثل انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من فلسطين. وهناك إجماع عربي وإقليمي ودولي على ذلك. ويتم ذلك بالعصيان المدني لشعب العراق لكل قرارات الحاكم الأمريكي الجديد. كما يتم أيضاً بالمقاومة المغعلية عن طريق إرهاق جنود الاحتلال وتكبيدهم خسائر يومية على طريقة حرب العصيات عوداً إلى طريقة أمريكا اللاتينية. وقد نجحت العمليات الاستشهادية التي قامت بها جهاد وحماس وطلائع فتح وسرايا القدس وغيرها من فصائل المقاومة الفسطينية. قد تعود الروح إلى المواطن العراقي أو لأ والعربي ثانياً عن طريق الشهادة دفاعًا عن الوطن وليس النظام. ويتوحد النضال الوطني في فلسطين والعراق. وقد كان أحد أهداف العدوان القضاء على قوة العراق والجبهة الشرقية كلها، سوريا والعراق وإيران من أجل استتباب الأمن للكيان الصهيوني. كما

يستطيع المواطن العربى استمرار المقاومة بقاطعته البضائع الأمريكية ، ورفض المساهمة في النشاط الأمريكي واستمرار العداء لأمريكا عن طريق منظمات المجتمع المدنى . فالمواطن العربى ما زال هو السند الطبيعى والرصيد الوطنى لمقاومة العدوان على العراق . وكما نجحت مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيونى في الأوطان التى عقدت نظم الحكم فيها معاهدات سلام معه كذلك تنجع المقاومة العربية في رفض التعامل مع كافة الأنشطة الأمريكية في الوطن العربى . فتتحول صورة العرب في الذهن الأمريكي من الرخوة إلى الصلابة ، ومن الطراوة إلى التماسك ، ومن الطراوة إلى التماسك ، ومن الامتسلام إلى المقاومة .

يحتاج المواطن العربي إلى نصر جديد يعطى نموذجًا بديلاً لتغير المجتمعات العربية وتحقيق طموحاتها نحو الحرية والديموقراطية بأيديها لا بأيدي غيرها. يحتاج إلى تجربة واقعية أخرى ثم تغيير النظام السياسي بأيدي مواطنيها بجدول أعمال وطني وعلى رأسه الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، وضرب الفساد، والقضاء على البطالة، وحل أزمة الخدمات العامة كالإسكان والمواصلات. حدث ذلك منذ نصف قرن في أواخر الأربعينيات في سوريا، وفي أوائل الخمسينيات في مصر، وفي منتصفها في العراق، وفي منتصف الستينيات في اليمن، وفي أواخرها في ليبيا. كانت حركات الضباط الأحرار هي الأداة، الأداة الوطنية التي جسدت حركات النضال الوطني السياسي والاجتماعي. ربما يوجد جيل جديد من الضباط الأحرار الذين عانوا من الهزائم المتكررة في ١٩٥٦م وفي ١٩٦٧م، ثم احتىلال بيروت في ١٩٨٢م وغزو العراق في ٢٠٠٣م، ثم هزيمة الإرادة العربية بداية بالصلح مع إسرائيل في ١٩٧٨م واتفاقية السلام معها في ١٩٧٩م، ثم اتفاق وادي عربة في الأردن ثم فتح سفارة لها في موريتانيا، ومكتبا تجاريا في قطر، والبقية تأتي. ربما هناك فعاليات جديدة ممثلة في النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني مع جماهير الطلاب والعمال في المدن قبل تحرك الفلاحين في القرى. طالما أن الوطن العربي من خلال أنظمته السياسية مفرغًا، خاويًا، طبلاً أجوف، فإنه يسهل لقوات العدوان تكرار النموذج العراقي في غياب غوذج عربي بديل للتغير الاجتماعي. لا يكفي تحرك النظام الاجتماعي نفسه تحركًا شكليًا بإنشاء مجلس قومي لحقوق الإنسان أو مجلس قومي للمرأة أو

إلغاء محاكم أمن الدولة العليا أو حتى إلغاء قانون الطوارئ والأحكام العرفية. فكلها تغيرات شكلية لتجميل النظام وليس لتغييره. جاء بقرار فوقى، أو باستجابة متأخرة لمطلب شعبى ومعارضة وطنية وتحت ضغط الظروف الخارجية. يحتاج الوطن العربي إلى خيال خصب لإيجاد نموذج عربى بديل لتغيير نظم الحكم فيه من الداخل يتحدى النموذج الأمريكي لتغيير نظام الحكم في العراق من الخارج.

يستطيع المواطن العربي إن عزت الحركة وضمر الخيال أن يحتمى بالتاريخ مؤقتًا كما يحتمى السلفى بتراث الأقدمين. فقد سقطت بغداد عندما اجتاحها المغول وقضوا على الخلافة العباسية. كما سقطت القدس إبان الصليبيين ثم تم احتلالها في الحرب العالمية الأولى وأخذها من الأتراك العثمانيين. وما زال المواطن العربي صامدا يقاوم في التاريخ وإن عزت المقاومة اليوم. لا يعنى اللجوء إلى التاريخ هروبا إليه بل احتماء به كنوع من المقاومة، احتماء بالماضى من عواصف الزمن وتقلبات الحاضر. والتعلم من التاريخ يعطى ثقة بالنفس، ويبلور الوعى التاريخي العربي في عصر تتصارع فيه القوى السياسية بدوافع تاريخية من عصر الأساطير والإمبراطوريات القديمة. النصر في الملفى ثقة بالحاضر، وتجاوزًا لهزائمه. وما زال في ذاكرة المواطن العربي قصص الأنبياء رصيدا لوعيه التاريخي وانتصارهم على الظلم والطغيان، موسى وفرعون، ومحمد وأشراف مكة. ومازال في الوحى رصيد آخير لوفض الياس ﴿ إِنَّهُ لا يَسْأَسُ مِن رُقِ اللهِ اللَّه الْمُورُنُ هُورُنُ اللهِ الله الذي الإحسارة بالنصر ﴿ وَيَهُولُونَ مَنَى هُو قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَريبا ﴾ [الاساء: ٥١].

\* \* \*

#### ۱۲- تهمیـش مصــر

لمصر موقع مركزى عبر التاريخ منذ أحمس وطرد الهكسوس القادمين من فلسطين عبر سيناء حتى انتشار الإسلام بعد فتح مصر إلى ربوع المغرب العربى حتى الأندلس. وظهرت مركزية مصر المتحالفة مع الشام أثناء الحروب الصليبية على الشرق وتحرير القدس وطرد الصليبين من ربوع بلاد المسلمين.

ثم حاولت مصر منذ القرن التاسع عشر في عصر محمد على إحياء الخلافة الإسلامية ومركزها القاهرة بدلاً من الخلافة العثمانية ومركزها استانبول. وحولها محمد على إلى دولة عظمى تقف في مواجهة القوى الكبرى، بريطانيا وفرنسا، والتي حاولت تقطيع أوصال الرجل المريض لابتلاعها قطعة قطعة. ومد محمد على حدود مصر إلى الشام وإلى شبه الجزيرة العربية وإلى السودان تقوية للمركز وتوسيعاً لوقعته. ثم تكالبت عليه الدول الاستعمارية الكبرى وهزمت الأسطول المصرى في موقعة نوارين البحرية. ثم غزت بريطانيا مصر حتى تقضى على النهضة الجديدة في الشرق بعد أن حاولت فرنسا قبل ذلك بقرن، فمن يستولى على مصر يستولى على مصر ليستولى على مصر ليستولى على مصر ليستولى على مالنهضة المتولى على مصر المتولى على النهضة وستولى على النهضة وستولى على مصر ليستولى على النهضة المتولى على قلب الشرق، وحلقة الاتصال بين الشرق والغرب.

وفى العصر الحديث كانت مصر ركيزة حركات التحرر الوطنى على مدى نصف قرن فى الوطن العربى وفى أفريقيا وفى العالم الإسلامى بل وفى أمريكا اللاتينية. كانت قلب دول عدم الانحياز منذ باندونج حتى بلجراد. تكون محوراً ثلاثياً مع الهند ويوغسلافيا. كانت رمزاً لدول العالم الثالث المتحررة سياسياً واقتصادياً، تجمع القارات الثلاث. وبها مركز تضامن شعوب آسيا وأفريقيا. ومنذ نهاية الحرب

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ٧ يونيو ٢٠٠٣م.

العالمية الثانية قامت على ضفاف النيل وفي مكان معسكرات الجيش الإنجليزي جامعة الدول العربية لتجميع الأقطار العربية في منظمة إقليمية كبديل عن دولة الخلافة لتجميع المسلمين.

وكانت آخر مبادراتها التاريخية مع الحليفة سوريا حرب أكتوبر عام ١٩٧٣ م لتمحو عار هزيمة يونيو ١٩٦٧م، وبعد مرور ست سنوات تخللتها معركة رأس العش عام الهزيمة يونيو ١٩٦٧م، وبعد مرور ست سنوات تخللتها معركة رأس العش عام الهزيمة وحرب الاستنزاف ١٩٦٨-١٩٦٩م، فعرف العرب معنى التصو على العدو مناقلة إسرائيل: لو انتصرت إسرائيل عدة مرات فلن ينهزم العرب. ولو انتصر العرب مرة واحدة فتلك نهاية إسرائيل. وكانت هزيمة الإرادة العربية عندما أعلن أن حرب أكتوبر هي آخر الحروب، فقد كانت بداية حروب جديدة، إسرائيل فيها أن حرب أكتوبر هي آخر الحروب، فقد كانت بداية حروب جديدة، إسرائيل فيها هي المعتدية : غزو بيروت في ٢٩٨٧م، ضرب المفاعل النووي العراقي في ١٩٨٨م، أم المجتباح الأولى في ١٩٨٧م، ثم المجتباح الأراضي الفلسطينية بعد الانتفاضة الأقصى في ٢٠٠٧م، وإرعاب سوريا، وإرهاب إيران حتى تطمئن إسرائيل من انهيار الجبهة الشرقية كلها.

بدأت محاولات تهميش مصر منذ إخراجها من المعركة إثر حرب أكتوبر 19۷۴ م، ووقف إطلاق النار، ومباحثات فصل القوات، وانسحاب الجيش المصرى من سيناء، وإعادتها لمصر منزوعة السلاح، وإدخال مصر في عجلة الاقتصاد الغربي منذ صدور قوانين الاستثمار في 19۷٥ م، والقضاء على التنظيم السياسي الاشتراكي. وبعد الانتفاضة الشعبية في مصر في يناير 19۷۷ م ضد غلاء الأسعار هرع النظام إلى البحث عن حلفاء في الخارج بعد أن فقد شرعيته في الداخل. فأتت زيارة القدس في نوقمبر 19۷۷ م نفس العام، ثم اتفاقات كامب ديفيد في 19۷۸م، ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 19۷۹م، وتم إخراج مصر من الصراع العربي الإسرائيلي بالفعل. فما زالت الضفة الغربية والجولان محتلتين بعد ثلاثين عامًا من حرب أكتوبر، وربما أربعين عامًا منذ هزيمة 197۷م.

وأثناء حرب أكتوبر كان الطيار الإسرئيلي عندما يفيق وهو في الأسر يسأل «هل مصر ما زالت تحارب؟» فيقال له نعم. فيغشي عليه ثانية. ولما عاتبت جولدا مائير هنرى كيسنجر وزير خارجية أمريكا في ذلك الوقت بأنه لا يفعل لإسرائيل قدر ما يفعله لمصر وصديقه السادات وهو اليهودي أجاب: «أنت لا تدرين ياسيدتي مدى الحدمة التي أديتها لإسرائيل، لقد أخرجت مصر من المعركة!».

وقاطع العرب مصر بعد اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة الصلح. وانتقلت الجامعة العربية إلى تونس. نزع القلب من الجسد وبقيت الأطراف حتى عادت الأطراف الحزينة إلى القلب الكسير بعد أن استسلم العرب، ورضوا بالاعتراف بإسرائيل والصلح معها، وإنهاء حالة الحرب بينهما. ومع ذلك رفضت إسرائيل العرض، فهى ليست في حاجة إلى اعتراف أحد بها؛ إذ إنها موجودة بالفعل تسيطر على الأراضى المحتلة، وتعصى القرارات الدولية، وتهدد جيرانها بالعدوان. وماذا تجدى المبادرات العربية والأوروبية بل والأمريكية ما دامت تستجدى الانسحاب ولا توجد قوة وراءها لتدعيمها. وما زال الاستجداء قائماً حتى خارطة الطريق.

واستمر العدوان الإسرائيلى على الوطن العربى فى غياب مصر، غزو بيروت فى غياب مصر، غزو بيروت فى غياب مصر، غزو بيروت فى الم ١٩٨٧ أول عاصمة عربية تتخلها قوات الغزو الإسرائيلى حتى بغداد فى ١٩٨٧ ما ثانى عاصمة عربية تحتلها قوات التحالف الأمريكي البريطاني. وعلى مدى عشرين عاما استباحت إسرائيل الوطن العربي، وصممتت أمريكا، وترددت أوروپا. وتكلمت مصر كلام العاجزين الذين لا حول لهم ولا قوة، بدعوى أنه لا مغامرة فى مصائر الشعوب، ولا مساس بالأمن القومي، وأن الحرب نتائجها غير مضمونة. فمن الذي يعوض مصر فى السلاح وقد انتهى عصر الاستقطاب؟ ومن الذى يمول الصفقات بعد إفقار الخليج فى حربين لا طائل وراءهما، حرب الخليج الألي وحرب الخليج الثانية؟ ومن الذى سيجبر إسرائيل على الانسحاب من سيناء إذا احتلتها، وأكتوبر آخر الحروب؟ ومن الذى سيجبر إسرائيل على الانسحاب من سيناء الدامر الشامل إذا ما قررت إسرائيل استخدام ترسانتها النووية؟

بل إن اكتفاء مصر بالتحالف مع السعودية وسوريا منذ إعلان دمشق للعب دور أكبر في الخليج بعد انسحاب القوات العراقية من الكويت لم يرض عنه الخليج، ولم تقبله الولايات المتحدة الأمريكية. وطالبت إيران أن تكون جزءاً منه، فأمنها من الخليج، والاكتفاء بدور المشجع للحوار بين الفصائل الفلسطينية واستضافتها في القاهرة، وتشجيع إسرائيل على الدخول في المشروع السياسي حقناً للدماء واستضافة كل الفرقاء في شرم الشيخ، والحديث التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، والدفاع عن شرعية عوفات، كل ذلك لم يرجع مصر إلى مركزيتها التقليدية. بل إن دخول مصر وسوريا مع قوات التحالف الدولي لإجبار العراق على الانسحاب من الكويت عام ١٩٩١ م لم يرجعها إلى دورها المركزي بل أعطى موات التحالف الدولي شرعية للتدخل بعد مؤتمر القاهرة في ١٩٩٩، ولم تحصل مصر إلا على إسقاط بعض ديونها الخارجية. وهو ثمن بخس بالنسبة لمركزية مصر ومبادراتها التاريخية.

وحاولت قوى أخرى ملء هذا الفراغ الذى نتج عن تهميش مصر من دول الخليج مثل قطر صاحبة الصوت المسموع من قاتها الإعلامية الشهيرة أو من تحركات وزارة خارجيتها. كما حاول العراق بتمسكه بثوابت الأمة العربية فى عموامة الاستعمار والصهيونية ولكن متفرداً بالقرار ودخوله حربين بلا هدف ولا طائل. طعن الثورة الإسلامية فى إيران فى الظهر فى ١٩٨٠م بإيعاز من الولايات المتحدة، والعدوان على الكويت بإيماء أيضاً من الولايات المتحدة. وخسر الحرب مرين. وبدد موارد العرب المادية وأزهق الأرواح البريئة حتى اعتدت عليه القوات الأمريكية البريطانية للتخلص من قوة العراق مهما تعددت الذرائع، نزع أسلحة الدمار الشامل، القضاء على نظام الطغيان، والمقابر الجماعية، دفاعاً عن حرية الشعب، وديموقراطية الحكم. وربما كان الهدف هو الاستيلاء على نظط العراق، ومحاصرة الصين، وتهديد إيران، والقضاء على قوة عسكرية تخشاها إسرائيل.

أصبحت هناك فعاليات جديدة في الوطن العربي بدلاً من مصر، قطر في الخليج كوسيط، أو أمريكا مباشرة أو كوسيط لإسرائيل. فبعد اجتياح الضفة الغربية في ٢٠٠٠م أصبحت لإسرائيل البد الطولي في الوطن العربي، تذبح وتغتال وتقصف وتجرف وتدمر والعرب على الحياد إلا بالاستخاثة والاستنجاد، والإهابة بالرأى العام العالمي وبالدول الكبرى، والاكتفاء بالإدانة وتبرئة الذمة وإراحة الضمير. ووقف العرب متفرجين على ما يحدث في فلسطين. ولا يدافع عن كرامتهم إلا المقاومة الفلسطينية والعمليات الاستشهادية. وبعد احتلال العراق وتسليم بغداد وعجز العرب عن الدفاع عن الأوطان أزيحت مصر عن مركزيتها، وأصبحت الشقيقة الكبرى تعبر عن إجماعها الوطنى من خلال الإعلام والمظاهرات والبيانات وربا ببعض المتطوعين في أيام القتال الأولى وبالمعونات الغذائية والطبية بعد انتهاء الحرب. وفي كلتا الحالتين أين أم الدنيا؟ أين مصر المحروسة؟

إن الغرب الأمريكي لن يرضى بديلاً عن استتباب العولة، والقضاء على النتوءات في العالم التي لم تستسلم بعد لقوانين السوق ومنها الوطن العربي والعالم الإسلامي، القطب الثاني المحتمل كي يقف في مواجهة القطب الأول والأوحد. وطالما أن مصر تقوم بدورها المركزي من أجل تأسيس تجمع إقليمي عربي أو إسلامي مثل مجموعة الثماني والعشرين من آسيا وأفريقيا، فإنها تظل معادية للعولمة التي لا تقبل إلا السوق الواحدة، سوق الدول الصناعية الثماني. طالما يرن في آذان المصرين «ارفع رأسك يا أخي» فلن يرضى عنها نظام القطب الواحد إلا بعد خفض الرأس بل وانحناء الظهر.

ما زال الغرب الاستعماري الجديد يستنكف من تقارب مصر وتركيا حفاظًا على علاقة تركيا الخاصة بإسرائيل، وإكمالاً لحصار الطوق حول الوطن العربي. كما يمنع الغرب الاستعماري أي تقارب بين مصر وإيران، وكلاهما مركز ثقل في الوطن العربي وفي العالم الإسلامي حتى يظل التناقض قائمًا بين الثورة الإسلامية والقومية العربية، وحتى لا يكون للعرب ظهير عند المسلمين، ولا لأفريقيا حليف في آسيا.

إن تهميش مصر هو المخطط الاستعمارى الصهيونى الجديد للقرن الواحد والعشرين. وهل يمكن تهميش مصر وقد كانت عبر التاريخ مركزاً لمحيط حولها؟ وتتوالى عليها دورات التاريخ، وأحقاب الزمان، فرعونية قبطية إسلامية عربية، والمركز واحد، والمحيط واحد. فهل تستطيع مصر أن تنهض من جديد في "عودة الروح» الثانية بعد عودة الروح الأولى في ثورة ١٩١٩م لتحمى العراق وتستقل فلسطين؟ وهل تستطيع مصر أن تستعيد بالذاكرة حافظ إبراهيم في "مصر تتحدث عن نفسها»:

أنا تاج العلاء في مفرق الشر ق ودراته فرائد عقدي



# رابعًا: ما بعد العدوان

- ١- أزمة المعارضة العراقية.
- ٢- أزمة المعارضة العربية.
  - ٣- الهروب إلى الأمام.
- ٤- ديموقراطية الاحتلال.
  - ٥- والمقاومة مستمرة.
  - ٦- توزيع الغنائم.
  - ٧- العصا والجسزرة.

  - ٨- جروح الأوطان.
- ٩- معارك الألفـــاظ.
- ١٠- بمناسبة الذكرى الأولى للاحتلال: هل تغير النظام في العراق؟
- ١١ ـ لاسنة ولاشيعة بل مقاومة وطنية.



### ١- أزمة المعارضة العراقية

المعارضة العراقية ليست وحدها في أزمة بل إن أزمتها جزء من أزمة المعارضة العراقية ليست وحدها في أزمة بل إن أزمتها جزء من أزمة العارفية بعينها العربية العامة التي هي نفسها جزء من أزمة الوجود العربي في مرحلة تاريخية بعينها هي المرحلة الراهنة والوطن العربي فيها على مفترق الطرق بين العودة إلى الخلم المجهض في الحرية والاشتراكية والوحدة أو الاستمرار في إجهاض الحلم إلى الأبد نحو التسلط الخارجي والدخول في اقتصاديات السوق، والفسيفساء الطائفي والعرقي والمذهبي والعشائري حتى تبقى إسرائيل أكبر دولة طائفية عرقية في المناطير المناطية عديدة من الوضع الجغرافي السياسي المحلى بدلاً من أساطير المعاد وشعب الله المختار التي على أساسها صاغ هرتزل و الدولة اليهودية على غوذج القرن التاسع عشر.

كانت المعارضة العراقية قبل الغزو الأمريكي نوعين: معارضة في الداخل ومعارضة في الداخل ومعارضة في الداخل لم تكن موجودة تقريبًا، نظرًا لعيون النظام المتشرة في كل مكان، والتصفيات الجسدية والمقابر الجماعية وكما حدث لبعض المنشقين في القيادة العراقية ولثورة الجنوب بعد انسحاب القوات العراقية من الكويت عام ١٩٩١م. ونشأ في الداخل وبحساب شديد الخطاب المزدوج. الأول الخطاب العلني المؤيد للنظام إلى حد التبرير والتصفيق والتهليل والمزايدة في التعظيم والتفخيم والتأليه. والشاني الخطاب السرى، همس النفس، ووشوشة الصديق، وأحاديث غرف النوم والجماعات المغلقة الرافضة للنظام والناقمة عليه. وقد يشي الصديق بالصديق، ويوقع الأخ بأخيه لأخذ حظوة من النظام. بل إن «النكتة» لم

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ٨ فبراير ٢٠٠٣م، جريدة الزمان: ١٧ مارس ٢٠٠٣م.

تطلق على الحاكم الظالم المتسلط في العراق؛ لأنها تحتاج إلى نوع من الألفة بين الحاكم والمحكوم وهو ما لم يكن متوافراً في العراق. ولما كان الحراك الاجتماعي الطبيعي لا يتم إلا من داخل المجتمعات، ونظراً لغياب المعارضة في الداخل فقد استمر النظام في العراق أكثر من ثلاثين عامًا مضت، وربما ثلاثين عامًا أخرى قادة. فقد توقف للجتمع عن الحركة، واستنب الأمن للنظام.

وكانت المعارضة في الخارج، بعد أن اضطرت إلى الهجرة، نوعين أيضاً: الأول: معارضة وطنية تعمل من أجل تحرر شعب العراق والقضاء على نظام التسلط والقهر، وترفض أى تعاون مع قوى الغرب الاستعمارى، أوروبية أو أمريكية، إذ لا يمكن استبدال سيد بسيد، والتخلص من قاهر داخلى لصالح محتل خارجى. فنقصها التمويل والإمكانيات. وماذا يستطيع القول والتجمع والخطاب وإعلان النوايا أمام نظام راسخ بقوة الجيش والشرطة والحرس الوطنى وميليشيات حزب البعث؟ وكيف يتم تغيير الواقع الاجتماعي السياسي داخل العراق عن بعد، آلاف الأميال بين بغداد ولندن؟

والثانى: معارضة متعاونة مع الحليف الغربي أو الأمريكى، تعتمد على الخارج . ومن لتغيير الداخل . لها تمويلها ودعمها المادى والمعنوى والإعلامى من الخارج . ومن حق المانح على الممنوح كامل التنسيق وتوحيد الأهداف. وهو خطأ تاريخى فالمعارضة الوطنية فى الحارج لا تعود إلى الداخل على أسنة الرماح وفوهات المدافع للقوى الغازية . لقد عاد الخمينى من النجف أو لأ ومن پاريس ثانياً محمولاً على أعناق أنصاره بعد أن اندلعت الثورة فى إيران من الملايين فى الشوارع تنادى قادتها بالعودة . هكذا فعل لينين أيضاً بعد عودته من ألمانيا لقيادة ثورة الداخل فى روسيا عام ١٩٩٧م . لم يكن للمعارضة العراقية فى الخارج المتعاونة مع القوى الغربية رصيد فى الداخل لا من حيث قنوات الاتصال الفعلى، ولا من حيث الحضور مليدين. ولم يكن لها رصيد كبير فى الخارج نظراً لتفرقها وتشعبها وتحزبها واختلافها على اقتسام السلطة ، والسلطة ما زالت بعيدة المنال، وعلى اقتسام الكمكة التى لم تطبخ بعد . كانت مستهجنة فى موقفها السياسى، وفى قبول دعمها الكمكة التى لم تطبخ بعد . كانت مستهجنة فى موقفها السياسى، وفى قبول دعمها

المالى من الخارج، وفى استعداء الأجنبى على الوطنى، وإعطاء الأولوية للتناقض الشانوى بين العراقى وعدوه الشانوى بين العراقى وأخيه العراقى على التناقض الرئيسي بين العراقى وعدوه الغربى الاستعمارى الصهيونى. بل إن الحليف الغربى كان أيضًا يتشكك فى قدراتها على التغيير وقلب النظام العراقى. فكان يعاونها بحذر، وكان مستعدا أن يتخلى عنها بمجرد أن يظهر له بديل أفضل فى الداخل من كبار قادة الجيش، وإغرائهم بالمال والعفو للانقلاب على النظام. وهو ماتم بالفعل قبيل تسليم بغداد.

كانت قوى المعارضة الرئيسية في العراق، في الداخل وفي الخارج، منقسمة إلى شيعة وأكراد وسنة باسم الطائفة أو العرق أكثر منها باسم المواطنة العراقية. صحيح أنهم كلهم ينتمون إلى العراق، ويدينون بالولاء للوطن الأم، ولكن الباعث على الحركة قد يكون المذهب أو العرق. وكانت هذه المذهبية والطائفية أحد أسباب تفرق المعارضة. لم يصهر النظام العراقي طوائفه ومذاهبه في بو تقة الوطن. فقد اهتم النظام بتدعيم سلطته أكثر مما اهتم بوحدة التراب الوطني ووحدة المواطنين. اكتفى بالسيطرة على المدن ومنابع النفط أمنياً لا وطنياً. وظهرت السلطة المركزية في بغداد وكأنها سلطة احتلال للشمال وللجنوب. وغذى حصار عشر سنوات هذه الإقليمية وجعل الشمال والجنوب مناطق حظر جوى. لم يحاول توحيد الوطن في لحظة الحظر دفاعاً عنه ضد مخاطر التجزئة. وأثر السيطرة على الوسط باسم المذهب والطائفة حتى ولو ضحى بالجنوب وبالشمال، وتكريت العشيرة وليست بغداد والعاصمة. لم يتعلم الدرس من لبنان ومن الحرب الأهلية فيه التي دامت قرابة عشر سنوات نظراً لقوة الطائفة والمذهب وضعف المواطنة بالرغم من جهاد الشيعة في المؤوب وفي مقدمتهم حزب الله.

والأكراد على أنواع: الأول: كردى أولاً وعراقى ثانياً. ينتظر تاريخياً تأسيس دولته الكردية المستقلة بصرف النظر عن وحمدة أراضى العراق وتركيا وإيران وصوريا. وإن كان العراق أثناء الحصار بعد غزوه للكويت ضعيفًا فإن تركيا وإيران وصوريا ليست كذلك. إنه أمل بعيد غير مستحيل، وإن كان يقوم على مفهوم الدولة القومية أحادية العرق كما كان الحال في القرن التاسع عشر في الغرب. وإن

نجح فى العراق المحاصر أو لأ والمحتل ثانيًا فإنه قد لا ينجح فى تركيا وإيران وسوريا؛ لأنه يفتت الأوطان، ويساهم فى خلق الفسيفساء الطائفى والعرقى من أجل القضاء على الدولة الوطنية أو القومية العربية. ولا حرج فى حسن استقبال قوات الغزو الأمريكى من أجل إسقاط النظام العراقى الذى قذفهم بالنابالم فى «حلابجة». ولا حرج أيضًا فى نهب المدن من أجل امتلاكها والسيطرة عليها.

والثانى: عراقى أو لأوكردى ثانيًا. يرى مستقبله فى وحدة أراضى العراق وفى نظام فيدرالى يتمتع فيه الأكراد باستقلال ذاتى فى أمور اللغة والعادات والأعراف والتقاليد والمجالس المحلية والتسيير الذاتى . وهو قريب من النظام المللى فى الدولة العثمانية القريب من نظام الأمة المتعددة الأعراق فى الإسلام حيث لكل أمة ، كردية أو إبرانية أو بربرية ، حقها فى كيانها الذاتى داخل الأمة الإسلامية الواحدة التى تحمى الجميع ، ويتعايش داخلها الجميع ، جمعًا بين الوحدة والتنوع ، وبين الهوية والاختبلان ، الوحدة فى آية ﴿إِنَّ هَدْهُ أَمْتُكُمُ أُمَّةٌ وَاحِدةٌ وَلَا رَبُكُمُ فَاعْبُلُونِ ﴾ [المائدة : ٤٨] وآية ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُكُ مُشَاءً مُنْ شَرَعةً وَشِهَاجًا ﴾ [المائدة : ٤٨] وآية ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُكُ مُشَاءً مُنْ الرَّعَةُ السياسية دون التخلى عَن خَلْقَهُمْ ﴾ [هود: ١٩٥ م راك الذاتى للشعوب .

والشيعة عراقيون أو لا وشيعة ثانياً. ولا يوجد من بينهم من يوالى الغرب أو أمريكا من ناحية أو إيران من ناحية أخرى. فمنهم خرجت معظم الحركات الوطنية. وعانوا من الظلم والاضطهاد. وسقط منهم الشهداء. وهم قادرون على تجنيد الجماهير وحشد الناس أكثر من أى قوة معارضة أخرى. لهم قادتهم الثوريون الذين يرفضون المساومة والحلول الوسط على حرية الشعوب واستقلال الأوطان. ونموذج الشورة الإسلامية في إيران حاضر في الأذهان. وثوراتهم في التاريخ ما زالت في الذاكرة الجمعية. نشئوا في المعارضة منذ نشأة الإسلام الأولى حتى الثورة الإسلامية الأخيرة. والحسين ثائراً والحسين شهيداً يحرك وجدان الجماهير. وكما أن لعرب الأهواز ولاءهم لإيران فإن لشيعة الجنوب ولاءهم للعراق.

أما أهل السنة في الوسط بين أكراد الشمال وشيعة الجنوب فقد كانوا لسوء الحظ

أهل السلطة ورجال السلطان. توحدوا بالدولة ثم وحدوا الدولة بالنظام. المعارضة في صفوفهم قليلة أو ضعيفة. فلا يحركهم مذهب أو عرق وإن حركتهم بعض الدوافع العشائرية والقبلية. صورتهم في الذهن أنهم أصحاب سلطة وجاه. وحدوا بين بغداد والعراق، وبين النظام السياسي والدولة. وأعطوا لأنفسهم حقاً تاريخياً وشرعيًا لحكم كل العراق باسم السلطة المركزية في بغداد. منهم العلماء الأجلاء، والمناضلون الوطنيون. وتتوافر فيهم حسن النوايا ونبل المقاصد لولا أن السلطة المطاقة مفسدة مطلقة.

إن الخطورة الآن على شعب العراق هى خطورة التجزئة إلى ثلاث دويلات أو أقاليم، كردية فى الشمال، وشيعية فى الجنوب، وسنة فى الوسط، وبالتالى يتم تمزيق العراق، الوطن الأم، وتضعف العراق بل وقد تتناحر الأقاليم الثلاثة على اقتسام السلطة كمقدمة لاقتسام الثروة كما يحدث الآن فى السودان، بين شماله وجنوبه. وقد بدأ ذلك فى الظهور أثناء الانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية فى الشمال وتوزيع المواقع بين الطوائف، أكراد وتركمان وعرب، وليس بين العراقيين لاختيار أفضلهم وأقدرهم لكفاءته وليس لعرقه. وتفرح الطائفة إذا حصلت على عدد أكبر من المقاعد. وتحزن أخرى إذا ما حصلت على مواقع أقل. وتضمر الاشقاق إذا خرجت خاسرة من نتيجة الانتخابات، وكأن الوسيلة الوحيدة لخدمة شعب العراق وإحداث تغير اجتماعى فيه لا بد وأن يأتى عن طريق السلطة.

إن تطور الأحداث الأخيرة في العراق، وبداية المقاومة الشعبية المسلحة لقوات الغزو، والتحول الجذرى في صفوف المعارضة العراقية التي ظنت أن بتحالفها مع الغرب الأمريكي تستطيع إنقاذ شعب العراق من نظم التسلط ودخولها العراق منتصرة على أسنة الرماح وفوهات الملافع. إن عمل برنامج وطنى عراقي للإنقاذ تلتف حوله كل صفوف المعارضة في الداخل والخارج لقادر على توحيد العراقيين دفاعًا عن الوطن الأم، وانصهار كل المعارضة الطافية والمذهبية والعرقية داخل المقاومة الوطنية لطرد المحتل وإقامة نظام حر ديموقراطي في العراق بأيدى العراقيين وليس بأيدى الغزاة.

#### ٧- أزمة المعارضة العربية

إن أزمة المعارضة العراقية الخاصة هي جزء من أزمة المعارضة العربية العامة. فبعد نجاح حركات التحرر الوطني التي كانت تقوم على جبهة وطنية عريضة من إسلاميين وقوميين وماركسيين وليبراليين، استأثر بالحكم فصيل واحد من القوميين أو الليبر اليين، واستبعد جناحي المعارضة الرئيسيين، الإسلامية والماركسية، الإخوان والشيوعيون. ولم تستطع الفصائل المستبعدة من الدفاع عن حرية الفرد وديموقراطية الحكم أثناء عنفوان الدولة الوطنية وهي تنازع الاستعمار وتصارع الصهيونية في الخارج، وتبنى الدولة في الداخل، وتضع قواعد النظام الاشتراكي، وتقوم بأكبر خطط للتنمية والتصنيع. بل إن بعض هذه الفصائل غير الشرعية أصبحت جزءًا من النظام الحاكم ما دام يحقق مشروعًا قوميًّا، وبررت قراراته وتنازلت عن قضية الحرية والديمو قراطية أو أجلتها؛ لأنه «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة». ومع ذلك كان معظم الإخوان خارج الحكم صامدين في الداخل أو عاملين في الخارج. في حين انضم معظم الشيوعيين داخل النظام، حلوا تنظيماتهم، وانتشروا في الثقافة والإعلام والاقتصاد، وأصبح الزعيم يجسد بشخصه مصالح الشعب. يستمد سلطته من نفسه أولاً، ومن أجهزة الأمن ثانياً، ومن تجسيده لمصالح الجماهير ثالثًا. لا يتعلق الأمر بمصر وحدها بل يمتد أيضًا إلى باقي أرجاء الوطن العربي. فمصر مجرد بوتقة ونموذج ومؤشر على ما يقع في المحيط العربي.

وبعد هزيمة ١٩٦٧م أصبح النظام جريحًا على وشك الانهيار. وبدلا من أن يبدأ بانفراجة ديموقراطية إثر مظاهرات الطلاب في ١٩٦٨م ضد الأحكام المخففة (\*)جريدة الاتحاد: ٢١ يونيو ٢٠٠٣م، جريدة الزمان: ٧ يونيو ٢٠٠٣م. التى صدرت بحق قادة سلاح الطيران، صدر بيان ٣٠ مارس الذى يعترف فيه النظام بالقصور في تحقيق حرية الفرد وديموقراطية الحكم. وظهرت فكرة المنابر التي تقر بالتعددية السياسية داخل الحزب الحاكم، الاتحاد الاشتراكي، لليمين واليسار والوسط أى للإخوان والشيوعيين والحزب الحاكم. وفي ١٩٧٦م تحولت المنابر إلى أحزاب مستقلة باسم النظام السياسي أو بحكم القانون. البعض منها ظل مستأنسا، يعارض من داخل النظام، بتأييده وبتمويل جريدته. والبعض من خارج النظام الذي سرعان ما اصطدم به وقضى عليه؛ لأنه خرج على قواعد اللعبة للحسوبة لتجميل النظام وإعطاء واجهة ديموقراطية لنظام تسلطى.

وكلما اتجه النظام يمينًا في الجمهورية الثانية (١٩٧٠-١٩٨١م) وزادت خطورة اليسار بعد مظاهرات يناير ١٩٧٧م بدأت إزاحة اليسار من الإعلام ومن المؤسسات اعتمادًا على اليمين، وبينهما ثأر تقليدي منذ الأربعينيات. فكلاهما يسعى للتقرب من النظام كي يستولي عليه من الداخل أو يقضي عليه كسلطة بديلة. وتمت تصفية اليسار تدريجيًا لصالح اليمين. ولما انحاز النظام إلى الغرب الأمريكي، وأصبح تابعًا للولايات المتحدة الأمريكية، وصالح إسرائيل منذ اتفاقية كامب ديفيد في ١٩٧٨م، وعقد معها معاهدة سلام في ١٩٧٩م، انقلب اليمين على النظام وأنهى الجمهورية الثانية باغتيال رئيسها. واستمر خطر اليمين في الجمهورية الثالثة، وأطلق النظام العنان للتنوير الحكومي كي يستمر في درء أخطار اليمين الديني عن الدولة والمجتمع في توازن محسوب، وواجهة ديموقراطية. وبعد أن تحول اليمين الديني إلى جماعات سرية مسلحة لقلب نظام الحكم جاهد النظام في استئصالها. وفي نفس الوقت لم يعترف بالتنظيمات الدينية الشرعية التي تقبل التعددية السياسية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع. فالإخوان والشيوعيون والليبراليون والناصريون ما زالوا يمثلون الاتجاهات الرئيسية في الشارع العربي، وقادرون على الاستيلاء على الحكم والوصول إلى السلطة في حالة انتخابات حرة يخسر فيها الحزب الحاكم الذي لا يمثل أحدًا إلا رجال الأعمال الذين أثروا في الجمهورتين، الثانية باسم الانفتاح الاقتصادي، والثالثة باسم الخصخصة والعولمة وقوانين السوق.

أزمة المعارضة العربية إذن هي في علاقتها بنظم الحكم أولاً. إذا عملت في إطار الشرعية ابتلعها النظام، وأصبحت جزءًا فيه، تتحمل أخطاءه، وتجمَّل واجهته. وإذا عملت في إطار اللاشرعية أصبحت خارجة على القانون، تدبر المؤامرات لقلب نظام الحكم، وتقوم بالاغتيالات، وتستعمل السلاح، وتمارس العنف. وفي كلتا الحالتين عينها على السلطة والوصول إلى الحكم طبقًا للقول المأثور (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فانعزلت عن الشعب. وظلت أحزابا نخبوية، أحزاب أقلية، لا تنزل إلى الشارع إلا بأمر وزارة الداخلية، إذا سمحت نزلت، وإذا لم تسمح بقيت في مراكزها، شقق في وسط المدينة، تحاصرها قوات الأمن في مداخلها وعلى نواصي الطرقات. وتتجسس على ما يجرى داخلها بأجهزة التنصت الحديثة. وفي الانتخابات غير المتكافئة بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم وعبر النتائج المزورة لا تدخل من أحزاب المعارضة في الحكم إلا النسبة التي يسمح بها النظام، قلت أو كثرت فإنها لا تزيد على ٥ ٪ حتى تظل الأغلبية المطلقة للحزب الحاكم. له رئاسة كل اللجان البرلمانية، وله حق الصدارة في أجهزة الإعلام، وله الصحافة القومية التي تمثل الدولة. وفتاتها يذهب إلى صحف المعارضة التي تصدرها الدولة أيضًا بالدين، وبالرغم من الدعم. يخفت صوت الحزب المعارض، ويعلو صوت جريدته. حتى أنه قيل: الحزب لا يصدر جريدة بل الجريدة تصدر حزبا!!

لذلك أصبح البحث عن أشكال جديدة للمعارضة ضروريًا. تتعلم من خبراتها السابقة التي أدت إلى ضعفها وعدم تأثيرها.

أولها أن تكون مستقلة عن نظام الحكم دون أن تقطع معها، أن يكون لها مقوماتها الذاتية، وتفكيرها المستقل، وبرامجها السياسية والاجتماعية القائمة على مصالح الناس، والغالبية العظمى، وفي نفس الوقت لا تخرج على النظام بالسلاح، ولا تنزل تحت الأرض، ولا تهاجر خارج الأوطان، وتقيم حواراً مع النظام، حواراً علنياً أصام الناس وعلى أرض الواقع دون الدخول في جدل أيدولوجي عقيم، فلا يهم أن تحرر فلسطين باسم الحاكمية لله كالإسلاميين، أو الحاكمية للشعب كالليبراليين، أو لأن فلسطين جزء من الوطن العربي كما يريد

القوميون، أو لأن عمال فلسطين وفلاحيها محرومون من الدخول في الهستدروت والموشاف كما يريد الماركسيون. المهم أن تتحرر فلسطين كهدف مشترك بصرف النظر عن الأطر النظرية. وتغيير الواقع بوصة واحدة خير من عشرات النظريات في التغيير. لذلك كان التحدى باستمرار لأحزاب المعارضة، كلام كثير وفعل قليل كما قال محمد عبده من قبل هما أكثر القول، وأقل العمل، وكما نقد القرآن ﴿ فَا أَنَّهَا اللّهِ اللّهُ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُون ﴿ كَبُر مَقَتًا عِندَ الله أن تقُولُوا مَا لا تَفْعَلُون ﴿ كَبُر مَقَتًا عِندَ الله أن تقُولُوا مَا لا تَفْعَلُون ﴿ كَبُر مَقَتًا عِندَ الله أن تقُولُوا مَا لا تَفْعَلُون ﴾ اللّه بنقاصهم. فالقمع والفساد والإهمال والمنفعة الشخصية والشللية والانتهازية صور للحزب الحاكم في أذهان الناس. والعجز والكلام الكثير الصعب على الفهم وأيضًا الشللية والانتهازية والحلافات الحزبية صور للمعارضة في وعي الجماهير. وتتحسن الصورة عندما تهرع المعارضة وتظهر في الشارع في الأزمات كالزلازل والحرائق وتصدع المنازل، وغرق الشوارع بمياه الصرف، وحوادث الطرقات، وانهيار المنازل.

وثانيها نزع جذور التسلط والقمع من الثقافة العربية التي أصبحت تعبيراً حياً عن موروث قديم أبدعه فقهاء السلطان تدعيماً للنظام الأموى أو لا نسبة إلى بنى أمية حتى تحول إلى نظام أبوى «بطريركي» ثابت ودائم عبر التاريخ. ومن هذه الجذور التصور الهرمى للعالم الذى يحدد تصور الناس، ويضع معايير السلوك. وهو الذى يؤبد فيهم الأعلى والأدنى وصا بينهما من درجات بين الكمال المطلق والنقص المطلق. ويتمثل الكمال المطلق في كامل الأوصاف كما يقول الفارايي، سواء قلت الله أو النبى أو الرئيس أو الإمام فإننى أعنى نفس الشيء. فهل يمكن تحويل العلاقة الرأسية بين الأعلى والأدنى إلى علاقة أفقية بين الأمام والخلف فيصبح الأعلى أمامانا، والأدنى خلفنا حتى نساهم في قضايا التقدم والتخلف ونصبح جزءاً من الحراك الاجتماعي؟

وفي نظم المعارف جعلنا العقل مجرد مبرر ومنظر للحقائق المعلاة سلفًا عن طريق الوحي أو الإلهام. فغاب العقل النقدي التحليلي. فهل يمكن التحول من العقل المبرر إلى العقل الناقد؟ ولا فرق بين تبرير النظام الإلهى وتبرير النظام الإنهى وتبرير النظام الإنساني. فعمل العقل واحد في كلا النظامين. وأصبح الغرب يزهو علينا بأنه صاحب العقل الناقد، وأنه هو الذي صاغ المنهج النقدى، ووضع الفلسفة النقدية بالرغم من توافر النقد لدينا في علم الحديث.

وفى أنساق العقائد استقرت عقيدة القضاء والقدر كموروث شعبى أدى إلى الاستكانة واللامبالاة والفتور كما سماه الكواكبي في أم القرى. وتحولت إلى أمثال الامبتكانة واللامبالاة والفتور كما سماه الكواكبي في أم القرى، وتحولت إلى أمثال ممهروب ، « المعين صابتني ورب العرش نجاني » ، « المتعوس متعوس ولو علقوا على راسه فانوس » ، « يا منحوس غير رزقك ما تحوش » . فقد الناس زمام المبادرة ، وضاعت منهم أولوية الفعل والحركة . واستسلموا للمقادير ، واستكانوا للذل . وتغلغلت في ثقافتهم الشعبية القيم السلبية الموروثة من التصوف مثل الصبر والتوكل والرضا والخوف والخشية . فهل يمكن تحويل هذه القيم السلبية إلى أخرى إيجابية مثل الثورة والغضب والتمرد والاعتراض والوفض والمقاومة ؟

من الصعب قيام معارضة شعبية بثقافة السلطة، وإلا تحولت إلى سلطة بديلة تقوم على القمع بعد أن كانت سلطة نقيضة تهدف إلى الحرية. ومن ثم لزم أولاً معارضة ثقافة السلطة بثقافة المعارضة، ثقافة القمع بثقافة التحرر، ثقافة السلطان بثقافة الجماهير. وهذا عمل المثقفين الشعبيين والمفكرين الوطنيين القادرين على إعادة بناء الموروث الثقافي وتأسيسه على الجانب الآخر المهمش والذي طواه النسيان، ثقافة المعارضة، ثقافة المعتزلة وابن رشد والشيعة والخوارج والحلاج وفقهاء الأمة كابن حزم والعزبن عبد السلام.

وثالثها تقوية المؤسسات الثقافية والعلمية القائمة كالجامعات ومراكز الأبحاث من أجل إدخالها في مشروع إعادة بناء الوطن بالدخول في قلبه بدلاً من أجهزة الأمن من أجل تأسيس مجتمع علمي ونظام سياسي رشيد. فالجامعة هي المكان الطبيعي الذي يحمل فيه الأستاذ والطالب هموم الفكر والوطن. ونفس الشيء بالنسبة لتقوية مؤسسات المجتمع المدنى، الجمعيات الثقافية والعلمية والأدبية والأنسبة التقوية والعلمية والأدبية والاتحادات والنقابات والروابط باعتبارها منابر شعبية تتجاوز المطالب المهنية الفئوية إلى المصالح الوطنية العامة. ولماذا استبعاد الساجد أيضًا في خطبها ودروسها وهي منابر قائمة ومفتوحة، لها جماهيرها وثقافتها ودعاتها؟ المهم تثوير الثقافة وإعادة بناء الموروث. وإمام ثائر خير من آلاف الموظفين الأيديولوچيين في أحزاب الحكم أو المعارضة.

\* \* \*

#### ٣- الهروب إلى الأمام

إن أسوأ شيء في حياة الأم هو التوقف في المكان، وعدم القدرة على التحرك في كافة الاتجاهات. فالزمان يتحرك، والتاريخ يسير، وإن توقفت الأم ظلت خمارج الزمان والتماريخ فماندثرت وطواها النسيمان إلا من آثار المتاحف وبقايا الأطلال.

ولما كان مسار الزمن والتاريخ إلى الأمام طبقًا لقانون التقدم فإن تحرك الأم إلى الخلف يكون ضد قانون التاريخ ، والتاريخ لا يعود إلى الوراء . فكل تحرك نحو المحافظة والتشدد والحرفية والتسلط والقمع لا يؤدى إلا إلى مزيد من الكبت حتى يأتى وقت الانفجار . فالتراكم الكمى يؤدى إلى تغير كيفى كما هو معروف فى قوانين الجدل التاريخى . وإن طال الانتظار تيأس الأمة ، وتكفر بنفسها قبل أن تكفر بغيرها فتأسن وتتعفن كالمياه الراكدة ثم تتحلل وتحوت .

والتحرك إلى أعلى يوقع في مزيد من الدعوات الدينية وطلب الخلاص من الله واستدعاء إرادته لتدمر عاداً وثمود وفرعون وذوى الأخدود. والله لم يعد يتدخل في التاريخ، ولا يرسل أنبياء يقومون بالمعجزات عند المعتزلة وابن رشد. فبعد خاتم الرسالات أصبح الإنسان قادراً بعقله المستقل أن يفهم ويحلل ويدرك أسباب قيام الدول وعوامل سقوطها. وأصبح قادرا بإرادته على التحكم في قوانين التاريخ وحركات الشعوب. وتتكاثر الطرق الصوفية، وتزداد المواجيد والابتهالات لعل الله يفرج الكرب، ويزيح الهم. وهو ما يفسر زيادة التوجه نحو الدين والإيمان بعد هزيمة يونيو - حزيران ١٩٦٧م وحتى الآن، طالما عجز القادة والشعوب عن تغيير الواقم، وغوا والتوقف في المكان.

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ٢٨ يونيو ٢٠٠٣م، جريدة الزمان: ١٩ يونيو ٢٠٠٣م.

والتحرك إلى أسفل يؤدى إلى الحركات السرية لقلب نظم الحكم عندما يعين الموعد، وتنام أعين الرقباء، ويغلى القدر حتى يزاح الغطاء بقوة الدفع من أسفل. فلا يمكن إيقاف مسار الزمن وحركة التاريخ. وقد تكون الهجرة إلى الخارج هربًا من ضغط الداخل. فلم يبق إلا إنقاذ النفس إن استحال إنقاذ العالم. وكلاهما عزلة، عزلة تحت الأرض، وعزلة خارج الأرض. وإن صعبت الهجرتان لم يبق إلا النغماس في الدنيا، والسعى إلى الرزق، في مجتمع الحرام فيه ميسور أكثر من الحلال. ويتحول المواطن إلى رجل أعمال، متدين سابق أو مهاجر عائد أو عضو في حزب حاكم أو ابن رئيس أو وزير أو مدير مصرف، أو نائب من نواب القروض وأصحاب الفيلات في الساحل الشمالي، أو على شاطئ البحر الأحمر أو في قصور الأحياء الجديدة.

فما العمل إذا ما بقى النظام العربى محاصراً بين المطرقة والسندان، انسداد فى الخارج من ضغط النظام العالمي الجديد، وانفراد القوة الوحيدة فى العالم به دون مراعاة لشرعية دولية أو لمواثيق الأيم المتحدة ومنظماتها، وانسداد فى الداخل بالحركة فى المكان، وإحساس بعجز القادة وإحباط الجماهير؟

إذا ما استحال أمام الأم والشعوب العودة إلى الوراء أو الاتجاه إلى أعلى نظرا للقهر الداخلى والحصار الخارجى أو التوجه إلى أسفل فالعيون في كل مكان، لم يبق إلا الهروب إلى الأمام، والإسراع في عمليات التحول الديموقراطي. وهو الطريق الطبيعي بدلاً من أن يستمر القدر في الغليان حتى يُزاح الغطاء أو ينفجر القدر. وبالتالي يمكن اللحاق بالزمن الضائع، والإسراع في مسار التاريخ.

والكل يعرف بل ويتندر على الرئيس مدى الحياة. بل وتغير دساتير البلاد من أجل أن يصبح كذلك بدلاً من دورتين، تصبحان ثلاثاً أو أربعًا قبل أن تترك مفتوحة إلى ما لا نهاية. بل وتمتد الدورات إلى الأبناء من بعده، لا فرق بين جمهورية وملكية، لا فرق بين الجيش وقريش. وهو ضد مبدأ تداول السلطة. فأقصى حد دورتان حتى يفسح المجال لاجتهادات أخرى وحتى لا يتم تأليه الرئيس وتحويله إلى معلم ومخلص ومرشد وقائد وزعيم وإمام. فهو واحد مثل الله، لا شريك له.

وديجول بطل المقاومة ورمز التحرير في فرنسا غادر الحكم احترامًا لتصويت الشعب. وسوار الذهب في السودان قائد الانتفاضة الشعبية في ١٩٨٦م ترك الرئاسة لغيره طواعية ، الدوام صفة الله وحده ، سبحان من له الدوام . والخلود ينفرد به الله وحده ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَها فَان يَتْهَا لَهُ وَاللّهِ وَهَا اللّهِ وَهَا إِلَّا مُرَّعَلَها فَان يَتْهَا لَكُو وَهَا الله وَهَا لَهُ وَكُلُ مَنْ عَلَها فَان الله وَهَا لَهُ وَهُمُ اللّه وَهُمَا الله وَهُمُ وَكُلُ مَنْ عَلَها فَان الله عَلَى مَنْ عَلَها فَان الله عَلَى الله عَلَى الله في صفة الخلود، وإن توفاه الله بقيت تماثيله في الميادين العامة ، وصوره على الحوائط حتى يمحوها الدهر أو يزيحها فرعون آخر .

وتتجلى الرئاسة في مظاهرها التي تؤثر في الناس سلبًا وتصبح معادية لها. فالناس بطبيعتهم يعلمون أن الككم لآدم وآدم من تراب، وكما يبدو ذلك في عديد من الحكم والأمثال العامية. صور الرئيس معلقة في كل مكان، في دور الحكومة ومباني الدولة أولاً وكأنها قطاع خاص له. والتصوير بغاية التأليه لا يجوز شرعًا. وإن كان لا بد من تزيين الحجرات فما أفضل من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية للختارة جيداً وبعناية، والموجهة ضد عيوب للجتمع وسلوك الناس مثل آيات وأحاديث العمل ضد الكسل، والإتقان ضد الإهمال، والأمانة ضد الرشوة، وحسن التحية بدلاً من الفظاظة في استقبال الناس.

كما تُطبع صور الرؤساء على الأوراق المالية، وطوابع البريد، وبطاقات المعايدة مثل صور النجوم وعلى الأرصفة فى الشوارع لدى أنصاف الفنانين بجوار الكتب الدينية التقليدية بما فى ذلك الرجوع الشيخ إلى صباه، وتتصدر أخبارهم نشرات الأخبار الدولية والمحلية. وتقطع الطرقات وتسد الكبارى، وتغلق الميادين وقت مرورهم. فتعطل مصالح الناس، ويهدر الوقت الوطنى، وتضيع الأرزاق. ويكفر الناس بالرئاسة والرؤساء. وفى الاجتماعات العامة، التصفيق والهتاف لكبير العائلة الذى يعطى المنح فى الأعياد، ويهب المكافقات فى المناسبات. ويمنح الشهادات فى عبد العام والإعلاميين، ويلقى الكلمات فى الأعياد الوطنية والمناسبات الدينية. فهو الإمام فى الدنيا والدين.

وتصل إليه الشكاوي، وتتوجه إليه النداءات، لنصرة المظلوم، وعلاج المريض،

وإيجاد المأوى. كل شيء يتم لتحقيق المصالح العامة فقدتم بتوجيه من الرئيس. وكل حركة تنشأ في المجتمع إنما تتم تحت عناية الرئيس أو حرمه مما دفع بعض المفكوين السياسيين يوماً إلى كتابة «الوضع الدستورى لحرم السيد الرئيس». تنظف الشواوع وتطلى علامات المرور إذا مر، وتوضع الزهور وقصارى الزرع في مداخل المؤسسات إذا ما زار، وترفع إذا غادر. ولا فرق بين محافظة وجامعة، بين مؤسسة لمؤسسات إذا ما زار، وترفع إذا غادر. ولا فرق بين محافظة وجامعة، بين مؤسسة لعلم يصاب بسوء من الأشرار. هو الأول والآخر، والظاهر والباطن تشبها بالله. وهو الذي يعاقب ويعفو، يدين ويبرئ قبل القضاء وبعده. هو رئيس الدولة وقائد المجيش ورئيس الحزب الحاكم. وهو الذي يحدد السياسات الداخلية والخارجية، اشتراكية أو رأسمالية، حربًا أو سلامًا، مقاومة أو إرهابًا، قطرية أم عروبة، شرقًا أم غربًا، صديقًا أم عدوًا. وقد خلاف على زعامة أو خوف على مقعد أو انتقام من محاولة اعتداء فاشل.

وحوله تنشأ بطانة السلطان. تزين له أعماله، وتبرر قراراته إن قارم فلا صلح ولا مفاوضة ولا اعتراف بإسرائيل، والتبرير جاهز ﴿ وَأَعَدُوا نَهُم مَا استطَعْتُم مِن قُوقً وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوً الله وَعَدُوكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٠]. وإن سالم ﴿ وَإِن جَمُولُ السَّلْمِ فَاجَيْر أَتُناه الحرب الباردة وَتَحُولُ السَّلْمِ فَاجِئْحُ لَهُ ﴾ [الأنفال: ٢١]. فإن أخذ موقف الحياد أثناء الحرب الباردة ذكر ﴿ لا شَرْقَيْةُ وَلا غَرْبُيةٌ ﴾ [الزور: ٣٥]. وإن أراد التبعية للغرب والانفتاح الاقتصادى ذكر ﴿ وَتَجَارَةٌ تَخْشُونُ كَسَادَهَا ﴾ [التوبة: ٢٤] و﴿ تِجَارَةً لَن تُبُورَ ﴾ [فاطر: ٢٩]. ولا ضير من الربح في القرآن ولا الغني فقد كان بعض الصحابة من التجار والأغنياء.

يتطلب الهروب إلى الأمام تجاوز حكم الفرد المطلق الذى يخاطر بالأوطان، ويدخل فى حروب لا طائل منها على شاطئى الخليج، وترك الجبهة الفعلية فى فلسطين. فأسوأ شىء فى الحكم التفرد بالقرار. ولا ينفع مستشارون معينون. ولا خاب من استشار، بحيث لا يهاب المستشار السلطان، ويقول الحق، والساكت عن الحق شيطان أخرس، ولا احتكار للحق. فالكل راد والكل مردود عليه. وحق الاختلاف حق شرعى. ومن ثم فالتعددية السياسية أمر طبيعي. ولا يمكن توحيد قلوب الناس ومن ثم فالتعددية السياسية أمر طبيعي. ولا يمكن توحيد قلوب الناس ولا مشاربهم ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُم شُرِعَةٌ وَمِنهاجًا ﴾ [المائدة: ٤٨]، ولكن يمكن الاتفاق على العمل الصالح، وهو بلغة السياسة برنامج عمل وطني موحد تتفق عليه جميع القوى الوطنية من أجل إنقاذ الوطن. وتبقى الأطر النظرية متعددة. فالحق النظرى متعدد، والحق العملي واحد كما قال الفقهاء.

واستقلال المؤسسات خطوة ضرورية للخروج من المأزق الراهن، التحرك في المكان. وهي المؤسسات السياسية والجامعية والقضائية والإعلامية. عمل المؤسسات هو الدفاع عن المصالح الثابتة للشعوب وليس أهواء الحكام وأمزجتهم. المجاكم النيابية نتيجة للانتخابات الحرة تعبر عن مصالح الناس. وليس الحزب الحاكم الذي يستأثر بجل المقاعد، ومعظم رئاسات اللجان. كما أن الرئيس باعتباره عثلاً للسلطة التنفيذية لا شأن له بالأحزاب السياسية، ولا يترأس الحزب الحاكم، عثلاً للسلطة التنفيذية لا شأن له بالأحزاب السياسية، ولا يترأس الحزب الحاكم، للغناء له والشدو بآثره. والمؤسسات القضائية أيضاً لها استقلالها بعيداً عن ضغوط السلطان ومصالح الحزب الحاكم، والمؤسسات الجامعية تحفظها الحريات السلطان ومصالح الحزب الحاكم، والمؤسسات الجامعية تحفظها الحريات المجتمع المدنى منابر حرة يتم من خلالها التعبير عن آراء الناس ومواقف الجمهور. ولا يجرز تكبيلها بقوانين تقيد حرياتها وتمنع من حركتها وتهددها بالحل إذا ما أخضبت السلطان ونقدت سياساته. هذا الغطاء لمسرح البالون ينزاح أولاً حتى يتبدد الطلام، ويهوب الممثلون، ويعود الناس إلى الفضاء الفسيح، ويسعون في العالم أحرارا كما ولدتهم أمهاتهم.

\* \* \*

## ٤- ديموقراطية الاحتلال

لا أحدينكر أن من مظاهر أزمتنا العربية الراهنة غياب الحربية والديموقراطية خاصة في النصف الثاني من القرن الماضي، عصر الثورات العربية التي قادها الضباط الأحرار. وما زالت مستمرة حتى الآن، وأصبحت لها الآن الأولوية على باقي الأزمات بعد أن تم تأجيلها إلى ما بعد التحرر من الاستعمار والصهيونية أو لا وبناء الدولة ثانيًا. وكانت النتيجة أن عاد الاستعمار الاستيطاني من جديد في العراق بالإضافة إلى فلسطين، وتحولت الدولة إلى دولة قاهرة في الداخل، وتابعة في الخارج، وأصبح العرب في حاجة إلى حركة تحرر عربي ثانية في الخارج واللاخل معًا، ضد الاستعمار والصهيونية في الخارج، والاستبداد والتبعية في الداخل. ويتم ذلك بفعل الشعوب، والحركات التقدمية العربية بشتى فصائلها الاسلامية والقومية واللبيرالية والماركسية في جبهة وطنية واحدة تقوم على إعداد برنامج موحد للإنقاذ الوطني يتأسس على تعددية نظرية، وكما قال الفقهاء قديمًا:

والسؤال هو: هل تقوم هذه الديموقراطية على أسنة الرماح وفوهات المدافع وأريز الطائرات وهدير الدبابات وقصف المدافع عن طريق الغزو العسكرى الخارجي المباشر بدعوى كاذبة، هي امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل، وإسرائيل تملكها أيضًا، وكوريا تتحدى بها، وبدعوى ثانية القضاء على النظام الاستبدادى في العراق، وطالما أيدت أمريكا نظم القهر والاستبداد لدى كل شعوب العالم الثالث في أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية طالما أنها تخدم مصالحها، فإذا ما

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ٢٣ أغسطس ٢٠٠٣م، جريدة الزمان: أغسطس ٢٠٠٣م.

تعارضت المصالح انقلبت أمريكا على هذه النظم، وأصبح حليف الأمس عدو اليوم، وتخرج لها ملفات خرق حقوق الإنسان والمرأة والأقليات ومظاهر الفساد والاستبداد حتى تعود هذه النظم إلى بيت الطاعة من جديد؟

لقد بدأت ديموقراطية الاحتلال بحل الجيش وهو عصب الدولة في الدول التريخية مثل مصر والمغرب والشام، وهي الدول المركزية في المنطقة العربية مثل الصين في آسيا، وتسريح جنوده وإهانتهم في أرزاقهم، وجعلهم عاطلين عن الصين في آسيا، وتسريح جنوده وإهانتهم في أرزاقهم، وجعلهم عاطلين عن العمل وكأنهم مرتزقة يعملون بالأجر عند من يجندهم وليسوا جنودا يدافعون عن الوطن. وكرامة المدولة من كرامة الجيش. وطالما كان هدف الكيان الإسرائيلي النيل من كرامة الجيوش العرب المتكررة في 1918م في حاريدا في 1918م ثم في يونيو - حرزيران 1917م للنيل من الكرامة العربية.

وبعد حل الجيش عصب الدولة يأتى حل الحزب وهو قوام الحياة السياسية في نظم تعتمد على الحزب الواحد، حزب البعث العربي الذي قاد النضال الوطني إبان حركة التحرر العربي الأولى، وعمل على تحقيق مبادئه في الحرية والاشتراكية والوحدة في العهد الناصرى. صحيح أن الحزب الحاكم يدافع عن النظام حتى ولو ضحى بالديموقراطية والتعددية السياسية واستأثر بالحكم دون تداول السلطة. وقد ييف الانتخابات ويجعلها مائة في المائة لصالح النظام أو أقل من ذلك بقليل. وصحيح أيضًا أن ميليشياته جزء من النظام، مهمتها السيطرة على الشعب باسم الشعب دون تدخل الشرطة والجيش إلا إذا عجز عن أداء وظيفته في حالة الشورة الشعبية العارمة. إلا أن الحزب هو قوام الحياة السياسية المدنية كما أن الحيس هو قوام الحياة السياسية على المؤسسة الرئيسية في المجتمع المدنى بل وبنية المجتمع ذاته مثل حزب البعث في سوريا والعراق، وحزب جبة التحرير الوطني في الجزائر، والأحزاب الإسلامية في لبنان واليمن والمغرب.

وبعد حل الجيش والحزب يتم إلغاء الدستور وهو على الأقل ما يربط الوطن بالمواطنين، وينظم الحقوق والواجبات، ويحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم فتصبح الدولة بلا أساس، والمجتمع بلا قانون. ويضع خبراء القانون مع سلطات الاحتلال دستوراً جديداً للبلاد ويحقق أهداف الاحتلال، حماية للكيان الصهيوني من الشرق، ونزح العراق خارج الوطن العربي، ووضع سوريا بين المطرقة والسندان، احتلال العراق شرقها، والكيان الصهيوني غربها. والدستور في الغرب هو عصب الدولة وأساس الشرعية، وأداة التواصل في النظام السياسي مهما تغيرت النظام السياسية.

ومع حل الجيش والحزب وإلغاء الدستورياتي تغيير نظم التعليم من أجل إعداد جيل جديد من العراقيين يؤمن بأهداف الاحتلال، السوق والتجارة والمال والثراء والاستهلاك ومتع الحياة. فينسى نضاله الوطنى وينقطع عن تاريخه كما انقطعت أمريكا نفسها عن تاريخها، وانقلبت على مبادئها لدى الآباء المؤسسين فى إعلان الاستقلال والدستور والتي تعبر عن مبادئ الشورة الفرنسية فى الحرية والإنحاء والمساواة، وتحولت من إلغاء رق الأفراد فى الحرب الأهلية بقيادة لنكولن إلى رق الشعوب بفضل المسيحية الصهيونية بقيادة بوش. وترسل أمريكا خبراء التعليم فى الوطن العربي خاصة فى الخليع والعراق لإعداد جيل جديد يؤمن بالنظام الأمريكي برامج لتحديد يؤمن بالنظام الأمريكي برامج لتحديث المجتمعات العربية.

أصبح الاحتلال الأمريكي الجديد بديلاً عن الاستبداد الداخلي القديم، يقوم بنفس وظائفه واستعمال أدواته. يسكن الحاكم العام في نفس القصور الرئاسية، وتحتل قوات الغزو نفس أماكن السيطرة في جهاز الدولة، الجيش والشرطة والحزب والوزارات والهيئات العامة. وكما يُجرد العراق من حاضره يجرد أيضاً من ماضيه بنهب المتاحف. ويقضى على مستقبله بسلب الجامعات ومراكز البحث العلمي ودور الحكمة حتى يصبح العراق بلا هوية، مجرد فضاء فارخ لقوى الهيمنة الجديدة، ويبحث اليهود العراقيون الذين هاجروا إلى فلسطين بعد إعلان قيام دولة إسرائيل عام ١٩٤٨م عن عملكاتهم وأموالهم في العراق دون أن يكون للفلسطينين الذين اضطروا إلى الفرار من مذابح العصابات الصهيونية نفس الحق في العودة إلى الوطن واسترداد الممتلكات والأموال.

ويعين الاحتلال مجلساً تشريعياً على أساس طائفي حتى يقع النزاع بين السنة والشيعة والأكراد والتركمان، وتبقى قوات الاحتلال الحارس الأمين على المجلس، وللحاكم الأمريكي العام حق النقض. وتقتضى الديموقراطية انتخاب مجلس انتخابا حرا من الشعب ولا يعترض أحد على قراراته باعتباره مجسدا لإرادة الشعب ولمصالحه العامة.

ويتم الاستحواذ على ثروات العراق، والتحكم فيها وتحصيل أمواله بدعوى الإعمار وتوزيع العقود على الشركات الأمريكية لإنعاش الاقتصاد الأمريكي، والبعض منها على دول قوات التحالف التى ساهمت فى الغزو المباشر، أو التى أيدته معنويا، مكافأة على العون القديم وإغراء على التعاون الجديد من أجل تحميلها جزءا من المسئولية بإراقة دم مواطنيها بديلا عن إراقة الدم الأمريكي بفعل المقاومة. والشعب العراقي نفسه، الجيش، والشرطة والموظفون محرومون من مرتباتهم ومن ثروة الشعب الوطنية.

ثم تتوجه ديموقراطية الاحتلال إلى الشعب ذاته، تدمر بيوته، وتقتل السكان، وتقيد الرجال وأيديهم خلف ظهورهم بالوثاق، وتطرحهم أرضًا، وجوههم إلى الأرض وقدم الجندى الأمريكي فوق الظهر، وقوهة المدفع الرشاش مصوب إلى الرأس من الحلف. وتقفز صور الاستعمار الأمريكي لثينتام إلى الأذهان، ويعيد التاريخ نفسه، تاريخ الأمريكي راعى البقر مع الهنود الحمر، السكان الأصليين للبلاد. تأخذ بالشبهات، وتلتقط العملاء الذين يخبرون قوات الاحتلال بأماكن تواجد أنصار النظام السابق، من القمة إلى القاعدة، لا فرق بين السيد القديم والسيد الجديد.

وتسير قوات الاحتىلال فى الشوارع والطرق تصوب فوهات المدافع نحو المواطنين، وتطلق الرصاص على كل مواطن يتحرك نحوها، وتلقى القنابل على كل منزل يشتبه فى أنه مأوى عناصر المقاومة. وكرامة الشعب تهان كل يوم بعد أن كان يقاوم الغزو ويسقط الطائرات من الجنوب إلى الشمال، من أم قصر إلى بغداد قبل تسليمها. ولا فرق بين أجهزة الأمن فى النظام السابق وقوات الغزو فى النظام الجديد.

وتدهم المنازل دون حرمة لنساء أو لشيوخ. وتسلب الأموال والممتلكات كما تفعل قوات الاحتلال في فلسطين. وتغتصب النساء، وتهين كرامة الرجال. وتذيع صور الجثث على الفضاء دون حرمة للموتي ودون احترام للمشاعر الإنسانية العامة، وإمعانًا في إذلال شعب العراق، والقضاء على مقاومته.

ويأخذ العرب العبرة. هذا جزاء من أراد الاستقلال ورفع الصوت حتى على الطريقة العربية ، الصوت والصدى ، بصوت الزعيم والقائد والمخلص والمهدى المنتظر ، ويحاصر ما تبقى من نظم عربية بين المطرقة والسندان ، مطرقة الخارج وسندان الداخل ، مطرقة القوة العظمى الوحيدة في العالم ، أمريكا وسندان الشعوب التي مازالت تقاوم باللسان ، وهي درجة متوسطة بين المقاومة بالقلب والمقاومة باليد . وقد يخشى البعض فيقاوم بالقلب ويتجرأ البعض الآخر فيقاوم بالسلاح .

لا فرق إذن بين ديموقراطية الاحتلال في العراق من قوات الغزو الأمريكي والحاكم العام وبين قوات الاحتلال في فلسطين. الاحتلال واحد. وكل يدعى أنه غوذج الديموقراطية وواحتها الأولى في أمريكا وإسرائيل. أهداف مشتركة للقضاء على النظام العربي، والوطن العربي، والقومية العربية، وتهميش مصر، وتقطيع أوصال الأمة إلى دويلات طائفية وعرقية، عربية وبربرية في المغرب، وإسلامية قبلية في مصر، وسنية وشيعية وكردية وتركمانية في العراق، وحجازية ونجدية في السعودية، وشمالية وجنوبية في السودان واليمن. وبهذا تصبح إسرائيل هي أكبر دولة طائفية في المنطقة. تستمد شرعيتها من الجغرافيا السياسية المحلية الجديدة وليس من أساطير المعاد التي أسس عليها هرتزل الدولة في أواخر القرن التاسع عشر. وقد كان ملوك الطوائف في الأندلس مقدمة لسقوط إسيانيا كلها وإخراج العرب والمسلمين منها.

وما دام العرب قد قبلوا ديموقراطية الاحتلال في العراق كنموذج سابق فالدور قادم على السعودية التي تفرّخ الإرهاب. فالضغط من أعلى يفجر القدر من أسفل. ويتكرر توليد أسامة بن لادن في كل نظم القهر كرد فعل طبيعي عليها. والدور على سوريا. فنظامها شبيه بالعراق. يحكمها نفس الحزب. وما زالت عصية على الاستسلام كلية للحلول السلمية وحتى يتم تصفية الجبهة الشرقية كلها بعد استئناس الجبهة الجنوبية. ثم يأتى الدور على إيران وتفجيرها من الداخل بإشعال الفتنة بين الإصلاحيين والمحافظين. وتدفع الجنوب في السودان واليمن للاستقلال عن الشمال. وتشعل النار في المغرب النار في نفسه بين الحركات الإسلامية ونظم الحكم باسم الصراع بين السلفية والعلمانية، بين الإيمان والكفر. وتشعل النار في كل مكان حول مصر بعد تهميشها في قضايا العرب الكبرى. وتندلع الألسنة حولها حتى تنكمش أكثر فاكثر خوفًا من أن تشتعل فيها النار، وهي الشقيقة الكبرى، مصر المحروسة، أم الدنيا.

\* \* \*

#### ٥- والمقاومة مستمرة

انتاب الشارع العربي إحساسان متناقضان، كلاهما صحيح، يعبر كل منهما عن واقع نفسي، توتر بين الفرح والحزن، الرضا والغضب، التمني وقبول الأمر الواقع وذلك يوم القبض على رمز النظام العراقي السابق، في حفرة من الأرض لا تتجاوز المترين، وعلى عمق سبعة أمتار، كث اللحية، غائر النظرات، صامتا. ربما يسترجع بالذكريات أيامًا خلت عندما كان ينتقل من قصر إلى قصر، وبيده الصولجان، يحيى ويميت ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَىٰ ﴾ [النازعات: ٢٤]. فإذلال العربي، قائدًا أو شعبًا، مهين لكرامة العرب. وهزيمة التحدى الأمريكي يخيب الآمال في الانتصار عليه. والنصر الأمريكي بعد استدراجه في مستنقع العراق إنقاذ لأهدافها من العدوان. والأمثلة العامية والأقوال المأثورة كثيرة «ارحموا عزيز قوم ذل» ، «أقيلوا ذوى العثرات عثراتهم ٨. انتهى رمز التحدي للقطب الواحد والذي جند الملايين من أنصار السلام في العواصم الغربية تدافع عن العراق وفلسطين وأفغانستان. لا يعني ذلك تأييد الرمز بل معارضة العدو وفي المثل «أنا وأخويا على ابن عمى، وأنا وابن عمى على الغريب). أخافت صواريخ سكود إسرائيل في حرب الخليج الثانية. وأسلَّحة الدمار الشامل، حقيقة أم إيهاما كانت ترهب الكيان الإسرائيلي. كانت نهضة العراق العلمية والصناعية نموذجًا للتنمية الحديثة. نموذج كوريا الجنوبية، مالحديد والنار والذي كانت الاستثمارات الأمريكية أكبر عون فيه .

والحزن أيضًا شعور صادق. فقد أصبح فى النهاية رمزًا للمقاومة الوطنية العراقية. يُهتف باسمه بعد كل عملية فدائية. كان ضحية خيانة قادة الجيش والحرس الوطنى ليلة تسليم بغداد واختفى الجيش وسط الشعب بأسلحته الخفيفة والثقيلة.

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ٢٠ ديسمبر ٢٠٠٣م، جريدة الزمان: ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٣م.

وانطلقت حرب العصابات تذكّر بحرب ثيتنام في الستينيات والجنرال جياب. فلا فرق بين مستنقع ثيتنام ووحل العراق. شعب في مواجهة جيش، وعمليات فدائية في مواجهة قوات غزو واحتلال. تحول الرمز الذي يحيى القلوب إلى واقع عيت. والضابط الأمريكي الطبيب يفحص الأسنان والحلق ببطارية صغيرة تكشف عن لون اللحم الأحمر في الفم. ويعبث بالشعر الكثيف لمعرفة مدى الالتهابات في جلد الرأس والوجه. لا فرق بين وضع الأمريكي قدمه على رأس المواطن العراقي بشبهة المقاومة وبين استسلام رأس النظام السابق لأيدى الأمريكي تعبث به كيفما تشاء. يمم الحزن جمهور المتقفين فهم الذين يتعاملون مع الرموز، ويدافعون عن حقوق الشعوب، ويقفون في مواجهة العدوان عليها. هم الذين يتأثرون بنماذج البطولة والفداء، ويشعرون عامى الهزائم وأفراح النصر. هم الذين يتأثرون بنماذج البطولة وأممية الصور الذهنية وقدرة الجيال على المقاومة وإبداع عوالم جديدة تساعد على وأهمية الصور الذهنية وقدرة الجيال على المقاومة وإبداع عوالم جديدة تساعد على الأخرى، البقاء على الحام وعالم الإمكانيات.

ويعم الفرح لأن الشعب العراقى بل والشعب العربى تخلص من أسوأ فترة فى تاريخه الحديث، فترة المقابر الجماعية، وتصفية المعارضين، وإلقاء النابالم فى حملابجة، وقتل آلاف الأبرياء فى حرب الخليج الأولى بعدوانه على الشورة الإسلامية فى إيران وطعنها فى الظهر، وهى صامدة أمام الاستكبار العالمى الذى الأسلامية فى إيران وطعنها فى الظهر، وهى صامدة أمام الاستكبار العالمى الذى تقلم الولايات المتحدة الأمريكية، وأضاع آلاف المدرعات والدبابات التى كان أمريكا كى تضرب العدو بالصديق، يقتلون أنفسهم بأيديهم، ويصفى العرب أمريكا كى تضرب العدو بالصديق، يقتلون أنفسهم بأيديهم، ويصفى العرب حلم إسرائيل بالتخلص من جبهة الشرق وبعدها الجغرافي شرق سوريا فى العراق وإيران. ثم غامر مرة ثانية بالعدوان على الكويت بدفع من الولايات المتحدة والامريكية أيضاً حتى يدمر العرب أنفسهم بأنفسهم وينقسموا على أنفسهم، البعض يمول العراق بالمال والسلاح ضد إيران، والبعض الآخر يمول إيران بالمال والسلاح ضد إيران، والبعض المتحربين تجنباً لشرورهما المحتملة فى ضد العراق. وفريق ثالث يؤيد الخصمين المتحاربين تجنباً لشرورهما المحتملة فى

المستقبل. وتم حصار شعب العراق أخذا بجريرة النظام أكثر من عشر سنوات، واستشهد وأصيب ملايين الأطفال العراقيين. وضاعت ثروة العراق، وأصبحت نهبا للطامعين. وتفرق العرب، وهمشت قضية العرب الرئيسية، فلسطين. وغطت مأساة العراق على ما يعدث في السودان وسوريا.

أما فرح الشارع العراقي فقد يكون البعض منه مفتعلاً وليس كله. فلم يعان شعب من نظام كما عاني شعب العراق. ومن كان يرقص لرمز النظام بنفس القوةً والحماس منذ بضعة أشهر فإنه يرقص أيضًا عندما يتهاوى الرمز بنفس القوة والحماس. فالشعب في حاجة إلى انتصار وإظهار مشاعر الفرح وهو في أعمق الأحزان. «زوريا اليوناني» يرقص من الألم، ويفرج عن همه بالحركة. وقبل ذلك رقص بعض نواب مجلس الشعب المصرى وسط أحزان الهزيمة، هزيمة يونيو-حزيران ١٩٦٧م عندما تراجع الرمز عن الاستقالة. ففرح العودة له الأولوية على هزيمة الوطن. والإعلام خبير بذلك، يحول الأفراح إلى أحزان، والأحزان إلى أفراح، والعداوة إلى صداقة والصداقة إلى عداوة. إن فرح أحزاب المعارضة، الماركسية أو غيرها إنما هو فرح موقوت. فالحزن على منع الأحزاب الشيوعية في الوطن العربي مازال عاما. ولم يتم إسقاط رمز النظام بالنضال الشعبي الوطني الداخلي بل بقوات الغزو الخارجي. فهي فرحة منقوصة، وفرح لم يتم. فرح في الظاهر وحزن في الأعماق. وماذا لو تكرر النموذج في سوريا ولبنان وإيران وباقي الأقطار العربية التي تقع تحت نفس الاتهام وبنفس الذريعة. فتصبح الولايات المتحدة بين عشية وضحاها من الاستكبار الأمريكي إلى المحرر الأعظم. وتتحول قوات التحالف من قوات الغزو والاحتلال إلى قوات التحرير والخلاص. وتتحول صورة الاستعمار التقليدي من الطغيان إلى التحرير، ومن القهر إلى التحرر، ومن العداوة إلى الصداقة، ومن المواجهة إلى الأحلاف.

وما يفك هذا التشابه بين الفرح والحزن هو استمرار المقاومة للاحتلال والغزو يقودها الوطنيون العراقيون. فمن كان يعيش في مترين تحت الأرض لم يكن قائدا للمقاومة الوطنية التي تحتاج إلى غرفة عمليات وخرائط ورجال ووسائل اتصال لا تتوافر في مساكن النمل والجرذان. فالوطن ليس رمزه. الوطن خالد بتاريخه وكرامته، والقادة زائلون، طغاة أو أحرارا. وما فائدة استبدال سيد بسيد، السيد الأمريكي الذي يهين الشعب، ويهدم البيوت، ويقيد الرجال، ويهين النساء، ويقتل الأبرياء أخذا بالشبهات. ويتحد الشعب العراقي بطوائفه سنة وشيعة، وأعراقه عرب وأكراد وتركمان ضد المحتل الغازى. فلم يعد هناك إلا عدو واحد خارجي بعد أن تم الخلاص من العدو الداخلي. فالوطن ليس ملكا لفرد، ولا ينتسب إلى نظام. إن استمرار المقاومة نوع من الردع لقوات الغزو والاحتلال حتى لا يتكرر النموذج حماية للأوطان. وإلا استكانت الشعوب ولم تأخذ حقوقها بأيديها، وانتظرت الخلاص على أيدى قوات الاحتلال قوداوني بالتي كانت هي المداوم. الوطن ليست رموزه في القيادة. الوطن هو الشعب. ومن ثم تستمر المقاومة دفاعاً عن استقلال الوطن. فلا يستبدل سيد بسيد، ولا قاهر بقاهر، استمرار المقاومة هو السبيل الوحيد كي يسترد الشعب العراقي حقوقه ويخلص نفسه استمرار المقاومة هو السبيل الوحيد كي يسترد الشعب العراقي حقوقه ويخلص نفسه بنفسه. فإذا استعصى عليه التخلص من النظام السابق فإنه أقدر على التخلص من الحتلال والغزو الراهن.

وما دام الخطب قد ادلهم، ووقعت الواقعة، فالأولى محاكمة الرمز أمام شعب العراق. فهو المتسهّم والضحية. وهو القادر على الدفاع عن تاريخه وبيان آنامه. وليس للحاكمة لدى قوات التحالف فتتكرر مأساة جوانتنامو و لاحتى أمام المحاكم الدولية. فالضحية هى شعب العراق والقانون هو احترام حقوق الشعب العراقي. والقانون العربي والشريعة الإسلامية، كلاهما قادر على أخذ حقوق الأمة من الطغاة والاقتصاص من الحاكم الظالم. الشعب هو الذى يحاكم طغاته حتى يعرف الحكام أنهم محاسبون أولا أمام شعوبهم وليس أمام النظام الدولي أو القطب الأوحد. ومن ثم يخشى الحكام الشعوب بدلاً من خشية القوى الخارجية. وتتحالف معها بدلاً من التحالف مع الخارج، وتفك حصارها بين المطرقة والسندان، سندان الداخل ومطوقة الخارج،

فهل يتعظ حكّام العرب ويتأملون مصير الطغاة؟ وهل تبدأ عملية التحول

الديموقراطي تحقيقاً للنضال الوطني لأحزاب المعارضة العربية وليس على أسنة الرماح والخوف من تكرر النموذج العراقي في سائر الأقطار العربية؟ إن تأجيل قضية الحرية من النظام العربي على مدى نصف قرن أدى إلى تفجرها بالاحتلال المباشر بقوات الغزو الحارجي تحت ذريعة القضاء على الطغاة وتحرير الشعوب، المباشر بقوات الغزو الحارجي تحت ذريعة القضاء على الطغاة وتحرير الشعوب، المنطقة حتى تطمئن على مصير العولة كنموذج لهذا القرى في منطقة الطاقة والعمالة والأسواق. إن الخوف كل الخوف أن تنشأ ذهنية جديدة في الوجدان العربي، والأسواق. إن الخوف كل الخوف أن تنشأ ذهنية جديدة في الوجدان العربي، وغط الحياة الأمريكية. وقد بدأ بعض المتفين العرب بالمناداة بأن التحرر بيد الأجنبي خير من التسلط بيد الوطني. ويتحول إحساس العرب بالتاريخ، وتهتز قناعتهم. فقد تحول عدو الأمس، الاستعمار، إلى صديق اليوم. وتنتهي حقبة من التاريخ لنبدأ حقبة أخرى. يصبح الصديق عدوا، والعدو صديقا، وتختلط الأوراق. واستمرار المقاومة الوطنية هو الذي يبدد الشكوك ويزيل الالتباس، ويعرف العرب الشرط، من اللستعمار إلى الاستقلال. بقى عليهم فقط إكمال الشوط، من التسلط إلى الحرية.

\* \* \*

## ٦- توزيع الغنائم

وشتان ما بين البداية والنهاية، بين الأقوال والأفعال، بين الادعاءات والحقائق، بين الظاهر والباطن. فقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية توزيع عقود الإعمار على دول التحالف التي شاركت في العدوان على العراق مثل المرتزقة الذين يقتلون من أجل المال، والدول التي تعتدى من أجل الغنائم. فلم يكن العدوان بدوافع نبيلة تحقيقاً لغايات سامية بل كان ذريعة لتحقيق المصالح، مصالح الشركات الكبرى. كانت أسباب العدوان مجرد ذرائع لتحقيق أهداف أخرى غير معلنة، هي الأهداف الحقيقية للحرب والبواعث الفعلية على العدوان.

كانت الذرائع المعلنة القضاء على ديكتاتورية نظام العراق، وتحرير شعبه من أبشع نظام تسلطى عرفه التاريخ، وكأن أوروپا لم تعرف مثله في النظم النازية والفاشية. وأمريكا هي التي خلقته ودعمته في عدوانه الأول على الثورة الإسلامية في إيران وهي في أوج تحديها للولايات المتحدة الأمريكية وقوى الاستكبار العالمي. وهي التي دفعته مرة ثانية للعدوان على الكويت حتى تتدخل قوات العدوان وتدمر العواق وتستولى على ثروته بدعوى تحرير الكويت. وكم من نظام تسلطى في العالم أيدته الولايات المتحدة الأمريكية وما زالت في الوطن العربي والعالم الإسلامي، في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. تويده طالما يحقق مصالحها وينفذ أغراضها. ثم تنقلب عليه إذا ما شق عصا الطاعة عليها. وقام بدوره الخاص المستقل عن الدور الذي رسمته له الولايات المتحدة، دور العميل. فالعمالة إلى الأبد. ولا تنتهي بالموت. العمالة قانون للضعفاء لسيطرة الأقوياء. لذلك تحارب الولايات المتحدة كل الحركات الوطنية التي تدعو إلى الاستقلال مثل حركات التحرر العربي

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٣م، جريدة الزمان: ٥ يناير ٢٠٠٤م.

الإسلامي، وكل السياسات المستقلة التي لا تريد الانخراط في النظام الدولي الذي يقوم على الاستقطاب أو على القطب الواحد مثل مصر الناصرية، والهند أيام نهرو، ويوغسلافيا تيتو، وماليزيا محاضير.

وكانت الذريعة الثانية تدمير أسلحة الدمار الشامل بالرغم من عدم وجود الأدلة، وعدم عثور مفتشى الأم المتحدة على أي منها. وقد بان أخيرًا أنها كانت فريَّة من وضع الاستخبارات البريطانية والأمريكية . كان قرار العدوان قدتم اتخاذه و المطلوب إيجاد شرعية له حتى ولو تجاوزت الشرعية الدولية. وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بدور الأم المتحدة والهيئة الدولية للطاقة الذرية. والدول الكبري ذاتها تملك أسلحة الدمار الشامل، نووية وكيميائية وغيرها. وتمنع ذلك الحق عن الدول الصغرى حتى تظل القوة في المركز دون الأطراف. بل تخشى الولايات المتحدة من العدوان على كوريا الشمالية بنفس الحجة وهي تكوَّن مع العراق وإيران محور الشر. فلكوريا الشمالية سندها في الصين والاتحاد السوڤيتي والعرب لا سند لهم. وإسرائيل ترسانة لجميع أنواع أسلحة الدمار الشامل. ولم توقع على معاهدة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل. ولا يحتلها أو يعاقبها أو يهددها أحد. بل إن الغاية الحقيقية لتدمير السلاح النووي العراقي إن وجد هو الدفاع عن إسرائيل وأمنها بتدمير الجبهة الشرقية وكما فعلت إسرائيل في تدمير المفاعل النووي العراقي في ١٩٨٢م بيدها، والتهديد بضرب المفاعل النووي الإيراني والياكستاني حتى تظل إسرائيل هي الدولة النووية الوحيدة في المنطقة تحمى احتلالها لفلسطين وتوسعها في الأراضي العربية، سوريا ولبنان وتهديد مصر وسيطرتها على منطقة الشرق الأوسط كلها، الوطن العربي والعالم الإسلامي. فحدود إسرائيل هي المدي الذي يستطيع جيش الدفاع الإسرائيلي الوصول إليه. وكما عبر عن ذلك محمد محاضير في خطابه الأخير وهو يتنازل عن السلطة لجيل آخر طبقًا لمبدأ تداول السلطة بأن اليهود يحكمون العالم بالوكالة. فقد حاولوا ضرب العملة الماليزية والإندونيسية حتى يمقى في الذهن أنه لا استقلال ولا تنمية إلا عن طريق التبعية. وقد آثرت ماليزيا طريق الاستقلال.

وكانت الذريعة الثالثة للعدوان على العراق الإرهاب بالرغم من غياب أي دليل على تعاون النظام العراقي مع منظمات الإرهاب الدولي. وإرهاب المنظمات السرية هو رد فعل طبيعي على إرهاب الدول الكبرى العلني على المستوى الدولي، كما أن إرهاب الأفراد على المستوى المحلى هو رد فعل على إرهاب الدولة. والحقيقة أن الولايات المتحدة بعد حوادث ١١ سبتمبر تريد استرداد هيبتها وإثبات أنها قادرة على الدفاع عن نفسها خارج حدودها. فقد طعنت حوادث ١١ سبتمبر الولايات المتحدة في غرورها وكبريائها وسطوتها أكثر مما فعلتٌ بيرل هاربر في ١٩٤٢م التي كانت بعيدا عن القارة الأمريكية في وسط المحيط. ولم تدرك دلالة الحدث، أن القوة بلا عدل تدمر نفسها بنفسها، وأن منظمة التجارة العالمية والينتاجون مع البيت الأبيض رموز للسيطرة والهيمنة والعدوان، ورمز للتجمع العسكري الصناعي الذي يريد السيطرة على مقدرات العالم، وأن هناك غضبًا في القلوب، وتمرد لدى الشعوب ضد الهيمنة الأمريكية كما كان الحال في الستينيات في حركات السلام المناهضة للحرب والعدوان على ڤيتنام، والمناهضة العنصرية في الداخل والدفاع عن الحقوق المدنية للأمريكيين الأفارقة. ولا يفل الحديد إلا الحديد، ولا يقاوم الإرهاب إلا الإرهاب المضاد. إرهاب المنظمات السرية في مقابل الدول الكبرى، وإرهاب الأفراد ضد إرهاب الدول. والجرائم المنظمة للأفراد والجماعات رد فعل على مجتمع في ظاهره ديموقراطي وفي باطنه يقوم على جريمة رأس المال، الاستغلال والاحتكار والنهب والسلب، في الداخل والخارج. كان الاستعمار التقليدي إرهاب الدول الكبرى للدول الصغرى عن طريق الاحتلال المباشر ثم أصبح السيطرة الاقتصادية على الموارد والأسواق والعمالة. ثم تحول إلى هيمنة ثقافية عبر قنوات الفضاء ونشر القيم الاستهلاكية باسم العولمة.

وعندما تم العدوان واحتلال العراق، والقبض على رأس النظام وتحققت الأهداف غير المعلنة بدأ تقسيم الغنائم بين اللصوص والمرتزقة بتوزيع عقود الإعمار على الشركات الأمريكية والبريطانية، وبيع الدم العراقي لشركات الإعمار بل وبيع دم قوات التحالف أيضًا بعقود الإعمار. يموت الأبرياء ليثرى الأغنياء. ويقضى على العمران من أجل الكسب واستنفاد الثروات. كان النفط في مقابل الغذاء.

والآن النفط في مقابل الإعمار. أمريكا تدمر وأمريكا تعمّر حتى تقضى على أزمتها الاقتصادية وانهيار عملتها وينجع رئيسها في دورة انتخابية ثانية. مازالت الرؤية الملاية للعالم تتحكم في الولايات المتحدة. ومازال قول لينين الشهير «الاستعمار أعلى مرحلة للرأسمالية» قول صحيح. فالرأسمالية باسم العولمة هذه المرة وبعد عصر الاستقطاب تتمثل في الاحتلال المباشر للدول في أفغانستان والعراق، مناطق النفظ والشروة، ومن أجل الهيمنة على العالم القديم كله كما فعل الاستعمار التقليدي، محاصرة الصين والاتحاد السوثيتي من الجنوب، وإقامة قواعد عسكرية والاندفاع نحو الشرق، ولكن هذه المرة ليس اندفاع الغرب الأوروبي بل الغرب الأمريكي. ويبدو أن الاستعمار التقليدي كان هو روح القرن التاسع عشر. خلفته حكات الحركات التحرر الوطني في القرن العشرين، ثم عاد الاستعمار التقليدي من جديد حكات التواحد والعشرين الذي استبشر العالم كله ببدايته. فقد اكتملت دورة في القرن الواحد والعشرين الذي استبشر العالم كله ببدايته. فقد اكتملت دورة النائية هذه المرة لن تكون طويلة.

لم تكن الأخلاق والقيم الأمريكية إلا الكسب والرزق والإثراء وكل ما يتعلق بالسيطرة على العالم والاستحواذ على مقدراته. وكانت مذاهبها المثالية في غالبيتها من صنع المهاجرين الأوروبيين إليها ولم تكن يوماً مؤثرة في سلوكها أو غط حياتها أو محددة لرؤيتها للعالم. فه ذج الأمريكي «كيف تكسب مليون دولار؟». وغوذج المؤلفات «دليل رجل الأعمال». وهدفها الإجابة على سؤال «كيف تنجح في الحياة؟». البطل هو راعى البقر الذي يرعى ويقتل. هو «رامبو» الرجل القوى العضلات القادر على قهر الأعداء. هو المنتصر دائماً والمخلص من الأزمات. وكانت القيم والمبادئ المستوردة من الثورة الفرنسية والتي كانت وراء كتابة الدستور الأمريكي ووثيقة إعلان الاستقلال محصورة داخل القارة الأمريكية، وليس خارجها في أفريقيا وآمريكا الملاتينية. بل إن المبادئ والقيم لا تنظبق إلا على عنصر واحد من وآسيا وأمريكا اللاتينية. بل إن المبادئ والقيم لا تنظبق إلا على عنصر واحد من

المجتمع الأمريكي، العنصر الأبيض خاصة الأبيض الأنجلوساكسوني الأبيض البروتستانتي أي «الواسب» WASP.

يبدو أن الوعى الأمريكى قد بنى على السيطرة والهيمنة والإقصاء. فقد تم اكتشاف أمريكا بحثا عن الذهب، ورغبة فى التوسع بعد سقوط الحضارة العربية الإسلامية فى الأندلس، وآخر معاقلها فى غرناطة ١٤٩٤م. وقد اتجه كولومبس غربًا بفضل الحرائط العربية، كما أنجه ماجللان وفاسكو دى جاما شرقًا بفضل الملاحين العرب. البحث عن المادة والسعى وراءها هو أهم مكون فى الوعى الأمريكى، والنجاح فى استئصال السكان الأصليين وإحلال المهاجرين محلهم. فالقتل والتدمير وسيلة للاستحواذ على ممتلكات الغير. وظل ذلك الباعث من البداية إلى النهاية، منذ اكتشاف أمريكا حتى سقوط أمريكا كما أعلنت «أمة الإسلام» وكتب إنيجًا محمد.

ومن يدرى، فربما تنقلب موازين القوى، ويصبح الجلاد هو الضحية. وتحاكم قوات التحالف يوما بجرائم الحرب، بقتل الأطفال والنساء والشيوخ. فشن حرب دون شرعية دولية جريمة حرب. واستعمال الأسلحة النووية المحدودة جريمة حرب. وتدمير المنازل وقتل المدنيين جريمة حرب. لا فرق بين أمريكا في العراق وأفغانستان، وإسرائيل في فلسطين.

إن غضب الشعوب إن لم يتفجر فإنه يتحول إلى طاقة كامنة في التاريخ. والحق الضائع لا يتلاشى بل يتراكم في القلوب والمشاعر حتى يجيء وقت الانفجار. ولا توجد إمبراطورية قائمة إلى الأبد. كل من ينشأ ينتهى. وكل ما يبلغ الذروة ينهار. المهم هو الصمود وعدم التخلى عن المقاومة، والقدرة على معرفة إمكانيات العرب وسلبيات الإمبراطورية الرومانية الجديدة. إن صراع القوى الآن ليس بين المعسكرين التقليدين بعد انهيار المعسكر الاشتراكي بل بين العولمة التي تمثل القطب الواحد واحتمال وجود قطب ثان في الوطن العربي قلب العالم الإسلامي، أفريقيا وأمريكا اللاتينية. لذلك يشتد الحصار عليها بالاحتلال والحصار والغرب والتأمر والتهميش حتى تطمئن العولمة إلى أنها أصبحت مسار التاريخ وحركته.

ولماذا اليأس؟ وهذه ليست أول مرة تحتل فيها بغداد، وتهدد سوريا، وتحاصر ليبيا، وتهمش مصر. المهم عظة التاريخ. وكلما تشتد الأحزان يكون الفرج. ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هُو قُلُ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴾ [الإسراء: ٥١].

\* \* \*

## ٧- العصا والجرزرة

فى الثقافة العربية الإسلامية الموروثة يقبع «الزعيم». وهو مفهوم ترسب فى وعينا التاريخى من الأنبياء كقادة للأم ومخلصين للشعوب، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، أولو العزم. نوح ينقذ قومه فى سفينة. وإبراهيم يقود أهله إلى دار الإيمان، وموسى يقف فى مواجهة فرعون، وعيسى فى مواجهة اليهود، ومحمد ضد أشراف قريش وساداتها.

ثم تحولت الخلافة بعد النبوة إلى ملك عضود، يتوارثه الأبناء من الآباء. وتتم البيعة لمعاوية بالعصا و الجزرة. ثم يتأله الزعيم، ويصبح ظل الله في الأرض وليس خليفة للمسلمين أتى بيعية، فالإمامة عقد وبيعة واختيار. ثم تحاول المعارضة زحزحة الزعيم، والخروج على الحاكم الظالم، والعودة إلى الشرعية، شرعية الشورى، والاختيار الحر من أهل الحل والعقد. ولا يفل الحديد إلا الحديد. فيظهر الإمام المعصوم ليملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً. وصفاته لا تقل ألوهية عن الحاكم الظالم، إمام بإمام، وزعيم بزعيم.

ويتجلى الزعيم أيضاً فى السيرة الشعبية، أبو زيد الهلالى، والزناتى خليفة، وسيف بن ذى يزن، ويقتل الزعيم الزعيم أمام تهليل الخاضرين وفى خيال السامعين. وفى الأدب الشعبى يظهر ابن البلد أو الفتوة الذى يجند الناس لمحاربة الظلم، ويحقق العدل بين الناس، وكما صور نجيب محفوظ فى «الحرافيش» وفى «أولاد حارتنا»، جبل ورفاعة وقاسم فى الماضى وعرفة فى المستقبل، وكما ظهر فى مسرحية «الزعيم» ورواية «سقوط الإمام». والكل ينتظر الزعيم كلما اشتد

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ١٠ يناير ٢٠٠٤م، جريدة الزمان: ٧ يناير ٢٠٠٤م.

الضنك، وعظم البلاء، وعم الإحباط، وساد العجز، ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴾ [الإسراء: ٥].

والزعيم في الداخل وليس في الخارج، يتسلط على قومه سواء كان في المحكم أو في المعارضة. الزعيم في الحكم يزج بالمعارضين في السجون أو يصفيهم جسدياً. وإذا ثارت جماعات ضده قضى عليها، ووضعها في مقابر جماعية، واستعمل كل وسائل الفتك والهلاك، القذائف والحرائق. وهرب الباقي إلى الخارج. وكونوا بؤرًا للمعارضة في عواصم البلدان الأخرى. ولا ضير في التعاون مع أعداء الوطن في الخارج ما دام لهم عدو مشترك في الداخل. ولا ضير أن تأتي المعارضة في الخارج على أسنة الرماح وفوهات المدافع وأزيز الطائرات؛ كي يكونوا حكامًا بديلاً عن الزعيم. بل إنه يطبع أوامر الخارج، مرة بالعدوان على جاره الإسلامي في الشرق، ومرة أخرى على جاره العربي في الجنوب، مدمرا قواته مرتين، والعدو في الغرب، يحتل فلسطين أكثر من خمسين عامًا.

ولما بدأ الزعيم يشق عصا الطاعة، ويقوم بلعبته الخاصة، ولحسابه الخاص صدر الحكم بإعدامه، بالحصار على شعبه أكثر من عشر سنوات ثم بالعدوان عليه مرتين تحت عدة ذرائع، أسلحة الدمار الشامل، الإرهاب، التسلط والديكتاتورية. وقرار التخلص منه بالعدوان العسكرى حتى ولو كان خارج إطار الأم المتحدة. وتم لقوات التحالف ما أرادت. وتم القبض عليه وإذلاله وهي تعانى من اشتداد المقاومة الوطنية ضدها. وهذا جزاء من يشق عصا الطاعة، عصا معاوية دون جزرته، القوة المسلحة للقضاء عليه. والعرب يتفرجون. والبعض منهم يتحالفون. وفريق ثالث يرتعش خشية أن تدور عليه الدائرة. فالتسلط تهمة الجميع، والتلويح بالعصا في وجه الكل.

وترتعد فرائص باقى الزعماء المحاصرين بين مطرقة الخارج وسندان الداخل. فيهب زعيم آخر كان يومًا ما من زعماء الرفض، والمطالبة بالحد الأعلى في القضايا الوطنية. وينتقل من القومية العربية إلى الاتحاد الأفريقي. فلم يعد يطيق خذلان العرب، ولا عجزهم عن الوقوف أمام الولايات المتحدة الأمريكية لفك الحصار عنه. يخشى من النموذج الأول فيسير وفقًا للنموذج الثانى. يترك نموذج الكراهية ويفضل غوذج الطوع طبقًا للآية الكريمة ﴿ وَلَهُ أَسَلَمْ مَن فِي السَّمُوات والأَرْضِ طُوعًا وَكَرُهًا ﴾ [آل عمران: ٨٣]. وأعلن بلا مقابل وبلا سابق إعلان للجماهير العربية التي طالما وجد الخطاب إليها عن تدمير أسلحة الدمار الشامل التي طالما أنكر وجودها. بل ويطالب باقي الأقطار الشقيقة خاصة سوريا، والجولان ما زالت محتلة، بالاقتداء بنفس الفعل، والسير في نفس النموذج، التخلي طوعًا عن أسلحة الدمار الشامل دون التوجه إلى إسرائيل بنفس النصح. ويسرع قادة الغرب بالثناء عليه، بريطانيا وأمريكا، ويمدح هذه الخطوة الشجاعة من الزعيم الهمام الذي انقلب في غمضة عين من العداء للغرب الاستعماري إلى التسليم بمطالبه، والدفاع عن حقوقه، أملا في رفع الحصار عنه. ويدعو الشركات الأجنبية، البريطانية والأمريكية، للقدوم إلى البلاد من أجل الاستثمار. ويدخل بيت الطاعة بعد أن كان ناشراً.

وحدث نفس الشيء بالنسبة إلى إنكار تدمير الطائرتين الأمريكية والفرنسية ثم القبول بالمسئولية ودفع التعويضات بمليارات الدولارات، تحولا مائة وثمانين درجة، من النقيض إلى النقيض، من الزعامة الجوفاء إلى الاستسلام الذليل، ومن البطولة العمياء إلى الرضوخ الكامل. وأصبح أشهر غوذج لعدو الغرب صديقًا له دون التفوه بينت شفه عن حقوق الإنسان في الداخل وتصفية الخصوم السياسيين، وتكميم أفواه المعارضة، وانتهاك حقوق الإنسان، والفساد، والرشوة. فما يهم الغرب هو استسلام الحكام وليس مصالح الشعوب، إنهاء التوءات البارزة والنغمة النشاز في العلاقات الدولية التي تحددها القوى الكبرى وليس الحرية والليموقراطية للشعوب.

والآن على باقى الزعماء الخيار بين نموذج العصا وغوذج الجزرة، بين التسليم كرها بالحرب والعدوان أو الاستسلام طوعا والانقلاب مائة وثمانين درجة، والتحول من النقيض إلى النقيض، من الأسد إلى النعامة، ومن الثقة الزائدة بالنفس إلى تصغير النفس وتقبيل الأيادي، ومن رفض النظام الدولي إلى التوسل للانخراط فيه. وهما خياران أحلاهما مر، القضاء على الزعيم بالعدوان الخارجي وإنهاء البطولة الجوفاء أمام الخارج أو القضاء على الزعيم بالرضوخ والاستسلام في الداخل بدعوى الواقعية السياسية، وتجنب العدوان، وحماية لمصالح الناس.

واحتار الزعماء أى النموذجين أفضل؟ الأول خسارة أمام الخارج، والثانى خسارة في الداخل. والسير في المحل دون حركة في أى اتجاه، يميناً أو يساراً، مقتل تاريخي للنظام. فالمياه الأسنة ليست صالحة للحياة. والحقيقة أن مقياس اختيار الزعماء هو البقاء في الحكم. كلما كان الخيار الأول هو خسارة الحكم فالاختيار الثاني هو الأفضل، البقاء في الحكم ولو ذليلاً راضحاً مستسلماً بعد أن كان مرفوع الرأس ينظر في السماء، يستلهم العلم والمعرفة. ويتحول من "نبي الصحراء" إلى «رسول الأعداء" يلغ رسالاتهم للقبائل العربية.

يتحول الزعيم من طرف إلى طرف، من أمين القومية العربية إلى زعيم الاتحاد الأفريقي، ومن العدو الأول للاستعمار والمنظمات الدولية الخاضعة لنفوذ الدول الكبرى إلى المستسلم لقراراتها والداعي لها لزيارته والتفتيش على مصانعه ومستودعاته. كما تحول الزعيم الآخر في النموذج الأول من مدافع عن القصور الرئاسية إلى أن أصبحت هذه القصور مراكز قيادة لقوات التحالف، ومن ساكن للقصور إلى ساكن للقبور. فلا فرق في التطرف والانتقال من الحد الأقصى إلى الحد الأدنى بين الحكام والمحكومين، بين الزعيم ومعارضيه. فالتطرف سنة الجسيع، من البطولة إلى الخيانة، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الضلال إلى الهدامة.

وأين النموذج الشالث، غوذج التحالف مع الداخل ضد الخارج، النموذج الوطنى الذى يجسد مصالح الشعب ويدافع عن استقلاله وكرامته، غوذج ماليزيا الذى يتنازل عن السلطة وهو في قمتها، ويترك الحكم لجيل جديد وماليزيا في أعلى معدل للتنمية بعد الصين؟ لم يمهد الحكم لابنه لخلافته كما هو الحال في الجمهوريات الملكية، وفي الجيش الذى يتحول إلى قريش. وهو النموذج الإيراني الذى أتى بثورة من الشعب وبانتخاب حر من الناس بالرغم من وجود تو تر وصواع مكبوت بين المحافظين والإصلاحيين. لذلك كان هو الهدف القريب الثالث الذى

عليه الاختيار بين العصا والجزرة، والرضوخ لقوات التحالف كرها أو طوعا. وإسرائيل مستعدة للمؤازرة في حالة اختارت إيران الصمود ضد العدوان الخارجي وتدمير المفاعل النووي كما دمرت من قبل المفاعل العراقي .

لقد كانت حجة الزعيم بعد حركة الاستقلال الوطنى التنمية وبناء الدولة والتخطيط والتحول الاشتراكي والتصنيع. فلا وقت للجدل والصراع. زعيم واحد، وحزب واحد، ورأي واحد، وقرار واحد. والعمل خير من النظر، والفعل أفضل من المشاورة، والقوار أمضى من الحوار. فلما تم بناء الدولة وتحقق التخطيط، وسدت الحاجات الأساسية للشعوب رفع شعار كل شيء في مواجهة العدو الحازجي لاستكمال حركة التحرر الوطنى في فلسطين. ولا شيء يعلو فوق صوت المحركة. وانتظر الناس المعركة في قدس الأقداس. فقد ضاعت نصف فلسطين في المعركة. وانتظر الناس المعركة في قدس الأقداس. فقد ضاعت نصف فلسطين في المعمد الليبرالي في ١٩٤٨م، وضاع النصف الآخر في العهد الاشتراكي القومي في واستولت إسرائيل على كل فلسطين، واستولى العجز والإحباط والخوف والاستكانة والتخاذل على الشارع العربي حتى بعد سقوط عاصمتين عربيتين، والاستداف عاصمتين عربيتين، لم تعد هناك حجج وذرائع أخرى فلا فلسطين تمورت ولا المواطن العربي استرد حريته. وكانت الخسارة مزدوجة بعد أن توهم الناس أن النصر سيكون مضاعفًا على

متى تتحول الزعامة من الفرد إلى الجماعة، ومن الزعيم إلى الشعب، ومن حكم الفرد المطلق إلى حكم الأمة، ومن البقاء في السلطة مدى الحياة إلى تداول السلطة، ومن العقد الإلهى الأبدى بين الزعيم وبين الله أو التاريخ إلى العقد الاجتماعي المؤقت بينه وبين الشعب؟ متى يفك الزعيم العربي الحصار حول نفسه بين مطرقة الخارج وسندان الداخل حتى لا يضطر إلى الاختيار بين العصا والجزرة، بين الموت أسيراً أو الموت ذليلاً؟

لقد انتهى النظام العربي وأكمل دورته على مدى نصف قرن في النصف الثاني

من القرن العشرين، منذ الثورات العربية التى قادها الضباط الأحرار وحركات الاستقلال الوطنى التى قادها الملوك. لقد أصبح النظام العربى حملاً ثقيلاً على الأمة العربية. فلا هو يحقق مطالبها فى الحرية والديموقراطية فى الداخل، ولا الكرامة والاستقلال تجاه الخارج، ولا هو قادر على الصمود أمام العصا أو المخزرة شاقا لنفسه طريقا ثالثا، طريق التحالف مع الداخل ضد الخارج، فلا شىء بعجر فى التاريخ، ولا شىء يمنع الشعوب من الحركة إذا توافرت الإرادة الجماعية، ولا القادة من المناورة إذا ما توفر لهم الخيال السياسى الضرورى الذى يجعلهم قادرين على رؤية مسار التاريخ على الأمد الطويل وليس فقط النظر إلى كراسى الحكم وتحت الأقدام.

إن تعامل النظم السياسية مع الخارج بمنطق العصا أو بمنطق الجزرة سيؤدى فى النهاية إلى زوالها لغياب منطق ثالث هو زحف الشعوب على القصور كما حدث فى إندونيسيا وجورجيا. فلا طريق أمام الشعوب لاسترداد حريتها وكرامتها فى إندونيسيا إلا بالتخلص عمن أذلوها وأذاقوها الهوان إلى درجة فقدان استقلالها واحتلال أراضيها. فى مواجهة منطق العصا والجزرة الذى تلوح بها القوى الكيرى للحكام كى تختار هناك منطق قارب النجاة بالتحالف مع الشعوب ورد حرياتها المسلوبة منها إليها، منطق السلمة الذى يهبط عليه الحكام من التطلع إلى أعلى إلى النطاع إلى أعلى إلى النطاع إلى أعلى إلى النطاع إلى أسفل, والأرض أكثر يقينا وأمنا من السماء.

## ٨- جـروح الأوطسان

ليست الجروح فقط في الأبدان بل هي أيضًا في الأوطان. جروح الأبدان تؤلم الأفراد، في حين أن جروح الأبدان يمكن الأفراد، في حين أن جروح الأبدان يمكن مداواتها، فهي موضعية محلية، في حين أن جروح الأوطان يصعب مداواتها لأنها عامة في كل مكان. جروح الأبدان في الأجساد في حين أن جروح الأوطان في الأرواح. وعذاب الروح ووخز الضمير أقسى من آلام الأجساد ووخز الجراح.

الوطن العربي جريح في مختلف أقطاره وتعدد ساحاته، مطعون في كرامته عشر طعنات. كل منها جرح نافذ وقاتل. وما زال الجسد ينزف. ومع ذلك لم يتوقف القلب عن النبض تمسكا بالحياة عبر العصور. المهم الآن إيقاف النزيف، والإسعاف العاجل بعد أن طالت المدة، والجسد العربي ينزف على قارعة الطريق.

الطعنة الأولى: الاحتلال، احتلال العراق واحتلال فلسطين، ومن دول الجوار احتلال أفغانستان وكشمير والشيشان. فالعروبة قلب الإسلام، والإسلام ثقافة العروبة. ما زال الدم ينزف في العراق، دم المقاومة من الشهداء. المهم أن تستمر المقاومة ضد الاحتلال الأجنبي دون نعرات طائفية، سنة وشيعة، أو عرقبة، عرب وأكراد وتركمان. الخطورة على المقاومة من الفتنة الطائفية، تفجير مساجد كل طائفة من عملاء مرتزقة أو صراع على السلطة في مرحلة ما بعد التحرير، واستباق على مقدار ما قدمت من شهداء، شهداء انتفاضة الشيعة في الجنوب بعد تحرير على مقدار ما قدمت من شهداء، انتفاضة الشيعة في الجنوب بعد تحرير الكويت في 19۹۱م، وشهداء انتفاضة المثلث السني في الشمال بعد احتلال العراق. ولما كان الرجل وسبقه في الإسلام كذلك تكون الطائفة وسبقها في العراق. ولما كان الرجل وسبقه في الإسلام كذلك تكون الطائفة وسبقها في

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ١٧ يناير، جريدة الزمان: ١٥ يناير ٢٠٠٤م.

المقاومة، وكلاهما يعيشان في وطن واحد، المواطنة تسبق الطائفية، ووحدة الوطن أساس التعددية الثقافية، فكيف تتحرك الأعراق الآن لاحتلال مدن محتلة مثل كركوك، فيصبح الاحتلال مضاعفًا، احتلال من عرق أو طائفة في الداخل، واحتلال من قوات التحالف في الخارج؟ وطرد العدو المحتل في الخارج له الأولوية المطلقة على الصراع العرقي على سلطة في وطن ما زال تحت الاحتلال الأجنبي.

الطعنة الثانية: تهديد سوريا وإيران واليوم السعودية ومصر بتكرار النموذج العراقي ولإكمال مشروع الهيمنة الصهيوني على الشام، سوريا بعد العراق والقضاء على المفاعل النووى العراقي من قبل، ثم على المفاعل النووى العراقي من قبل، ثم السعودية التي تفرّخ الإرهاب، ومصر الشقيقة الكبرى التي مازالت ظهير السلطة الوطنية الفلسطينية. وبعدها تأتي پاكستان بعدوان مباشر من إسرائيل أو بالتعاون مع الهند. والذرائع جاهزة: أسلحة الدمار الشامل في سوريا، تسرب المقاومة العراقية من على الحدود، إيواء بعض رموز النظام السابق، مساعدة حزب الله، وجود مكاتب للمقاومة الفلسطينية في دمشق، عدم توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل، عدم دخولها بيت الطاعة بعد. وما زالت تمثل نتوا أو نشازاً في إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط الجديد. ولا أحد يذكر الجولان المحتل، وضرورة تمرير الأوطان، واستقلال الدول، والدفاع عن كرامة الشعوب. والذرائع لهاكستان موجودة: قوة الحركات الإسلامية، بقايا تنظيم القاعدة، أسلحة الدمار الشامل، موجودة: قوة الحركات الإسلامية، بقايا تنظيم القاعدة، أسلحة الدمار الشامل، تأييد المقاومة الوطنية في كشمير، الديكتاتورية العسكرية.

والطعنة الثالثة: انقسام الأوطان وتفتيتها بين شمال وجنوب في السودان ثم تفتيت الجنوب والشرق والغرب حتى يتشرذم جنوب مصر، وتنشط إسرائيل وأمريكا لتهديد مصر بقطع شريان النيل، وبإقامة السدود والخزانات أو بإعادة توزيع حصة المياه. وبالرغم من اتفاقيات السلام وإنهاء الحرب الأهلية إلا أن الخطر ما زال واردًا، والتأمر على وحدة السودان وأمن مصر القومي ما زال قائمًا. ويخطط لتحويل الوطن العربي كله إلى فسيفساء طائفي وعرقي، دويلات وكيانات هشة، سنة وشيعة، مسلمين وأقباط، تركمان وأكراد، عرب وبربر. وهو ما تجاوزه

التوحيد بإعلان وحدة الأمة وهويتها الأخلاقية «لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى والعمل الصالح». ومن ثم تصبح إسرائيل هى أكبر دولة عرقية طائفية فى المنطقة، تستمد شرعيتها من طبيعة الجغرافيا السياسية مثل جاراتها، وليست من أساطير المعاد والشعب المختار كما تصورها هر تزل فى «الدولة اليهودية» فى أواخر القرن التاسع عشر والتى لم يعد يصدقها أحد. فلا تنشأ الدول والكيانات الوطنية على خوافات وأساطير.

والطعنة الرابعة: نظم الفهر والتسلط التي ما زالت تسود معظم الأقطار والتي أصبحت ذريعة لفرض التحول الديموقراطي على أسنة الرماح وفوهات المدافع وأزيز الطائرات وأصوات القنابل. وليس صعبا على الأنظمة الحاكمة أن تفك حصارها بين المطرقة والسندان، مطرقة التهديد الدولي الخارجي وسندان الضغط الشعبي الداخلي. ما زال حكّامنا أطول الحكّام عمراً واستمراراً في الحكم، توريثا باسم قريش أو انقلابا باسم الجيش. لا يعرفون إلا توارث الحكم وليس تداول السلطة. ملفات حقوق الإنسان في الأوطان ثقيلة، وعدد المسجونين السياسيين والهاربين والقانطين في الخارج في بؤر للمعارضة تنتظر العودة على أسنة الرماح يتزايد باستمرار. والحزب الحاكم مازال يستحوذ على الأغلبية المطلقة، تكاد تقترب من مائة في المائة حتى أصبحت موضوعا للتندر والسخرية والنكات السياسية. والعدو الصهيوني يتغني بأنه واحة للديموقراطية، والعدو الأمريكي قلعتها. وما زال منطق «الفرقة الناجية» هو الذي يحكم، ويكفر المعارضة كفرق هالكة.

والطعنة الخامسة: العنف الذي تمارسه النظم الحاكمة على جماعات المعارضة السياسية أو على بعضها السياسية أو على بعضها السياسية أو على بعضها البعض أو على الشعوب التى تمثل مصالحها. أصبح الوطن مرادفًا للإرهاب. وأصبح الإرهاب ذريعة للاحتلال. الإرهاب من طبيعة ثقافة العرب، وناشئ عن عقائدهم في الحاكمية والألوهية والربانية والعبودية والجهاد ودار الكفر. لا تعليق الحوار. الكل يستبعد الكل، فريق يكفّر فريقا، وفريق يخوّن فريقا، الحقيقة يمتلكها فريق واحد وباقى الاجتهادات باطلة مع أن الحق عند القدماء متعدد، وكل مجتهد

مصيب. إذا أخطأ فله أجر واحد، وإذا أصاب فله أجران. بل لقد تحول الخصام الوطنى إلى حروب أهلية كلفت مثات الآلاف من الشهداء الأبرياء هنا وهناك في لبنان والجزائر بعد أن كان الأول رمزا لليبرالية والحرية، والآخر رمزا للوطنية والاستقلال.

والطعنة السادسة: تبعية بعض نظم الحكم العربية للخارج، خاصة للولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها القوة الوحيدة القادرة على المنع والعطاء، واحتلال الأعداء، وتأييد الحلفاء. فقدت الدول استقلالها الوطني الذي كان أعز ما لديها، والمبعد، فقدت الدول استقلالها الوطني الذي بدأ يمضى. لم يعد حاربت من أجله، وأصبح من أهم منجزات هذا الجيل الذي بدأ يمضى، لم يعد بنظام سياسي واحد يستطيع أن يعترض وإلا واجه نفس المصير، بالعدوان المباشر أو بنقضاض الكيان الصهيوني عليه. لا فرق بين نظام عقد معه معاهدة سلام أو نظام ما زال يتردد، أو نظام يتعاون سرا دون معاهدة علنية. وتتراوح التبعية بين التحالف العسكرى المباشر أو إقامة قواعد للعدوان ومراكز قيادة أو السماح باستخدام العسكرى المباشر أو إقامة قواعد للعدوان ومراكز قيادة أو السماح باستخدام القواعد والأجواء أو الصمت التام والتواطؤ مع الجريمة أو الإدانة الديلوماسية المكبوتة ذرا للرماد في العيون أو للاستهلاك المحلى. شاخ النظام العربي بعد أن حكم أطول عما ينبغي على أكثر من نصف قون.

والطعنة السابعة: الاستسلام التام، والتحول من النقيض إلى النقيض، ومن طرف إلى طرف، ومن الالتزام القومي إلى الخوف القطرى، ومن المطالبة بالحد الأعلى إلى التنازل حتى عن الحدالأدنى. فالرياح عاتبة ولا تقوى سفينة العرب على مواجهة الأمواج العالية، لا إنقاذا للسفينة بل حرصاً على الربان الذى اختاره القدر الحمد الذى لا مثيل ولا قرين القدر الحمد الذى لا مثيل ولا قرين له ولا شبيه به. فقد العرب الواقع والخيال، القوة والحلم، الحاضر والمستقبل، السياسة والشعر. فقد قتل اللصوص المنتبى فينا. فقد العرب حتى منة الكلام، ورنة الصوت، وموسيقى اللغة، ولحن الخطاب والذى جعل العرب يتحولون من الجاهلية إلى الإسلام بفضل السماع إلى جرس القرآن، وهم الذين تعودوا على موسيقى الشعر. بل لم يعد الشعب العربي يلقى النكات على حكامه بعد أن أدار

كل منهما ظهره للآخر. فالنكتة السياسية في النهاية دليل على الحيوية والاهتمام، ورغبة في تجاوز الأمر الواقع وعدم الاستسلام له. ومن كثرة التعود على المهانة في العقود الثلاثة الأخيرة تعود الجسد العربي على المزيد منها بعد أن احتلت عاصمة عربية في الثمانينيات وأخرى في التسعينيات. وباقى العواصم تحاصر أو تهدد حتى تتبهى أسطورة العرب في التاريخ.

والطعنة الثامنة: عزلة بعض الأقطار وعدم تأثيرها في السياستين المحلية والدولية. فهي جزر في محيط أو سواحل ممتدة على قاراته، مطحونة بالانقلابات العسكرية يقودها مرتزقة أجانب أو بحروب أهلية بين أمراء الحروب. والشعب يعاني من الفقر والجفاف. هم أعضاء في الجامعة العربية، ومحسوبون على الأمة العربية ولكن ما باليد حيلة «العين بصيرة واليد قصيرة». وما لا يستطيع أن يقدم العون لغيره؟ بل إنه في حاجة إلى عون الغير وكما هو الحال في المثل الشعبي: "جبتك يا عبد المعين لتعين، لقيتك يا عبد المعين تتعان». والصغر في الحجم الجغرافي والسكاني لا يعني قلة في الأهمية السياسية. وماذا عن سنغافورة الجزيرة الصغيرة والتي يعادل نتاجها القومي أربعين مرة من إنتاج مجموع العرب!

والطعنة التاسعة: السير في المكان، «محلك سر» من الشقيقة الكبرى. فقد دام حصار العراق أكثر من عشر سنوات ثم احتلاله بعد ذلك، وهو البوابة الشرقية للوطن العربي. ولا يفيد الكلام الديبلوماسي الكثير. هو أضعف الإيمان، حديث القلب وهمس النفس. كان يمكن للشقيقة الكبرى أن تدافع عن القطر العربي المعتدى عليه من قطر عربي آخر باسم العروبة كما حدث من قبل في الستينيات، والدعوة لمؤتمر قمة لتصفية الخلاف بين الإخوة الأعداء بدلاً من انقسام العرب بين مؤيد لتحرير القطر الصغير بالقوة الأجنبية ورافض لها حماية لمصالح الشعوب. والانتفاضة في عامها الرابع تقوم الشقيقة الكبرى بتسهيل الحوار مع الفصائل الفلسطينية من أجل حوار أوسع مع العدو المحتل. وتستجدى العون من القوة الكبرى، وتدعو أوروبا لتفعيل دورها. ويهيب الفلسطينيون بالعالم كله لإيقاف

العدوان اعتماداً على مبادئ العدل، ونجدة للضعيف من القوى، وللمظلوم من الظالم في عالم يقوم على أخذ الحقوق بالقوة وليس بالاستجداء، عالم لا يعترف إلا بالأقوياء، إسرائيل والولايات والمتحدة، نموذجا.

والطعنة العاشرة: هي أن الشقيقة الصغرى، لبنان، هي التي ما زالت تداوى الجراح، وتدافع المقاومة في الجنوب عن كرامة العرب. فقد استطاعت طرد المحتل، وتحرير بالجنوب، وما زالت تعمل لتحرير مزارع شبعا. وما زالت تفاوض العدو الصهيوني على إطلاق المثات من الأسرى العرب. لا تتنازل ولا تساوم. وما زالت تتمسك بالحد الأعلى في القضية. ففلسطين قضية العرب، لا فرق بين الأراضي المحتلة في ١٩٤٨م أو في ١٩٤٧م. ما زالت بمجتمعها المدنى، وصحافتها الحرة، وتعدديتها الثقافية والسياسية تمثل بؤرة ضوء داخل النفق العربي المظلم. هو القلب النابض في الجسد الهامد. ومنه قد ينطلق البعث العربي الجديد بعد أن يداوى العرب جروح الأوطان. وتنهض الشقيقة الكبرى، ويعود إليها خيالها السياسي منذ أحمس وصلاح الدين ومحمد على وعبد الناصر، قلب ينبض، يضخ الدم في الأطراف.

\* \* \*

#### ٩- معارك الألفـــاظ

ليست المعارك فقط هي معارك الأرض بين قوى التحرر وقوى الهيمنة، بين الفقراء والأغنياء، بين العبيد والسادة، بين المعذبين في الأرض والمترفين فيها بل هي أيضًا معارك في الثقافة، معارك المفاهيم والتصورات.

وقد تحول الصراع الآن من صراع القوى إنى صراع المصالح. وإذا كان صراع القوى يعبر المسالح الثقافي يعبر القوى يعبر عن نفسه بالسلاح وصراع المصالح بالاستغلال فإن الصراع الثقافي يعبر عن نفسه من خلال اللغة. فالمفاهيم والتصورات والمقولات الذهنية هي ألفاظ وتعبيرات وأسماء في اللسان.

وإذا كانت آخر معارك العرب بالسلاح والتي قامت بها الجيوش الوطنية هي حرب أكتوبر ١٩٧٣ م والتي أخذوا فيها زمام المبادرة لتحرير الأراضي المحتلة فإنها ما زالت مستمرة في المقاومة الوطنية الشعبية في الانتفاضتين الفلسطينيتين الأولى بالحجارة والثانية بالسلاح أو في المقاومة الوطنية العراقية، والمقاومة الوطنية الأفغانية، والمقاومة الوطنية الكشميرية، والمقاومة الوطنية الشيشانية.

وإذا كان العرب خسروا معاركهم الاقتصادية في التنمية المستقلة، وازدادوا تبعية للقوى الكبرى في المال والاقتصاد، وازدادوا فساداً في الداخل بالاعتماد على القطاع الخاص دون قتل قيمه الليبرالية في المنافسة الحرة، ووضع قوانين لها تضمن حرية السوق، وإذا كانوا أيضاً قد أوشكوا على خسارة معاركهم السياسية أيضاً من الدول أو التكتلات الكبرى، بل إن المكسب في الرأى العام الدولي بدأ ينحسر بتردد أوروبا في نقدها لجدار الفصل العنصرى وإحالة الموضوع إلى محكمة العدل

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ٢٨ فبراير ٢٠٠٤م، جريدة الزمان: ٢٦ فبراير ٢٠٠٤م.

الدولية، وإذا كانت الثقافة العربية، وهي آخر حصن في الصمود، برفضها التطبيع مع الكيان العنصري، قد بدأ أيضًا شقها بثقافة السلام والأرض محتلة فإن المعركة الآن تدور على مستوى الألفاظ، والألفاظ ليست مجرد كلمات وأصوات وعبارات بل إنها تدل على الفكر الذي وراءها، وتكشف عن المضمون الذي تعبر عنه، وتهدف إلى الغاية المقصودة منها. لذلك كان الله هو «الكلمة»، وكانت «الكلمة» مع الله.

تبدلت الألفاظ في الإعلام العربي في الآونة الأخيرة بالنسبة للمقاومة الوطنية العراقية والمقاومة الوطنية العراقية والمقاومة الوطنية الفلسطينية. فالشيء الواحد له لفظه الذي يعبر عنه من منظور المقاومة الوطنية وله لفظ أخر من منظور دول الاحتلال، ولفظ ثالث من منظور نظم الحكم العربية التي تريد أن تكون محايدة بين المقاومة الوطنية وقوات الاحتلال، ومحاصرتها بين مطرقة الولايات المتحدة وسندان الشعوب.

فبالنسبة للمقاومة العراقية المقاومة الوطنية هي الإرهاب. وفي رأى نظم الحكم القتال للمساواة بين الطرفين المتنازعين، ودون أخذ موقف لصالح فريق دون فريق. وقوات الاحتلال هي قوات التحرير والخلاص من حكم الطغاة. وفي نظر النظم الحاكمة هي قوات التحالف، لفظ محايد لا يبين تحالف من ضد من، دون أخذ موقف يعطي شرعية للمقاومة. وخسائر القوات الأمريكية والبريطانية هي خسائر موقف يعطي شرعية للمقاومة. وخسائر القوات الأمريكية والبريطانية هي خسائر عواقية وكان الذي يقود الطائرات المروحية عراقيون وليسوا أمريكيين. وهي مجرد خسائر في الأرواح في رأى النظم الحاكمة، لا فرق بين عراقي يرضخ تحت الاحتلال وأمريكي يحتل أراضي الغير. والمواطنون العراقيون الذين تجمعهم صفة المواطنة على حد سواء، في السراء والفسراء، هم سنة وشيعة وأكراد وتركمان من أجل تأكيد التجزئة في الواقع وفي الذهن. وفي رأى نظم الحكم طوائف وأعراق والملل وصفا لواقع متخليا عن المثال. والتعدية السياسية والثقافية هي التقسيم والتوزيع للمناصب بين الطوائف والأعراق لخلق تناحر وصراع وهمي بينها ونسيان والتنافض الرئيسي بينها وبين الاحتلال. وهي الفيدرالية في رأى نظم الحكم اعترافا التناق، فيدرالية نفي رأى نظم الحكم اعترافا والتام، فيدرالية تقوم على أساس عرقي وطائفي، شيعة في الجنوب، وسنة في بواقع، فيدرالية تقوم على أساس عرقي وطائفي، شيعة في الجنوب، وسنة في

الوسط، وأكراد في الشمال، وليست فيدرالية بمعنى اللامركزية في الحكم كما هو الحال في النظم الفيدرالية في ألمانيا وإسپانيا والولايات المتحدة. ومن ثم تتبدل معاني الألفاظ طبقا للمنظور، المقاومة الوطنية أو قوات الاحتلال الأجنبي أو نظم الحكم العربية.

ويحدث نفس الشيء بالنسبة للقضية الفلسطينية تتبدل فيها الألفاظ عن قصد للتخلي عن المواقف الوطنية؛ لأنها غير واقعية تزيد من المخاسر والآلام لشعب فلسطين والاقتراب من ألفاظ نظم الحكم السياسية المحايدة في معظم الحالات دون أن تتجرأ بعد على تبني ألفاظ الكيان الصهيوني. فجيش الاحتلال الصهيوني هو في نظره قوات الدفاع. وفي رأى النظم السياسية هي القوات الإسرائيلية. والأراضي المحتلة هي أرض المعاد. وفي رأى النظم العربية هي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، مجود وصف جغرافي منذ أن كان ما تبقى من فلسطين تابعًا للأردن شرقًا وغربًا. والكيان الصهيوني أو فلسطين المحتلة هو أرض إسرائيل. وفي لغة نظم الحكم هي إسرائيل اعترافا بالأمر الواقع. ولا ضير من وضعها في الخرائط في الصحف وأجهزة الإعلام بل وفي الكتب المدرسية. والمستوطنون هم شعب إسرائيل يعودون إلى أرض الآباء والأجداد في يهودا والسامرة. وفي رأى نظم الحكم هم الإسرائيليون، وصفًا سياسيًا محايدًا. وجدار العزل العنصري هو السياج أو السور الواقي ذريعة للاستيلاء على الأرض باسم الأمن. وهو في لغة نظم الحكم السور العازل كما هو الحال في عمليات البناء والتشييد. وربما يكون أسمنته ورمله وحديده من القطاع الخاص العربي. والشهداء هم الانتحاريون والمقاومة الفلسطينية هو الإرهاب. وفي رأى نظم الحكم العمليات بعد أن وقع خلاف وتردد بين الفقهاء والعلماء حول كيفية وصف العمليات الاستشهادية. وحركة التحرر الوطني الفلسطيني هي النزاع أو الخلاف العربي الإسرائبلي، وكأن الأمر مجرد خلاف بين وجهتي نظر وليس بين تحرر واحتلال. وفي رأى نظم الحكم العربية وإعلامها الرسمي الصراع العربي الإسرائيلي. وهكذا يبدأ اللعب بالألفاظ في أهم قضية، القضية الفلسطينية، قلب النضال العربي وبؤرته. وليس هذا جديدا بل حدث إبان التحولات الرئيسية في تاريخ الوطن العربى. فهو من وجهة نظر بريطانيا الشرق الأوسط أو الشرق الاذنى بالنسبة للشرق الأقصى وهو الصين أى مدى قربه أو بعده عن بريطانيا. وهو بالنسبة للغة الإعلام الرسمية التابعة لأنظمة الحكم العربية العالم العربي أو البلاد العربية أو البلدان العربية أو البلدان العربية أو البلدان العربية أو البلدان العربية أو المناسبة أو المخداثها انقلاب الجيش، وبالنسبة لباقى الأنظمة العربية المحافظة، النظام المصرى أو الحكم المصرى الجديد. والثورة الإسلامية في إيران في فبراير ١٩٧٩م هي الثورة الإيرانية دون وصفها بالإسلامية خوفا من الإسلام الثورى. وهي في لغة نظم المخرم العربية الحكم العربية الحكم العربية الحكم الإيرانية أو الإسلامية خوفا من لفظ الثورة بعد أن انقلبت الثورات العربية على نفسها وتحولت إلى ثورات مضادة من داخلها.

إن المعركة الآن ليست فقط المعركة السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية بين قوى الهيمنة وقوى التحرر بل أيضًا على مستوى اللغة والفاهيم والألفاظ خاصة فى المجتمعات التقليدية التى مازالت تتمسك باللغة فى مواجهة قوى الهيمنة وقدرتها على تزييف المصطلحات. فالهيمنة الجديدة بعد نهاية عصر الاستقطاب وتفرد قطب أوحد بالعالم سميت بالعولة. وفي لغة أنظمة الحكم نظام العالم الجديد والرأسمالية واستفرادها بالعالم باعتبارها النظام الوحيد الصالح لكل الشعوب بعد نهاية المعسكر الاشتراكي وإنهياره في عدة أشهر، ابتداء من الغرب زحفا نحو الشرق هي نهاية الاستعمار أعلى مرحلة من مراحل الرأسمالية. وفي منظور أنظمة الحكم هي الاقتصاد الدولي وبنوك الاستثمار ومنظمات التعاون ومنظمة التجارة العالمية واتفاقية الجات، وصفاً موضوعياً محايداً بلا موقف مضاد. وصراع المصالح بين المركز والأطراف، بين مجموعة الشماني الأكثر تصنيعاً وبين دول العالم الثالث هو صراع الحضارات للتعمية والتغطية والتستر. وهي في لغة الإعلام الرسمية حوار الحضارات من أجل بيان فضيلة التسامح والتعاون والاعتراف بالآخر والانفتاح ضد تهمة الانغلاق على الذات ورفض الغير. وإضعاف الدولة وتخليها عن الإرادة تهمة الانغلاق على الذات ورفض الغير. وإضعاف الدولة وتخليها عن الإرادة تهمة الانغلاق على الذات ورفض الغير. وإضعاف الدولة وتخليها عن الإرادة تهمة الانغلاق على الذات ورفض الغير. وإضعاف الدولة وتخليها عن الإرادة تهمة الانغلاق على الذات ورفض الغير. وإضعاف الدولة وتخليها عن الإرادة

الوطنية وحماية صناعاتها هى المجتمع المدنى ومؤسساته المستقلة الذى يقف ضد طغيان الدولة ومؤسساتها المزيفة وأجهزة أمنها القهرية. والمواطنة، وتساوى المواطنين فى الحقوق والواجبات دون تمييز بين ذكر وأنثى هى قضية حقوق المرأة «الجندر» كأحد مظاهر القهر السياسى والاجتماعى. وهى فى نظر الحكومات قضية الأحوال الشخصية وضرورة إصلاحه، والفساد وتهريب الأموال، ونواب القروض واحتكار تجارة الحديد والغلاء المفتعل للأسعار، وتعويم العملة الوطنية هو القطاع الحاص وضرورة تنشيطه من أجل مواكبة الاقتصاد العالمي وقوانين السوق وحرية المنافسة. وفى رأى نظم الحكم هو الرأسمالية الوطنية القادرة على تجاوز خسائر القطاع العام وبيروقراطية الدولة. ونقل المعلومات بدلا من إبداعها هو ثورة خسائر القطاع العام وغيروقراطية الدولة. ونقل المعلومات بدلا من إبداعها هو ثورة والإدارة وطرق حفظ الأرشيف.

وهكذا يتم تزييف معانى الألفاظ من أجل التشويش على الثقافة، وتمييع المواقف، واختلاط الأمور، وغموض الرؤى. ويفقد العقل قدرته على التفكير السليم، والتمييز بين الأشياء. ويضيع من الخيال قدرته على الحلم. وتضعف الإرادة لإيجاد بدائل عما هو مطروح.

ما زالت الثقافة العربية قادرة على الصمود في معركة الألفاظ. والعرب أهل فصاحة وبيان. ما زالوا يحسنون الكلام حتى لو احتفت الأفعال واتهموا بأنهم أصحاب أقوال دون أفعال ﴿ يَا أَيُّهَا اللّٰهِنِ آمَنُوا لِمْ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعُلُونَ ﴿ كَبُرُ مَقْتًا عِنْ اللّٰهِ أَنْ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعُلُونَ ﴾ [الصف: ٢ ، ٣]. وبالرغم من تغيير جوته آية يوحنا ﴿ فَي البدء كان الفعل ﴾ إلا أن الكلمة نفسها فعل (كن فيكون) والفعل كلمة تتحقق.

إن الثقافة العربية، لغة وشعرًا، ما زالت هي القادرة على الصمود أمام الانحناء المتزايد أمام قوى الهيمنة. ومهما استولوا على أحمس وصلاح الدين ومحمد على وعبد الناصر وعلال الفاسي وبن بركة وسيد قطب وشهدى عطية وشهداء المقاومة الوطنية فلن يستطيع عجم اليوم وبرابرته الاستيلاء على سيبويه والخليل بن أحمد والمتنبي وفارس بني حمدان.

# ١٠- بمناسبة الذكرى الأولى للاحتلال: هل تغير النظام في العراق؟

وهاجت ذكريات إطلاق الصدواريخ على بغداد ليلة ٢٠ مارس ٢٠٠٣م من قوات الإمبراطورية الأمريكية الجديدة بطريقة القرن التاسع عشر والغزو الاستعمارى القديم منذ قضاء بريطانيا على إمبراطورية المغول في الهند، وربما أيضاً قبلها منذ انهيار الأندلس وسقوط غزاطة ونهاية الإسلامية في تاريخ العالم وبداية المرحلة الإسلامية في تاريخ العالم وبداية المرحلة الإسلامية المحتوب العسمى بالاستكشافات الجغرافية وحصار أوروپا لنصف الكرة الغربي، اعتماداً على خرائط العرب ثم التفافها عبر أفريقيا إلى جنوب آسيا بغضل الملاحين العرب في بحر عمان. فالإمبراطورية الأمريكية الجديدة هي وريئة أوربا الاستعمارية القديمة، وريثة الإمبراطورية الرومانية القديمة، والعولمة هي أحد مظاهر هذا الانتشار الأوروبي الأمريكي خارج الحدود الجغرافية للقارتين إلى التارات الثلاث، أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وبعد عام انكشف المستور، وبان الكذب، امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل. وحتى لوكان ذلك صحيحًا فإسرائيل تملكها ولم يغزها أحد. كان الدافع هو تحقيق أطماع الإمبراطورية الأمريكية الجديدة بالهيمنة على الوطن العربى والعالم الإسلامي حتى آبار النفط في بحر قزوين بعد أن اطمأنت على نفط الخليج، وحصار روسيا والصين، وإكمال مشروع إسرائيل الكبرى، وإجهاض احتمال نشأة قطب ثان يواجه القطب الأول ويتحداه من أجل عالم متعدد الأقطاب.

وبعد النصر الزائف، والوصول إلى بغداد بفعل الخيانة والغدر، والخلط بين

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ٢٧ مارس ٢٠٠٤م، جريدة الزمان: ٢٥ مارس ٢٠٠٤م.

الدفاع عن النظام والدفاع عن الوطن، لم يخضع شعب العراق. واستمرت المقاومة منذ اليوم الأول للعدوان. ومازالت في تصاعد مستمر، بل وأصبحت بؤرة للمقاومة العربية الإسلامية ضد الخطر المشترك. ولم يفت في عضدها القبض على الرئيس العراقي السابق بل ازدادت قوة وعنفواناً. وتعاطف العرب والمسلمون معها، وازدادت خسائر قوات العدوان حتى فاقت بعد نهاية المعارك خسائر الحرب ذاتها. وازداد العنف. وتجلى ذلك في إسپانيا. واستطاع تحويل نظام الحكم من اليمين إلى اليسار، وإجبار إسهانيا على سحب قواتها من العراق، بداية لتفكك قوى الاحتلال كما انسحبت القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بفضل المقاومة اللبنانية وبؤرتها «حزب الله».

صحيح أن الرئيس العراقى السابق كان نموذجاً للحاكم المطلق، بتصفية الخصوم في الداخل، وإقصاء المعارضة، والتصفيات الجسدية، والإعدامات العلنية، والمقابر الجماعية، والإعدامات العلنية، والمقابر الجماعية، واغتيالات زعماء الشيعة رموز المقاومة. وهاجر أبناء العراق وكونوا بؤرا للمعارضة خارج الأوطان مستقلة أو بالتعاون مع القوى الأجنبية، وبالتحالف مع الإمبراطورية الأمريكية الجديدة. كان هو الرئيس العربي الذي وصل نظامه إلى الحد الأقصى من نظم التسلط والقهر حتى خشيه الجميع، فازدوج الخطاب بين التأييد العلني والرفض السرى الذي تسمعه أجهزة المخابرات، فينكل بأصحابه حتى لو كان الهمس بين الأصدقاء في الاجتماعات المغلقة أو بين الأحباء في غرف النوم، فعين الله ساهرة لا تغفل، ترى وتسمع وتبصر كل شيء، وتعلم وتقدر وتريد ما تشاء. ولا فرق بين عين الله وعين السلطان.

وأغرى المؤيدين له في مهرجانات المربد، والصحافة العربية المشتراة داخل الوطن العربي وخارجه، وبعض الأحزاب القومية والناصرية. ورسمت له صورة البطل المنقذ، خليفة عبد الناصر. فبغداد تملأ الفراغ الذي تركته القاهرة. وتزعمت جبهة الصمود والتصدى. وأصبح البديل الجهوري للنظام العربي المستسلم. يثير الخيال والرعب في آن واحد.

ومع العدوان في الداخل على شعب العراق أضيف العدوان في الخارج على

الشورة الإيرانية بإيماز من الإمبراطورية الأمريكية الجديدة للتخلص من الشورة الإسلامية في إيران المناهضة للشيطان الأكبر، ولتصفية ثاني أكبر قوة عربية، وثاني أكبر جيش عربي، وحتى تطمئن إسرائيل. فقد انهارت الجبهة الشرقية بالقضاء على الشورة الإسلامية في إيران، وتدمير جيش العراق. ثم وقع العدوان الثاني على الكويت للاستيلاء على الثروة البترولية ومنابع النفط دون مراعاة للجوار أو للقومية العربية، وهي نظريا الأيديولو چية الحاكمة في العراق، وخرقا للأمن القومية العربي، واتفاقية الدفاع العربي المشترك، وتجاوز القانون الدولي الذي أصبح العراق فيما بعد ضحيته عندما اعتدت عليه قوات التحالف متجاوزة الأم المتحدة والشرعية الدولية.

وأحاط النظام نفسه بهالة من القداسة والقوة. وأعلن عن بناء مدينة العلم في ضواحى بغداد، واستقدام أى عالم عربى لبناء عصر علمى عربى جديد. ونشرت أجهزة الإعلام الكثير من الروايات عن مصانع العراق، والنهضة العلمية في العراق، والمدفع العملاق، وأسلحة الدمار الشامل بعد أن استخدم البعض منها في حلابجة. فصواريخ العراق قادرة على ضرب إسرائيل وحرق نصفها ثم يزايد المستمعون لا بل حرقها كلها. ثم تحول الكلام إلى ذريعة للعدوان عليه. ولم تحرق إسرائيل بل احتكر العراق.

وأتى نظام جديد بعد العدوان على العراق، والتخلص من نظام القهر والتسلط والطغيان. وألقى القبض على رأس النظام بطريقة مهينة أمام أجهزة الإعلام، والضابط الأمريكي يعبث بشعر رأسه، ويفحص فمه المفتوح. فهل اختلف النظامان، القديم والجديد، العراقي والأمريكي، صدام وبريمر في بغداد؟

بدأ النظام الأمريكى في بغداد وعمله السامي بريمر بحل الجيش وهو عصب الدولة المركزية. وحول ما يزيد على المليون عراقي إلى عاطلين. ثم حل الحزب الذي كان يحكم العراق منذ ثورة يوليو-تحوز ١٩٥٨ م أي ما يقارب نصف قرن. فازداد عدد العاطلين مئات ألوف أخرى. ثم استبدل كبار المسئولين في الدولة بآخرين فإذداد عدد العاطلين من النخبة الحاكمة، وفضلوا الحوف من النظام السابق

على الجوع فى النظام الحالى. وأقصى العاملين بالإعلام وأتى بآخرين. ولا فرق بين الاثنين فى دفاع كل فريق عن النظام وغياب النقد. اختلف السيد والعبد واحد.

وفى كل يوم يتم إهانة الشعب العراقى، اقتحام المنازل، وتفتيش النساء، وتقييد الرجال من الخلف، وعصب الأعين، والدوس بالأقدام. وزاد معدل الجرائم بفعل جنود الاحتلال أو جماعات السطو المسلح من العاطلين والناقمين. وانتشرت حوادث الاغتصاب. وحن العراق إلى أمن الطريق، وتوفر الحاجات الأساسية، وضمان الرزق. القهر واحد، قهر وأمان، وقهر وخوف.

تغير النظام ولكن القهر واحد. وتعددت الأسباب والموت واحد. حاكم قاهر وطنى من داخل البلاد، وحاكم قاهر أجنبى من خارج البلاد. كل منهما يأمر وينهى، يعين ويعترض. فالقهر لم يتغير فى النظامين، القديم والجديد. وقهر الوطنى أولى من قهر الأجنبي إذا كان من القهر بُد.

بل لقد بدأ الحنين إلى النظام السابق، والترحم على أيامه. كان الغذاء موفورا للجميع، والعلاج في مقدور الجميع، والتعليم قبائمًا، والجامعات مفتوحة، والمكتبات عامرة، والمتاحف مصانة بالرغم من الحصار. والآن الجوع قاسم مشترك بين الناس، ينقصها الدواء، والتعليم يترنح، والجامعات تعانى، والمكتبات ما زالت خاوية، والمتاحف تحت الإعمار. وعراق التاريخ أفضل من عراق بلا تاريخ.

كان العمل موفوراً للجميع . الرزق متاح ، والرواتب مكفولة ، بالرغم من الحصار وغلاء الاسعار ، والتضخم ، وانهيار الدينار . والآن تعم البطالة . ويتحول العاطلون إلى جماعات للجريمة المنظمة في مجتمع أصبح فيه العنف الخارجي والداخلي عادة متبعة ووسيلة لتحقيق الأغراض بما في ذلك توفير الخبز . انتهى الوطن وجاع المواطن . وضاعت الدولة فعرى الناس .

كانت كرامة المواطن محفوظة باستثناء الخوف. وكان الأمن في الطرقات العامة مستتبًا، والشرطة في كل مكان لأمن المواطن وأمن الدولة على حد سواء. ثم تم انتهاكها من جنود الاحتلال كما كانت تنتهك من شرطة النظام. تفتح المنازل عنوة، ويقبض على الرجال بل وتغتصب النساء طبقا للتقارير الأمريكية عن حالة الأمن. ويُضرب الشباب، ويُداسون بالأقدام تحت ذريعة الانضمام إلى المقاومة. انتهكت كرامة الوطن، وضاعت كرامة المواطن.

كان العراق مصنعًا، معمرًا، نموذجا للتنمية عند كثير من المراقبين. نفطه لأهله من أجل التنمية بالرغم من الحصار. ثم أصبح العراق خرابا في حاجة إلى إعمار. وتتقدم الشركات الأمريكية والأجنبية لعقود الإعمار، كل دولة حسب مساهمتها في التخريب. من ضرب أكثر يعمر أكثر. ومن آثر الشرعية الدولية فلا تثريب عليه ولكن فليتحمل وزره، فلا نصيب له في عقود الإعمار.

كان العراق وطنًا موحدًا باستثناء قضية الأكراد التى كانت في طريق الحل عن طريق الحكم الذاتي أو الإدارة الذاتية داخل العراق الموحد مع قدر كبير من اللامركزية. وهو متفق مع الرؤية الوطنية والموقف الإسلامي. ثم أصبح العراق مهددا بالتجزئة والتفتيت بين سنة وشيعة وأكراد وتركمان. ثم يأتي الدور على سوريا حتى تصبح إسرائيل أقوى دولة طائفية عرقية في المنطقة. تأخذ شرعية جديدة من الجغرافيا السياسية للمنطقة، بدلا من الشرعية القديمة القائمة على أصاطير العودة والشعب المختار وأرض المعاد التي أعطاها لها هرتزل في أواخر الترس التاسع عشر والتي لم يعد يصدقها أحد.

كانت إسرائيل تخاف من أسلحة الدمار الشامل، صدقًا أو كذبًا، والتي تروج حول العراق. وقد أطلقت عدة صواريخ سكود عليها لأول مرة في تاريخها في حرب الخليج الثانية عام ١٩٩١م. وتتحيّن الفرصة للرد والانتقام. ثم لم يعد العراق يخيف أحدًا. بل عاد بعض اليهود العراقيين للبحث عن ممتلكاتهم وهو ما لم يُسمح به للفلسطينيين الذين أجبروا على ترك الديار. بل وتشترى إسرائيل أراضى في شمال العراق من أجل توطين اليهود الأكراد. ونقل عن أن شارون هو أول من رأى الرئيس العراقى في الأسركي يشفى الغليل.

إن تغيير النظام الفعلي في العراق لا يتم بإحلال نظام محل نظام، نظام عراقي بنظام أمريكي وكلاهما قاهر، يعاني منهما شعب العراق. بل يتم خلق نظام جديد ديموقراطى تعددى حر يحفظ للوطن وحدته، وللعراقيين كرامتهم، ويضمن لهم ثرواتهم من أجل إعمار البلاد. فيعيش فيه المواطنون في أمن وسلام. ويكون البوابة الشرقية للأمن العربي. ويكون جبهة شمالية مع سوريا وإيران، عمقًا استراتيجيًا للوطن العربي من أجل حشد القوى لصالح معركة العرب الأولى في فلسطين.

إن تغيير النظام في العراق لا يكون في الشكل بل في المضمون، ولا في العرض بل في الجوهر، ولا في اسم الحاكم أو ألقابه بل في بنية العراق السياسية، من حكم الفرد إلى حكم الشعب، ومن حكم القبيلة والعشيرة إلى حكم الدولة والوطن. وهو ما لا يأتي بتغيير رأس النظام بل بتغيير مسار التاريخ.

\* \* \*

### ١١- لا سنة، ولا شيعة، بل مقاومة وطنية

في وسط الإحساس العام باليأس والإحباط والعجز وكراهية النفس والإحساس بالذل والامتهان الذيعم الوطن العربي للعام الرابع منذبداية الانتفاضة الأولى في فلسطين، انتفاضة الحجارة في ١٩٨٧م ثم الانتفاضة الثانية، انتفاضة السلاح في ٢٠٠٠م وهي وحيدة تقاوم جاءت المقاومة الوطنية العراقية التي لم تتوقف منذ الاحتلال الأمريكي البريطاني لأراضي العراق منذ أبريل العام الماضي تنشط وتقوى تدريجيّا حتى بلغت الذروة بعد عام حركة مقاومة وطنية مشروعة ضد الاحتلال الأجنبي الذي حل بالبلاد تحت ذريعة القضاء على أسلحة الدمار الشامل فلم يجد. وكانت الذريعة فرية وبهتانًا. وإسرائيل مدججة بالسلاح التقليدي وغير التقليدي وتعلن ذلك على الملأ، وترفض التوقيع على اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية بالرغم من توقيع العرب عليها. وكانت الذريعة الثانية القضاء على نظام قهري استبد الشعب العراقي ويمثل خطراً على قيم الحرية والديموقراطية. وأمريكا هي التي خلقته ودعمته وأيدته. ودفعته إلى طعن الثورة الإسلامية في إيران في الظهر بعد عامها الأول في حرب دامت ثماني سنوات بلا هدف إلا التدمير المتبادل لأكبر قوتين عربية وإسلامية في وسط الوطن العربي وفي قلب العالم الإسلامي، الدعامتان الرئيسيتان للجبهة الشرقية مع سوريا ضد الكيان الصهيوني في فلسطين. وكان أول الفرحين للاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق هي إسرائيل وأول الزائرين للعراق بعد الاحتلال هم يهود العراق باحثين عن ممتلكاتهم السابقة منذ ١٩٤٨ والفلسطينيون في الخيام ليس لهم حق العودة أو التعويض. وكان أول من رأى الرئيس العراقي السابق بعد القبض عليه هو رئيس الوزراء الإسرائيلي تشفيا بعد أن سقطت صواريخ العراق على إسرائيل لأول مرة أثناء العدوان الأمريكي الأول على العراق بدعوى تحرير الكويت في يناير ١٩٩١م، تركيع العراق إذن كان هو الهدف غير المعلن عنه مثل تركيع ليبيا ومحاولات تهميش مصر وإخماد صوت سوريا حتى يدخل العرب جميعا في بيت الطاعة

بدأت المقاومة الوطنية في العراق منذ يوم الاحتلال الأول بعد أن تحول جيش العراق إلى شعب العراق وانخرط فيه وعاد إليه. فالجيش من الشعب، والشعب رحم الجيش. وبدلا من تدميره في معركة غير متكافئة الأطراف في البر والجو والبحر كان من الأفضل التحول من حرب المواجهة إلى حرب العصابات، ومن حرب الجبهات بين الجيوش المنظمة التي تحسنها قوات الاحتلال إلى حرب الكر والفر التي يحسنها العرب. وهو ما تم من قبل في حرب ڤيتنام بعبقرية آسيا في شرقها، والعراق في آسيا في غربها، والعدو واحد. والتيجة أيضا واحدة، هزيمة أمريكا بعد وقوعها في مستنقع ڤيتنام، والآن هزيمة أمريكا بعد وقوعها في مستنقع العراق.

وتحدثت أجهزة الإعلام في الغرب أولاً ثم تناقلته وكالات الأنباء العربية عن مقاومة المثلث السني، بعداد والرمادي والفلوجة. وألصقت المقاومة بالسنة حتى تغير الشيعة فتثور على السنة. وبدأت حوادث اغتبالات الشيعة في المساجد والتفجير في المواكب حتى يتم الإيقاع بين السنة والشيعة. ويدمر العراقيون وطنهم بأيديهم ﴿ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ ﴾ [الحشر: ٢]. ولما عظم نضال الفلوجة وهي على نفس تسمية «الفالوجة» أثناء الحصار الصهيوني لها وعبد الناصر ضابط فيها في ١٩٤٨م وهي الآن في فلسطين المحتلة، وأصبحت رمزاً للمقاومة الوطنية انضم إليهم إخوتهم في الوطن، الشيعة، بقيادة المناضل الشاب مقتدي الصدر وجيش المهدى. فتحولت المقاومة المحدودة إلى انتفاضة شعبية مسلحة في معظم مدن العراق. تسقط المروحيات، وتدمر العربات والمركبات والدبابات، ويتساقط جنود الاحتلال، ڤيتنام عربية جديدة. وتناقلت أجهزة الإعلام الغربية ثم العربية، المقاومة السنية في المثلث السني، والمقاومة الشيعية في النجف وكربلاء حتى ينشق الصف وتصبح المقاومة طائفية وليست وطنية. والحقيقة أن المقاومة لا سنية ولا شيعية بل هي مقاومة وطنية ضد الاحتلال وقودها شعب العراق بكل أطيافه السياسية والمذهبية. ولا جريمة أن تنضم إليها المقاومة العربية من مصر وسوريا والأردن ولبنان واليمن. فمعركة العرب واحدة. وما ظنه الناس في الداخل والخارج على أنه انتهى إلى غير رجعة ، القومية العربية ، ما زال حالاً فى النفوس ، يحرك القلوب ، ويثير الذاكرة ، مجد العرب فى الخمسينيات والستينيات عندما كانت القومية العربية حركة تحرر وطنى . ولا جريمة فى أن تنضم إليها المقاومة الإسلامية من إيران أو پاكستان أو أفغانستان . فقد وحد الإسلام كحركة تحرر وطنى بين المجاهدين . وكما جاهد «العرب الأفغان» فى البوسنة والهرسك وكوسوفا وألبانيا وأفغانستان وكشمير فلا ضير أن يجاهد «الأفغان العرب» أى الآسيويون المسلمون فى العراب أى الآسيويون المسلمون فى العراق وفلسطين . أمة واحدة ، وجهاد واحد ، وعدو مشترك .

إن هدف أمريكا قبل أن تغادر العراق هو زرع الطائفية في العراق من أجل حرب أهلية بين السنة والشيعة والأكراد والتركمان في العراق، صراعا على السلطة والثروة، فينتهى العراق جيشًا ونظامًا بالعدوان الأمريكي، ثم ينتهى العراق شعبًا ومقاومة بالحرب الأهلية. فيُقسّم العراق ويتحول إلى ثلاث دول طائفية عرقية. ويستمر مخطط التقسيم في سوريا وشبه الجزيرة العربية والمغرب العربي حتى يتحول الوطن العربي إلى فسيفساء عرقي وطائفي ومذهبي، سنة وشيعة، وعرب وبربر وأكراد، ومسلمين وأقباط حتى تصبح إسرائيل هي أقوى دولة طائفية في المنطقة تأخذ شرعية جديدة من طبيعة الجغرافيا السياسية والتكوين الثقافي للمنطقة، شرعية من الداخل، بدلاً من الشرعية القديمة التي أعطاها لها هر تزل في «الدولة اليهودية» في أواخر القرن التاسع عشر، الدولة القومية الغربية، دولة شعب الله المختار تحقيقاً للوعد بالأرض وبالمدينة وبالهيكل، وهي الأساطير المكونة للدولة الأولى والتي لم يعد يصدقها أحد. وبالتالى يتحقق هدف المحافظة الجديدة المسيطرة في الولايات المتحدة واليمين الصهيوني في إسرائيل على تحقيق الإمبراطورية المشتركة، أمريكا الكبرى من الغرب إلى الشرق، وإسرائيل على تحقيق الإمبراطورية النيل.

بقى الإخوة الأكراد، الإخوة في الوطن وفي الدين. لقد عاش العرب والأكراد أمة واحدة في إطار من الأخوة الإسلامية وجاهد الأكراد مع العرب إبان حركة التحرر الوطني العربي. ومنهم صلاح الدين في السلاح، وأحمد شوقي في الشعر، وكرد على في اللغة. وليست العروبة بأم وأم إنما العروبة هي اللسان. فكل من تكلم العربية فهو عربي. ويسمم العالم كله عن مقاومة المثلث السني وقلبه

الفلوجة، ومقاومة الشيعة في النجف وكربلاء. ويتساءل الناس وأين الموصل وكركوك والسليمانية؟ وأين الأحزاب الكردية، حزب العمال، والحزب الوطني، وقد سمع الناس عن الاقتتال بينهما على السلطة في شمال العراق أو عن الاقتتال بينهم وبين النظام في العراق أو بينهم وبين الأتراك ولم يسمع أحد عن قتالهم ضد قوات الاحتلال الأمريكي البريطاني. لقد رفضت تركيا مرور قوات الاحتلال علم، أراضيها لغزو العراق. فالوطن واحد، والاحتلال واحد لا فرق بين عراقي وتركى. لن ينفع الأكراد اعتمادهم على قوات الاحتلال لتحقيق مطالبهم القومية؟ لأنها مازالت حليف تركيا وروسيا. ولا تريد تكوين دولة كردية تقدمية اشتراكية تعيد سيرة الخمسينيات والستينيات. ولن ينفع الأكراد حيادهم بين الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق والمقاومة الوطنية العراقية بعنصريها الرئيسيين، السنة والشيعة. إن الباب مفتوح أمام الإخوة الأكراد من أجل الانضمام إلى المقاومة الوطنية في العراق بفتح جبهة في الشمال. مقاومة وطنية في عموم العراق هي القادرة على الوقوف أمام المخطط الأمريكي لتجزئة العراق إلى ثلاث دول، كردية في الشمال، وسنية في الوسط، وشيعية في الجنوب. إن مستقبل الأكراد ليس في وطن مستقل ولا في فيدرالية بمعنى التقسيم بل وطن عراقي موحد متعدد الأعراق والثقافة. فالوحدة تتضمن التعددية ولا تنفيها. والتعددية لا تعني التقسيم بل اللامركزية والديموقراطية . الوحدة قوة والتجزئة ضعف. والإخوة الأكراد أقرب إلى العرب والأتراك والإيرانيين منهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب باسم حقوق الأقليات.

فالأكراد ليسوا أقلية في الوطن العربي ولا في العالم الإسلامي بل هم جزء من النسيج التاريخي المتعدد الذي يكوّن الأمة الإسلامية .

إن خطأ قوات الاحتلال الأمريكي البريطاني أنها اعتبرت أن حاضر العراق ينتهى بنهاية النظام السياسي حتى ولو كان أعتى النظم السياسية إغراقا في التسلط والقهر، دون أن تأخذ في الحسبان تاريخ العراق أى شعب العراق الذي يرفض كل صور القهر سواء كان قهر الوطني من الداخل أو قهر الأجنبي من الخارج. فالقهر واحد بصرف النظر عن مصدره. تصورت الولايات المتحدة أن العراق مجرد نظام سياسى، فارغ من أى شعب فاختفى النظام وظهر الشعب. وقد ظنت إسرائيل من قبل أن فلسطين وطن فارغ، بمجرد القضاء على النظام البريطاني أثناء الاحتلال أو السلطة الوطنية بعد الاحتلال فظهرت المقاومة الفلسطينية تجسد نضال الشعب الفلسطيني.

وكما استطاعت المقاومة الفلسطينية وحدها الإبقاء على الشرف العربى، والدفاع عن الكرامة العربية، كذلك استطاعت المقاومة العراقية أن تثبت أن النظم ذاهبة ولكن الشعوب باقية. وفي كلتا الحالتين النظام العربي هو الحاسر في فلسطين وفي العراق. فالشعوب هي التي تتحرك وليست النظم، والتنظيمات الشعبية هي التي تقاوم وليست الجيوش النظامية. عصر عربي جديد، يعود الحق فيه إلى أصحابه. وتسترد فيه الشعوب المبادرة التاريخية من النظم العربية التي خنقته على مدى نصف قرن حتى أضاعت استقلاله الوطني، ومن النظام العالمي الجديد، العالم ذي القطب الواحد، عصر الإمبراطورية الأمريكية وإسرائيل الكبرى. فكم من إمبراطوريات انهارت وكم قرنا عاشت إمارات الصليبين في الشام.

إن المقاومة الوطنية في العراق والتي أصبحت الفلوجة رمزًا لها تتلوها النجف وكربلاء إغاهي بداية هبة شعبية شاملة في مدن العراق. فالعراق بتاريخه وحضارته موجود كشعب وإن توالت عليه النظم السياسية. ولعل ذلك يكون بداية للمقاومة الفلسطينية أيضا بالنصر طالما أن شعب فلسطين باق ومقاومته الوطنية في القلب.

\* \* \*



# خامسًا: العجز العربي

- ١. بين رفض الواقع وعجز القلم.
  - ٢ ـ الوطن المستباح.
  - ٣. أمـة المستغيثين.
  - ٤ ـ إلى مؤتمر القمة.
  - 3 3 0 .
  - ٥. هل انتهى النظام العربى؟



#### ١. بين رفض الواقع وعجز القلم

أصبح العجز العام سمة العصر، وفقد زمام المبادرة التاريخية التي تجلت منذ احتلال البلاد لمقاومة الاستعمار أولا في النصف الأول من القرن الماضي ثم الاستعمار والصهيونية ثانيا في النصف الثاني منه. وأصبحت الأفعال ردود أفعال على ما يحدث في الخارج والداخل. فلا يقام بفعل إلا كرد فعل، وقد مل الجميع انتظار الموت. فوقوع الموت أفضل من انتظاره. والموت البطىء أقسى على النفس من الموت الفجائي. الأول إذلال للنفس، وإماتة للروح قبل سكون الجسد. والثاني قضاء على النفس

فبعد حركات التحرر الوطنى وقيام اللول الحديثة بدأ الدافع الحيوى في الهبوط. فالنجاح في مقاومة الاستعمار الخارجي كان أكثر ظهوراً من النجاح في بناء الدول في الداخل. فقد تولى القادة الوطنيون الذين قادوا حركات التحرر باقتدار وهمة رئاسة الدول. وعاشوا على ذاكرتهم التاريخية وعلى زعاماتهم الشخصية. فثقة الجماهير بهم ما زالت قائمة. وعبق التحرر الوطني ما زال في الآفاق، وشذا الاستقلال ما زال تحمله الرياح.

كما نجحت خطط التنمية الأولى لصالح الجماهير فيما يتعلق بالإصلاح الزراعي، ومجانية التعليم، وتدعيم المواد الغذائية، وتحديد إيجار المساكن، وتشغيل العاطلين، ومضاعفة الدخل القومي، وزيادة معدلات التنمية، وتوفير الخدمات العامة، وإشباع الحاجات الأساسية، مهما تعثرت آليات التطبيق.

ثم انتهت الحركة إلى سكون، وبرد الدافع الحيوي، وتضخم جهاز الدولة،

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ١ فبراير ٢٠٠٣م، جريدة الزمان: ٢٦ يناير ٢٠٠٣م.

وعمت البيروقراطية، ونشأت الطبقات الوسطى لتقوم بدور الأجنبى، الولاء للخارج قبل الداخل، وللربح الشخصى قبل المصلحة الوطنية، وللسلعة قبل الحدمة. وتكون القطاع الخاص تدريجيًا بما تصحبه من قيم رأسمالية في مجتمع تقليدى. فغابت القيم الليرالية، المساواة في الحقوق والواجبات، حرية المنافسة، قوانين السوق لصالح الفساد، والواسطة، والتهرب من الضرائب، وتهريب رءوس الأموال، والسيطرة على الحزب الحاكم، واحتكار العمل السياسى. فأصبح الفساد هو الظاهرة الأولى في مرحلة ما بعد الاستقلال مصحوبًا بالفقر والقهر حتى ترحم البعض على أيام الماضى، وعلى استعمار الأمس بدلاً من استقلال اليوم.

وقامت الهبات الشعبية في كل قطر تدافع عن حقوق الشعوب ضد الفساد وغلاء الأسعار، وارتفاع مستوى المعيشة، وعموم الفقر، ونقص الخدمات. تحن إلى الستينيات، أثناء البناء الاشتراكي، وتستعيد ذاكرتها التاريخية التي لم تمت بعد، وترفض واقعها الذي لم تستسلم له، وتتطلع إلى مستقبل جديد ترنو إليه. هبات وقتية لا تبلورها معارضة، ولا عصب لها في تنظيم سرى. تتصدى لها الشرطة والجيش فتخبو وتموت.

واحتاج النظام السياسي إلى حليف خارجى بعد أن فقد حليفه الداخلى، جماهير الشعب. فاتجه إلى الاستعمار القديم يجد فيه العون والتأييد في صيغة أحلاف غير معلنة أو قواعد عسكرية أو تنسيق في المواقف والجهود لمناهضة الإرهاب أي الجماعات الإسلامية المناهضة للولايات المتحدة الأمريكية ونظم الحكم الداخلية. تحولت النظم المستقلة إلى نظم تابعة خاصة بعد نهاية عصر الاستقطاب، وبداية نظام عالمي جديد ذي قطب واحد، يعطى الغذاء والسلاح والمعونات والاستشمار. بل تعدى الأمر إلى عدو الأمس وحليف اليوم، الصهيونية. وتم الاعتراف بها، والصلح معها، واستجداء المفاوضات منها. فقد النظام السياسي استقلاله في الخارج وشعبيته في الداخل، وأصبح محاصرا بين الضغوط الخارجية أو دول السلامية. ألا فرق بين نظام سياسي في دول عربية أو دول إسلامية. أصبح كل حاكم عربي وكأنه في پاكستان محاصراً بين قوى الخارج وقوى الذاخل، بين المطرقة والسندان.

فقد السياسى قدرته على الفعل والمبادرة بالرغم مما يحدث في فلسطين من مجازر يومية وفي العراق من امتهان للكرامة العربية. وتصدر قرارات القمة العربية فلا يصغى إليها أحد. وتتم الزيارات المتبادلة كل يوم لتدارس الأوضاع وإصدار البيانات التي لا يستمع إليها أحد.

ولا ضير من اتباع خطاب مزدوج، واحد للاستهلاك المحلى، برفض العدوان الأمريكي على شعب العراق، ورفض الاشتراك في التحالف الدولي، الأمريكي البريطاني، ورفض إعطاء أي تسهيلات جوية أو برية أو قواحاء عسكرية أو قوات تشارك في العدوان على الشقيق العربي الذي التزم بقرارات الأم المتحدة، وقبل بإعادة المفتشين، وأعلن خلوه من أسلحة الدمار الشامل، والآخر لقوى العدوان، ضرورة التخلص من صدام ومن نظامه التسلطي القاهر لشعب العراق، والمهدد لجيرانه الودعاء ولقوى السلم في العالم.

وتحركت الجماهير في الغرب، جماهير سياتل ولندن وپاريس ودافوس وجنوة وبراج وفلورنسا لتدافع عن الحق العربي في فلسطين والعراق بمئات الألوف في الشوارع، ترفع أعلام فلسطين والعراق. والكل يتساءل: أين الشارع العربي؟ أين الجماهير العربية؟ أين أصحاب الحق؟ ينتظرون حتى تقع المصيبة، نقل الفلسطينيين إلى الأردن في عملية تهجير واسعة والعدوان الأمريكي على العراق. فلا صواخ إلا بعد الألم، ولا فعل إلا كرد فعل، ولا اعتراض إلا بعد أن تقم المصيبة.

وماذا يفعل الفكر؟ هل يصاب أيضًا بالإحباط؟ هل يعجز القلم؟ وماذا يقول؟ يندد بالعدوان القادم على العراق، ويشجب العدوان القائم على شعب فلسطين، فينضم إلى بيانات السياسيين وأبواق الإعلاميين، وصراخ العاجزين، ونداء المستضعفين؟ عندما تتضح الحقائق ويصبح الواقع بديهيا فإنه لا يحتاج إلى بيان أو تحليل أو صراخ. وتعيش الناس نفس الامتهان والعجز والألم الذي يعيشه المفكر وربما أشد. فالناس تكتم غيظها في قلوبها، والمفكر يعبر عنه بصرير القلم فيتخفف منه. فيكره المفكر نفسه كما يكره عالمه، ويشعر بامتهان النفس مثل امتهان العالم له. وماذا يجدى الكلام، البيان أو المقال، والسكين يشحذ والبقرة تجر والجزار قادم، والناس تبكى على الضحية، والإعلامي يصور، والسياسي يمهد الطريق ويعد المسرح؟ والمفارقات في كل مكان. الإعلام الجهورى المزايد في الحرية والوطنية تقوم على أرضه القواعد العسكرية الأمريكية، وتنطلق منه قوى العدوان على شعب العراق. ويسمع الناس ويشاهدون «سرى للغاية»، «بلا حدود»، «الرأى والرأى الآخر»، «شاهد على العصر»، ويرون الجنود الأمريكيين تتحرك، وإقامة قيادة العدوان المركزية من نفس الأرض الذي ينطلق منها الإعلام الحر الوطنى. «أسمع كلامك يعجبنى أشوف أفعالك أستعجب». وقديماً قرر الفقه القديم من لا يطابق عمله قوله تسقط فتواه.

إن لم يكن القلم كالسيف يقاوم ويدفع، يحرك ويشحذ، ويأمل في النصر فإنه يصبح كالسيف الخشبي مثل النظام السياسي أو الإعلام الرسمي، إعلام الدولة. وقد يحاصر أيضًا كما يحاصر السياسي والإعلامي ليس خوفا من أحد، في الخارج أو الداخل، بل من تشكك في قيمة الكلمة التي لم تمنع منز لا يهدم، ولا أرضًا تجرف، ولا طفلاً يُعتل، ولا مقاومًا يُعتال.

وهنا يبرز موقف الشهيد الذي يأخد زمام المبادرة من العدو، ويأتيه من حيث لا يحتسب. فقد الشهيد كل شيء، الوطن والأرض والموطن والسكن والأهل والآقارب والأصدقاء. كما فقد العزة والكرامة. لم يعد لديه شيء يخشى من ضياعه أو يحرص عليه. لم يبق له إلا جسده كقنبلة موقوتة يفجره في العدو ويكبده الخسائر حتى لا ينعم بحياة، وتزول عنه الطمأنية الزائفة.

الشهيد وحده هو الذي يكتب. لذلك كان مداد العلماء دماء الشهيد. هو الذي يؤثر ويفيد في زمن آثر السكون والموت. هو نبضة القلب قبل أن يتوقف حتى يتحرك العصر ويتقدم التاريخ. هو الذي ما زال يسمع صوته. يخشاه الأعداء، ويحرج الأصدقاء، ويعطى نموذج الفداء للطفولة القادمة، وكما أنشد نزار:

الفدائي وحده يكتب الشعر وكل الذي كتبناه هراء

ويجادل أهل الفتوى، حركات استشهادية أم عمليات انتحارية؟ وتود أجهزة التوجيه المعنوى في الولايات المتحدة الأمريكية تغيير البرامج الدينية في المدارس حتى يمنع الإرهاب من الجذور، ويخرج الأطفال مسالمين، يحبون الأعداء، ويباركون اللاعنين. يتعاونون مع الأمريكيين والإسرائيليين، ويعيشون في عصر العولمة.

ومن ثم يعجز السياسي أولاً. ويبقى محاصراً بين الخارج والداخل حتى يزداد الحصار ويصبح محاصراً بينه وبين نفسه؛ مما يستوجب التوجه له ولأمثاله بالنداء «حاصروا حصاركم». وقد يعجز القلم ثانياً. فماذا يمكن أن يقال، والصراخ للأطفال والبكاء للنساء؟ ثم يتحرك الشهيد من بين الأنقاض، ويبعث من الرفات، فينبض القلب من جديد. فقد تتحرك الأطراف.

وقد يعود الحلم العربى المجهض، وتنشط الذاكرة العربية إبان حركات التحرر الوطنى العربي. وينطلق الخيال السياسي العربي الذي مازال هو رصيد العرب الأول والذي جسده الشعر العربي والقرآن العربي. فإذا ما وقع العدوان الأمريكي على العراق تذكر العرب العدوان الصهيوني على فلسطين. ويبلغ السيل الزبي. فتتحرك الجماهير العربية لتبدع أشكالا جديدة للمقاومة لردع العدوان، لا فرق بين جيش وشعب. وقد يفيق الحكام، «اليوم خمر وغذاً أمر».

ومع ذلك يخرج القلم عن عجزه كلما انتفض الشارع العربي أولا، وكلما ازدادت المعارضة الدولية ضد العدوان على شعب العراق خاصة المعارضة الأوروبية ثم المعارضة داخل الولايات المتحدة الأمريكية لتستدعى الذاكرة حركات السلام المناهضة للعدوان الأمريكي على شعب ثينتام، وكلما صمدت روسيا والصين، وكلما ترددت بريطانيا في أن تكون حليفًا تابعًا بازدياد المعارضة داخل مجلس العموم وتحرك الجماهير في شوارع لندن.

ويخرج اللسان عن صمته كلما صمدت المقاومة. فلم تعد تخسر شيئًا. ولم يتبق أمامها إلا مزيد من المقاومة حتى يعرف الكيان الصهيوني أنه لا أمن بلا انسحاب من الأراضي المحتلة. فمن يخسر المعركة هو الذي سيصرخ أولا، وكما قال عنترة في تعريف الشجاعة ضاربًا المثل بخصمين، أصبع كل منهما في فم الآخر. ﴿إِنْ يَعْمَسُكُمْ قُرْحُ لِقَدَا مَنَ الْقَوْمُ قَرْحٌ مِثْلُهُ ﴾ [آل عمران: ١٤٠]. والألم متبادل، ولكن ألم المقاومة مشفوع برجاء النصر ﴿ فَإِنَّهُمْ يَالُونَ كَمَا تَأْلُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ ﴾ [الساء: ١٤٠].

وينبض القلب من جديد، ويبعث الجسد الهامد. فهذه ليست أول غارة على العالم الإسلامي وأول غزو للوطن العربي منذ الصليبيين والاستعمار الغربي المعالم الغرب والتتار والمغول من الشرق. فلماذا القنوط؟ ﴿ قَالُوا بَشُرِّ تُلُكُ بِالْحَقِّ فَلَا الْقَرْضُ مِن الْفَاتِيْفِينَ ﴾ [الحجر: ٥٥]. ولماذا اليأس؟ ﴿ إِنَّهُ لا يَبْأُسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافُرُونَ ﴾ [يوسف: ٨٧].

يبدو أن عجز القلم إحساس طارئ، وتوقف مؤقت. وستظل الكلمة سندا للسلاح. فكلاهما فعل مقاومة. الكلمة قول وفعل، إعلان وشهادة، ومداد العلماء مثل دماء الشهداء.

\* \* \*

## ٢- الوطن المستباح

بالرغم من كل ما يقال حول فكرة إنشاء جامعة اللول العربية عام ١٩٤٥ م بعد الحرب، وربط الدول العربية المحتلة آنذاك برباط جديد غير الرباط العشماني أو الحرب، وربط الدول العربية المحتلة آنذاك برباط جديد غير الرباط العشماني الإسلامي فإنها كانت نوعا من الترابط بين العرب حتى ولو كان على مستوى اللدول أكثر منه على مستوى الشعوب، لاقت قبولاً وترحاباً بين الناس. فقد جسدت في صيغة مؤسسية ما مارسه العرب على أرض الواقع خاصة بين بر الشام وبر مصر، بين بلدان المغرب العربي للحجيج عبر مصر.

وبعد هزيمة الدول العربية في فلسطين ١٩٤٨م وضياع أكثر من نصفها قامت الثورات العربية بفضل الضباط الأحرار والجيوش الوطنية في سوريا في ١٩٤٩م ثم في مصر في ١٩٥٦م ثم ثم في العراق في ١٩٥٨م ثم ثم في اليميا ١٩٦٣م ثم في ليبيا ١٩٦٩ م لتمعى الأوطان في الداخل من نظم القهر ملكية كانت أو سلطانية، وفي الخارج ضد الاحتلال الأجنبي المباشر أو قواعده المتناثرة في الأوطان.

ثم بدأت مقاومة الأحلاف العسكرية بعد الثورة المصرية ومع سوريا، حلف بغداد في ١٩٥٤م، وكسر احتكار استيراد السلاح بصفقة الأسلحة التشيكية بعد العدوان الإسرائيلي على غزة في ١٩٥٥م. وظهر التضامن العربي أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة في ١٩٥٥م بقفجير أنابيب النظو في سوريا. ومن هذا التضامن، وتهديد الأوطان بقوى خارجية أثناء الحرب الباردة نشأت الوحدة مع سوريا في ١٩٥٦م ١٩٦١م، الجمهورية العربية المتحدة، أول تجربة وحدوية في تاريخ العرب في النصف الثاني من القرن العشرين. وقوى الاختيار الاشتراكي، وصدور قوانين

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ٨ فبراير ٢٠٠٣م، جريدة الزمان: ١٧ مارس ٢٠٠٣م.

يوليو الاشتراكية في ١٩٦٧ - ١٩٦٣ م من التضامن العربي بحيث أصبحت القومية العربية ذات مضمون اشتراكي تقدمي. وغت مقاومة الحلف الإسلامي، محور الرياض وطهران وكراتشي في ١٩٦٥ م الذي كان يهدف إلى حصار القومية العربية من الخارج بحلف إسلامي تحت وهم أن الإسلام في قلوب الناس أعمق في التاريخ من القومية العربية الحديثة، والناس تعلم أنه مجرد غطاء شرعي لإخفاء قوى الرجعية المتحالفة مع الاستعمار ضد قوى التقدم في الوطن العربي.

وما لم يتحقق بالحصار الخارجى عن طريق الأحلاف العسكرية تحقق بالعدوان الداخلى من داخل المنطقة فى العدوان الشلاثى فى ١٩٦٧م. فوحدت المسائب الأوطان، ورفض العرب، حكامًا وشعوبًا الهزيمة فى الخرطوم، باللاآت الثلاث، لاصلح ولا مفاوضة ولا اعتراف بإسرائيل. وقاومت مصر الهزيمة فى حرب الاستنزاف ١٩٦٨ - ١٩٦٩م. فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، والضفة والجولان قبل سيناء. وأوقفت مصر مذابح أيلول ـ سبتمبر ١٩٧٠م فى الأردن حفاظا على المقاومة الفلسطينية، وتأكيدا على وحدة المصير العربي.

وتحالفت مصر وسوريا في حرب أكتوبر \_ تشرين ١٩٧٣م، شركاء في الهزيمة والنصر . وقادت السعودية حظر النفط حتى تنسحب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة في تضامن عربي مشهود. فجمع العرب بين النصر العسكري والسلاح الاقتصادي والكرامة الوطنية دفاعا عن الوطن الذي يحميه جنده وأهله وقادته ونظمه السياسية على تعدد مشاربها وتوجهاتها واختياراتها الأيديولوچية .

وبعد ما يقرب من عقدين من الزمان هبت الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج احتجاجا على العدوان الأمريكي على العراق في ١٩٩١ م ومعه نصف الأنظمة العربية. وهبت ثانية في ١٩٩٨ م احتجاجا على العدوان الأمريكي الثاني على العراق في رمضان، فقد كانت غزوة بدر في رمضان! وفي كلتا الحالتين يتوقف العدوان خشية من المقاومة الشعبية، والإضرار بالمصالح الأمريكية، وتهديد النظم العربية الصديقة للولايات المتحدة الأمريكية.

وما زال هذا الروح قائما في سوريا والعراق وليبيا واليمن ولبنان. وما زالت

بقاياها فى مصر والجزائر والمغرب والأردن والخليج، خيط رفيع يربط الماضى بالحاضر، ويتواصل من خلاله التاريخ. وتعمل بفضله الذاكرة، ويعطى بعض الأمل فى عصر يسوده اليأس والإحباط.

ثم انقلبت الآية ، وتحول المسار العربى مائة وثمانين درجة ، من النقيض إلى التقيض ، من الوطن الذي يحمى نفسه إلى الوطن المستباح . فبعد زيارة القدس في نوفمبر ١٩٧٧م كرد فعل على الهبة الشعبية في يناير من نفس العام ، وبعد اتفاقية كامب ديفيد واتفاقية السلام في ١٩٧٨م ، خرجت مصر من المعركة . وغاب حارس الوطن ، وانزوى الأخ الأكبر . فضرب المفاعل النووى العراقى ، وتم غزو جنوب لبنان حتى بيروت في ١٩٨٢م ، وضربت الصواريخ السورية في البقاع ، وخطفت الطائرة المصرية فوق مالطة ، وأصبحت سيناء منزوعة السلاح ، وتم اغتيال أبي جهاد في تونس ، وفتحت مكاتب الإسرائيل في قطر وتونس والمغرب . واعترفت موريتانيا بإسرائيل . ووقع اتفاق وادى عربة مع الأردن . ولم يعد هناك سياج واق للوطن العربي يحميه من تغلغل الكيان الصهيوني من ثناياه .

واستمر حصار العراق على ما يزيد عن عقد من الزمان، وآلاف من الأطفال يموتون جوعًا ومرضًا. لم يجرؤ زعيم عربي على الذهاب إلى بغذاد. فهو محاصر الأجواء لأن العراق لم يطبق قرارات الأم المتحدة، ولم يركع نهائيا أو يستسلم. وفرض حصار مماثل على ليبيا بتهمة تستوجب الدفاع ودون دليل إدانة. وإسرائيل أسقطت طائرة مصرية فوق سيناء دون أن يدينها أحد بالرغم من توفر أدلة الاتهام. أصبح العرب سجناء في بلادهم. لا يستطيعون عبور الأجواء. ولم يبق لهم إلا العبور برا عبر الحدود. وخرق بعض الزعماء الأفارقة الحصار الجوى من قلب الصحراء والعرب قابلين الحصار ما دعى ليبيا إلى التوجه الأفريقي بعيدا عن العار العربي، وتهدد بالانسحاب من جامعة الدول العربية.

وتغلغلت إسرائيل في أفريقيا، في أعالى النيل لحصار مصر من الجنوب، وحلت محل مصر كنموذج للتحديث. وتحالفت الهند مع إسرائيل وكأن غاندي ونهرو لم يخططا استراتيجية ثابتة للهند، وكأن نهرو وناصر لم يكونا دعامة العالم الثالث منذ باندونج حتى بلجراد. فأصبح الأمن القومى العربى أيضًا مستباحا فى أفريقيا وآسيا.

وأخيراً وبالرغم من اتفاقيات مدريد وأوسلو والقاهرة وبزوغ السلطة الوطنية الفلسطينية على رقاع صغيرة من أرض الوطن تم احتلال الضفة الغربية كلها، مدنها وقراها، ومناطقها التي تم الاتفاق عليها. وعليها تدور أبشع جرائم الحرب منذ النازية في ألمانيا. فأصبح الضحية هو الجلاد. وترك العرب الانتفاضة الثانية تقاوم وحدها بعد أن دخلوا أربع حروب في سبيلها، واستشهدوا بالآلاف من أجلها.

وسقط اتفاق دمشق لحماية الأوطان. فكل قطر يسعى لحماية نفسه عن طريق التحالف مع من يراه قادرا على حمايته. واختلف العرب في تعريف من العدو؟ البعض يراه العراق، والبعض الآخر يراه إيران. كما اختلفوا في تحديد من الصديق؟ البعض يراه أمريكا والبعض الآخريراه إسرائيل. فاختلطت الأوراق. وانشغلت الأنظمة السياسية بالدفاع عن نفسها عن الدفاع عن الأجواء. وقامت أمريكا بدور مصر في حل مشاكل الوطن العربي، في السودان واتفاقية مشاكوس في غياب الأخ الأكبر. وتتدخل لحل قضية الصحراء في غياب الاتحاد المغاربي. وترعى قضية فلسطين، فأوراق اللعبة في يدها، مع أن الدواء هو الداء. وتسقط المبادرة العربية في بيروت. ويجرى العرب وراء خطة الطريق التي ترفيضها إسرائيل. ويمنع الوفد الفلسطيني من مغادرة الوطن، ويُحجز ياسر عرفات رهينة في رام الله. وتستباح حرمة الأوطان. وترفض تأشيرات الدخول للعرب حتى يثبت أنهم ضد الإرهاب. وتنتهك حرمة العرب المقيمين بأمريكا حتى يثبتوا أنهم أبرياء. وتنتهك أمريكا حرمة الأوطان في البر والبحر والجو ببناء القواعد على الأرض، وعبور المرات المائية، واختراق الأجواء. وكل الإخوة يغسلون أيديهم من دم يوسف. وإسرائيل بالمرصاد. تنتظر بداية العدوان الأمريكي على العراق حتى تقوم بعملية التهجير، وتنتهي قضية فلسطين. والكل يتساءل متى تقع الحرب؟ ولا أحد يسأل لماذا تقع الحرب؟! لسنلك يحن الجميع إلى الماضى القريب، إلى الخمسينيات والستينيات، عصر حرمة الأوطان. وتتصاعد المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وپاكستان وكشمير والشيشان بعد أن همشت إبان المد القومى بالرغم من خروج معظم حركات التحرر الوطنى منها. وتتصاعد المقاومة الشعبية ضد التطبيع، وضد الحرب، وضد العدوان. وتحل أمريكا في الوجدان العربي محل بريطانيا أو فرنسا إبان حركات الاستقلال. فاستباحة الأوطان لها حدود، والكرامة العربية بلا حدود.

يمكن أن يستعيد الوطن كرامته بحماية الأوطان، وهى رغبة الجميع حكومات وشعوبا. تستطيع الحكومات الصمود أكثر في مواجهة الضغوط الخارجية والإغراءات المادية. فبالتعاون الإقليمي تكسب النظم السياسية أكثر. فقد طاوعت تركيا من قبل القوى الخارجية، وسمحت بإقامة قواعد أجنبية على أراضيها. بل وأصبحت عضوا في حلف شمال الأطلنطي. واختارت العلمانية الغربية طريقا لها وهذا لم يمنع اقتصادها من الانهيار، ولم يخفف من حدة رفض الاتحاد الأوروبي قبلها عضوا فيه بدعوى ملفات حقوق الإنسان. وتسير بعض النظم العربية في الأطراف في هذا الطريق دون أن تأخذ عبرة بتركيا مع أن مصالحها القطرية وأمنها القومي في دول الجوار المباشر على شاطئ الخليج.

وتستطيع الشعوب أن تتحرك دفاعا عن السلام، ومناهضة للحرب كما تفعل الحركات الشعبية في الغرب، والتحركات الجماهيرية في أوروپا وأمريكا دفاعا عن قضايانا. الجماهير العربية هي صاحبة المصلحة في السلام. ففي حالة استباحة الأوطان الأطفال والنساء والشيوخ والرجال هم الخاسرون. واستباحة السماء من استباحة الأرض. والأجواء المفتوحة العارية من الحماية كالأرض المكبوتة والشعوب المسجونة، استباحة في الخارج لحرمة الوطن، واستباحة في الداخل لكرامة الشعب.

والجماهير لا تتحرك إلا بوعيها الجماهيري الذي يجسده مثقفوها وفنانوها وعلماؤها وأدباؤها، حملة الوعى التاريخي. إذ يستطيعون ما لا تستطيعه أحزاب المعارضة، السلطة البديلة التي يحكمها أيضًا منطق السلطة وليس منطق التاريخ. السلطة لها بنية واحدة في الحكومة أو في المعارضة في الحفاظ على النظام الحالى أو المستقبلي في حين أن وعي الجماهير له بنية بديلة في الوعى بالتاريخ وتغيير النظام القائم طبقا لمسار التقدم في التاريخ .

إن الوطن المستباح في الخارج هو الوطن المستباح في الداخل. ولاحماية للأوطان في الخارج إلا بحمايتها في الداخل. العدوان واحد، والمقاومة واحدة. وإذا تحالف العدوان في الداخل والخارج اتحدت المقاومة في الداخل في جبهة وطنية واحدة على صخرتها تتكسر أمواج العدوان.

\* \* \*

### ٣. أمــة المستغيثين

يكاد الإنسان منا يبكى كل يوم لكثرة ما يسمع من نداءات الاستغاثة عبر القنوات الفضائية التي دخلت كل بيت، وغطت كل سماء. فقد تحولت أمة المجاهدين إلى أمة المستغيثين، وانقلبت أمة الفاتحين إلى أمة الشحاذين.

بدأت نداءات الاستخانة أثناء العدوان العربي على المسلمين في البوسنة والهرسك وكوسوڤا خاصة بعد اجتياح المناطق الآمنة وسقوط سبرنيتسا. ولم يتطرق نداءات الاستغانة إلى الشهداء من الرجال المقاتلين الذين ذبحوا أو لا ولا إلى الشيوخ والنساء والأطفال الذين صفوا ثانيا بل إلى من تبقى منهم أحياء من أجل طلب الخيام أو المأوى والغذاء والكساء والدواء. فالموت قدر محتوم ﴿ لِكُلِّ أَجْلِ كَابٌ ﴾ [الرعد: ٣٨]. والشهداء في الدنيا ليسوا فقط هم الأحياء في الآخرة، بل الأحياء الموتى في الدنيا. وأصبحت أمة تفوق المليار نسمة وتمثل خمس سكان الأحياء الموتى في الدنيا. وأصبحت أمة تفوق المليار نسمة وتمثل خمس سكان العتاد والسلاح التقليدي وغير التقليدي ما تتفوق به على القوى الكبرى، عاجزة عن نصرة إخوانهم في يوغسلافيا السابقة بعد أن تفتتت إلى صرب وكروات عن نصرة إخوانهم في يوغسلافيا السابقة بعد أن تفتتت إلى صرب وكروات المساجد، ومالت المأذن، وضاعت المعالم التاريخية للمدن الأثرية وما بقى من مأثر الاستعمار التركي، لأوروپا الشرقية وحتى لا توجد دولة مسلمة في أوروپا ينتقل منها الإسلام إلى أوروپا الغربية والشمالية والجنوبية. تكفى الهجرات التركية إلى منونس والجزائر خاصة المغرب إلى أوروپا جنوبًا وشمالاً.

<sup>(\*)</sup> جريدة الزمان: ١٩ مايو ٢٠٠٣م.

وبدأت المعونات تصل إلى البوسنة والهرسك وكوسوڤا من الاتحادات والنقابات والمنظمات الأهلية . وتمنع بعض النظم العربية من وصولها بدعوى تحويل بعض منها إلى الجماعات الإسلامية داخل البلاد .

ثم بدأت نداءات الاستغاثة مرة ثانية بعد العدوان السوقييتي على الشيشان، والقضاء على الجمهورية الإسلامية المستقلة بعد انهيار الاتخاد السوقييتي القديم وخلافة روسيا الاستعمارية القديمة لها، والتى قضت إبان الثورة الاشتراكية في 1919 على الجمهوريات الإسلامية المستقلة، بعد أن أصبحت موسكو منذ أيام القيصر مركز جذب جذب دلا طراف العالم الإسلامي بعد أن توقفت مراكز الخلافة في دمشق وبغذاد والقاهرة واستانبول. ورأى المسلمون مذابح أخرى لإخوانهم في الشيشان، الغزو العسكري، هدم المنازل، ذبح المجاهدين، اغتصاب المسلمات، قتل الأطفال والشيوخ، ونزوح السكان من المدن للاحتماء بالجبال أو على حدود الدول الأخرى. وتوالت نداءات الاستغاثة لنصرة المسلمين في الشيشان. وربا مسمع بعض المسلمين عن الشيشان من هذه النداءات بعد أن تقطعت أوصال الأمة ووضعت حولها الحدود تحت سيطرة القوى الكبرى، وانشغال المسلمين وفرحهم بالمدول القومية والوطنية وليدة حركات التحرر الوطني في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وبالرغم من بعد المسافة، وقتال بعض المتطوعين العرب دفاعا عن استقلال الشيشان، إلا أن أصوات الاستغاثة ما زالت مستمرة. واستجاب بعض الأتقياء للنداء لنصرة إخوانهم في الشيشان. ومع ذلك، منعت بعض النظم العربية إيصال المعونات خشية من وصول بعضها إلى الجماعات الإسلامية داخل الأوطان، الشيشان أولا وغيرها ثانيا. ولا فرق بين العدوان الخارجي على الأوطان من الدول الكبرى والعدوان الداخلي عليها من أنظمة التسلط والطغيان. وظل الشعب الأفغاني يناضل وحيدا كما فعلت مدن الأندلس من قبل وهي تتساقط واحدة تلو الأخرى حتى سقطت غرناطة آخر مدنها الإسلامية. العواطف موجودة، والإنجاء متوافر، والنصرة باللسان أو بالقلب، وهو أضعف الإيمان. فلم يبق سوى الاستغاثة والإهابة بالرحمة في قلوب المحسنين.

ثم اجتاحت إسرائيل مدن الضفة الغربية وقراها أي نصف فلسطين في سبتمبر ٢٠٠٠ م بعد أن احتلت النصف الأول في مايو ١٩٤٨م. وكما صدرت نداءات الاستغاثة من فلسطين في الاجتياح الأول وبعد هزيمة الجيوش العربية صدرت نداءات الاستغاثة مرة ثانية في الاجتياح الثاني تحت أعين الجيوش العربية ، وتحت بصر الشعوب العربية. وقاومت المخيمات وحدها ومازالت. وأصبحت مقاومة جنين أسطورة. وتم اغتيال قادة المقاومة واصطيادهم بالصواريخ في العربات أو في المنازل أو بالعربات المفخخة. واستشهد النساء والأطفال والشيوخ. وصدرت نداءات الاستغاثة بأصوات المشايخ الأجلاء، يستصرخون الإخوة وبني العمومة. ويتوجهون إلى الله بالنداء مستعيدين بالذاكرة مناجاة الرسول قبيل غزوة بدر. فإلى من يكلهم أرحم الراحمين، إلى عدو يتربص بهم؟ ويشكون إليه هوانهم على أنفسهم وهوانهم على الناس. وتنتهي صرخات الاستغاثة باسم البنك ورقمه لمن شاء التبرع من أمة المستغيثين. فإذا ما استجاب الناس، وأنشئوا لجان مناصرة الانتفاضة، وتبرعوا بالمال والغذاء والكساء والدواء والماء دون السلاح استولت نظم الحكم عليها. فهي الوسيط بين الناس والمقاومة أو صادرها الكيان الصهيوني على الحدود. فإذا ما أخذ الشعب المبادرة لنصرة فلسطين فقد يتعود على ذلك ويأخذ زمام المبادرة للتخلص من الوسطاء بينه وبين فلسطين. فالمعركة واحدة في الخارج وفي الداخل. ومنع وصول المعونات لفلسطين واحد من الخارج أو من الداخل. وترفع صور محمد الدرة والطفلة إيمان. ونلعن قساة القلب، ونستدعى الرحمة والشفقة بالإنسانية المعذبة وبشعب فلسطين الجريح. فإذا ما استجابت بعض المنظمات الدولية مُنعَت هي الأخرى من الوصول. وإذا ما وصلت تم اغتيال بعض ممثليها. وتتوالى نداءات الاستغاثة للمسلمين وللضمير العالمي من أجل استدعاء قوات مراقبة دولية تحمى الحمل من الذئب، وآذان الخراف صماء.

ثم تم العدوان على أفغانستان، واخترقت بالصواريخ التي ثمن كل منها عشرة ملايين دولار الخيام وثمن كل منها عشرة دولارات. ودمرت قرى أفغانية عن بكرة أبيها. وهبطت الحمم على الكهوف والجبال ودخلت المغارات لتختق المجاهدين. وتمت التصفيات الجسدية للأسرى. وحوصر المسلمون في أفغانستان بين تسلط

الطالبان في الداخل، والغزو الأمريكي من الخارج، وفقر الصحراء الجدباء في الأفق. ولم يعد هناك شيء قائم في أفغانستان بعد أن تم تدمير كل شيء. أقوى دولة في العالم تعتدي على أفقر دولة في العالم في حالة الحرب، وتستعمل أراضيها لزراعة الحشيش في السلم والحرب كي يتم استهلاكها في الغرب. وأمريكا هي التي خلقت الطالبان أثناء الغزو السوڤييتي لأفغانستان. وهي التي شجعت أسامة بن لادن وأمدته بالسلاح لقتال العدو المشترك، الشيوعية. ودخل المجاهدون في الكهوف. ونزح البعض منهم إلى الحدود المترامية الأطراف. وترك النساء والشيوخ والأطفال ضحية لحمم السماء. وتوالت نداءات الاستغاثة بشعب أفغانستان، والإهابة بروح التضامن الإسلامي والأخوة الإسلامية ووحدة الأمة التي إذا اشتكي منها عضو تداعت لها سائر الأعضاء بالسهر والحمي. والأمة بنيان مرصوص، عروة وثقى لا انفصام لها. وتقوم المظاهرات في پاكستان لنصرة أبناء العم. يحمون المجاهدين، ويعترضون على خرق الأجواء الباكستانية، وإعطاء التسهيلات في المواني والمطارات للقوات الأمريكية ضدرهان النظام السياسي عليها، وهو محاصر بين النووي الهندي من الشرق والنووي الإسرائيلي، من الغرب. وآسيا الوسطى رقبَّةٌ تحذر. بل وتسمح قازقستان ببناء أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أراضيها. وهي مستعدة للتعاون مع إسرائيل بلا حدود. ولم يبق أمام الأثمة إلا الاستغاثة، والتضرع إلى وجهه الكريم، ايا خفيّ الألطاف، نجنا مما نخاف، ، ورفع الأكف إلى السماء، لعل الله ينزل نصرا من لدنه، وكأنه لم ينزل من قبل ﴿ إِن تَنصُّرُوا اللَّهَ يَنصُر كُمْ وَيُثَبَّ أَقْدَامَكُمْ ﴾ [محمد: ٧].

وأخيراً جاءت طامة العراق، ووقعت الواقعة، وزلزلت الأرض زلزالها. احتلت العراق بعد أن قاوم الجنوب، وسُلمَت بغداد، وعين الحاكم العسكرى الأمريكي على بلاد الرافدين، تلاه حاكم مَدني آخر، وكلاهما قلبه في إسرائيل. واستشهد المناضلون في الجنوب، وفر الحرس الوطني في الوسط، وسقط شهيدا كل من حاول المقاومة بالسلاح أو حتى التظاهر ضد قوات الاحتلال. مقابر جماعية بالآلاف في عهد النظام السابق، وقتل وأسر وإذلال للعراقيين في النظام الجديد. بل وتم تسليم المعرب إلى قوات العدوان، كما تم تسليم المعرب الأفغان

من قبل وترحيلهم إلى قاعدة جوانتنامو. وصرخت النساء، وبكى الأطفال. وجاءت صرخة الاستغاثة من جديد، أغيثوا شعب العراق الذى جاع ومرض من الحصار الأول. وها هو يجوع ويمرض من العدوان الثاني. وبعد أن عزت المقاومة باليد، فلم تبق إلا المقاومة باللسان وبالقلب. وأصبح الصوت الراجح للأمة هو صوت المستغيثين الطالبين الرحمة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.

وأصوات الاستغاثة جاهزة ومستعدة، والقنوات الفضائية بها مساحات كافية لصرخات الاستغاثة إنقاذا لشعوب سوريا ولبنان وإيران أولا، والسعودية وليبيا واليمن ثانيا، والسودان ومصر ثالثا. والأمة تعلم ماذا يخبئ لها المستقبل، رسم شرق أوسط جديد خلال عشر سنوات، تنتهى فيه السياسة لصالح الاقتصاد. وتتخلى القومية العربية عن دورها لصالح إسرائيل، وتصبح الأمة الإسلامية من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادى مجالا حيويا خصبا للكيان الصهيوني. ويستتب الأمن الدولي، ويستقر السلام العالمي. وتبتلع العولمة ننوءاتها في الوطن العربي والعالم الإسلامي لصالح قوانين السوق والهيمنة الاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة الأمريكية. وبعد أن كانت إسرائيل هي التي تستصرخ منذ الأسر البالمي حتى حائط المبكى في فلسطين المحتلة تصبح الأمة الإسلامية هي أمة المستغيثين منذ سقوطها الثاني تحت جحافل التتار إلى سقوطها الثاني تحت جحافل الأمريكيين.

وماذا يفيد الشاة سلخها بعد ذبحها؟ وماذا تنفع الاستغاثة بعد أن استبيحت الأوطان واحتلت الديار؟ وهل مصير مليار وربع من المسلمين هو مصير اللاجئين الطالبين الغوث والإعانة منذ فلسطين ١٩٤٨م حتى العراق ٢٠٠٣م؟ وتصبح أغنى أم العالم التي تستثمر أموالها في الغرب لتنشيط الاقتصاد الغربي هي التي تستقبل معونات وكالات غوث اللاجئين التي يشرف عليها عادة المسلمون أصحاب القلوب الرحيمة. لقدرضي المسلمون بالهوان، والهوان لم يرض بهم. ربما يكون الشهيد وحده هو الذي يرفض إغاثة الأفراد والشعوب من أجل استرداد الأوطان وحرية الشعوب . فالفرد بلا وطن كالجسد بلا قلب، والشعوب بلا حرية محميات بشرية.

## ٤- إلى مؤتمر القمية

يعقد في مارس من كل عام العرس العربي على مستوى القمة. والعرب ينتظرون تحقيق أمانيهم. وقد كان أقصى مطالب الشقيقة الكبرى عقد مؤتمر القمة في موعده أسوة بمؤتمرات القمة في الغرب والشرق بصرف النظر عن الموضوع واحتمالات الاتفاق والاختلاف. فالتأجيل يسقط من العرب ورقة التوت الأخيرة، والأمل الوحيد في لم الشمل وتوحيد الكلمة. والنظام العربي في حاجة إلى شرعية إعلامية في الحارج للتذكير بدور العرب في نظام العالم، وفي الداخل في الرأى العام العربي. فتحرك العرب ما زال مشاهدا درءاً لتهمة التحرك في المكان وخروج العرب عن مسار الأحداث وقلب الزمن.

وهو عرس سنوى حتى ولو لم يتم الزفاف الفعلى من أجل إنتاج جيل جديد من الأطفال العرب يكونون أقدر من الآباء والأجداد على حمل الأمانة وتحقيق أمانى العرب فى الحرية والاشتراكية والوحدة بعد أن بدأت هجمة جديدة من الاستعمار التقليدى بالاحتلال المباشر والحصار والتهديد والتهميش ودون أن تقابلها حركة تحرر عربية ثانية شبيهة بالأولى فى الخمسينيات والسينيات التى قامت بها حركات التحرر الوطنى وجبهات التحرير الوطنى. ولا يقف أمام الهجمة الاستعمارية الثانية إلا المقاومة الوطنية فى فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان وكشمير وبعض حركات العنف التى تمارسها بعض التنظيمات السرية التى تنهم بالإرهاب من النظم العربية والنظام العالمي بالرغم من استطاعتها إسقاط النظام اليمينى فى إسپانيا المتحراف مع قوات الاحتلال الأمريكى البريطانى، وإجبار النظام الاشتراكى التالى

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ٢٠ مارس ٢٠٠٤م، جريدة الزمان: ٢٢ مارس ٢٠٠٤م.

له على سحب القوات الإسهانية من العراق في آخر يونيو ـ حزيران هذا العام وتسليم السلطة في العراق للعراقيين .

هو عرس مجدب لا يولد شيئا. قد يكرر ما هو معروف سلفا. إذ تعد البيانات قبل عقد مؤتمر القمة، وما على الرؤساء إلا التوقيع. تتضمن نقاط الاتفاق المعروفة: الدعوة إلى السلام في فلسطين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتطبيق قرارات الأم المتحدة واتفاقيات أوسلو ومدريد، ورؤية الرئيس بوش المعظم بإنشاء دولتين في فلسطين وتطبيق خارطة الطريق.

وبند ثان عن العراق واستقلال شعب العراق ووحدة أراضيه وضرورة انسحاب القوات الأجنبية كحل وسط بين قوات الاحتلال وقوات التحالف، مع تسليم السلطة للعراقيين وإقامة حكومة منتخبة تمثل الشعب العراقي.

وقد تأتى فقرة ثالثة عن ضرورة الإصلاح من الداخل بإرادة شعوب المنطقة وليس مفروضا من الخارج ردا على «مبادرة الشرق الأوسط الكبير» التى انقسم العرب حولها، الجناح الشرقى للوطن العربى لا يرفضها موضوعا ولا شكلا، والجناح الغربى له يرفضها شكلا تحت ضغط الرأى العام ويقبلها موضوعا بناء على المصالح الآنية. ويرد عليها بجدادة عربية أخرى مشابهة في المضمون وإن اختلفت في الشكل، بإرادة خارجية أم بإرادة داخلية، مفروضة من الخارج تحت أسنة الرماح وجنازير الدبابات والتهديد أم تلبية لمطالب الشعوب بضرورة التحرك نحو الإصلاح، ونظم الحكم الديموقراطية وحريات الأفراد، واستقلال المؤسسات، وتداول السلطة، وتقوية للجتمع المدني.

ويعقد مؤتمر القمة كنوع من الإحراج أمام الشعوب، فقد قرر الرؤساء عقد القمة في موعدها كل عام. وهم مجبرون على تنفيذ الوعود. وتردد إحدى الدول مرة في الجناح الشرقى بأن ظروفها غير مناسبة فتعقد في القاهرة. وتتردد دولة أخرى في الجناح الغربي عليها الدور لولا الضغوط الأدبية عليها فتقبل على مضض. والشقيقة الكبرى مستعدة دائمًا لعقدها في القلب إذا ما تردد الجناحان الشرقي والغربي حرصا على دورها المركزي في مواجهة محاولات التهميش من إحدى الشقيقات الصغرى أو من القوى الكبرى حتى تنتهى قصة العرب بتوقف القلب عن النفر, بعد شلل الأطراف.

وهو إحراج أمام الخارج أيضًا . إذ ينظر الكل إلى العرب ماذا هم فاعلون ودولتان عربيتان محتلتان، فلسطين والعراق. وثالثة مهددة بفرض العقوبات، ورابعة رضيت بالجزرة خوفا من العصا. تحدى أمريكا للإرادة الدولية واستمرارها في احتلال العراق ما زال مستمرًا. وتحدى إسرائيل لقرارات المنظمات الدولية بل وللإرادة الأمريكية وخارطة الطريق ما زال قائمًا. فماذا يفعل العرب؟

ولوكان الأمربيد مؤتمر القمة لما عقد منعا للإحراج الداخلي أمام الشعوب، والإحراج الخارجي أمام الدول. فهو مؤتمر يزيد عدد المؤتمرات السابقة واحدا. ويُعلّق الشعوب بأمل ضعيف حتى ولوكان على مستوى الكلمات والخطاب في ثقافة الخطاب السياسيي أو الديني فيها بديلاً عن الواقع وتشابكه.

يعقد المؤتمر حتى لا يقال إن العرب لا يتحركون حتى ولو كان التحرك في المكان لا يمينا ولا يسارًا، ولا أمامًا ولا خلفًا. فالعرب يتكلمون ويصدرون البيانات بروح الوفاق، والاجتماع على الحد الأدنى منه، شهادة على العصر، وإبراء للذمة، وتسجيلا لمواقف على صفحات التاريخ الخالدة.

والشعوب العربية تعرف الحقيقة. يطالبون بإصلاح الجامعة التى تستجيب لمطلب الإصلاح الداخلى، طريقة أخذ القرارات بالإجماع أم الأغلبية، ضرورة إنشاء برلمان عربى أكثر صراحة فى التعبير، وأقوى على نقد الأوضاع دون التقيد بسياسة الحكومات، وإنشاء محكمة عدل عربية حتى لا يعتدى أخ على أخيه. فللمعتدى يُحاكم داخل بيت العرب، وفى محكمة العرب بدلا من أن تغزو القوات الأجنبية الأوطان وتقبض على الزعماء فَتُهين الرياسة بعد إهانة الشعوب، وتظل صورة رئيس عربى سابق أشعر، زائغ النظرات، ذليل القسمات، يلعب فى شعره جندى أمريكى، ويكشف عن حلقه وأسنانه بمصباح ضوئى.

وإذا أراد العرب النجاح في مؤترات القمة وفي اتخاذ القرارات الفعلية الناجعة فإنهم قادرون على ذلك. والدليل الاجتماع السنوى لوزراء الداخلية العرب، واتفاقهم على الأمن الوطنى للنظم العربية ضد قوى المعارضة وعناصر الشغب. ويتبادلون المعلومات الأمنية بلا حواجز أو تردد، وتربط شبكات المعلومات عن الخارجين على النظام حتى يتم تعقبهم في كل قطر عربي باسم الأمن القومي العربي، واحترام النظم العربية بعضها البعض، وتأكيد الوفاق العربي دون ضجة أو ضجيع أو شغب.

وبفضل هذا النجاح الأمني والتحقق الفعلى لتنفيذ بعض مؤتمرات القمة فلماذا لا يقرر العرب رفع الحدود والحواجز الجمركية، وتبادل الصحف والمجلات والكتب بلا رقابة خمشية من الكلام؟ لماذا لا توضع بنود اشنجن ـ Schengen» عربي، تلغى تأشيرات الدخول للبلاد العربية والمفروضة على العرب والوقوف بالأيام أمام سفاراتها في العواصم العربية؟ فالموافقة لا بدأن تأتي من المركز في الوطن الأم وليس من السفارة أو القنصلية. ومن شروطها الكفيل أو الوصى أو الدعوة أو الزيارة، ومعرفة هل طالب التأشيرة من المعارضين للنظام العربي الآتي إليه أم من الموافقين أو الصامتين، وهو أضعف الإيمان. لماذا لا يتحرك العرب في أوطانهم بلا شرطة توقفهم أو جوازات وهجرة تطالبهم بالتصريح؟ إن الأجنبي الآتي، الأوروبي والأمريكي أو حتى الإسرائيلي، في بعض البلدان يدخل المطارات العربية بتأشيرة يأخذها من المطار بعد دفع رسوم طابع يلصق على جواز سفره دون بحث في ملفات الأمن لعله بكون جاسوسًا. والعربي الآن بتأشيرة «شنجن» أوروپية واحدة يستطيع أن يجول في أكثر من عشرين دولة أوروپية. والعرب يتوقون للحاق بالاتحاد الأوروبي ولا يأخذون بأفعاله في حرية التنقل بين الدول. كما يتوق العرب إلى حرية انتقال الجرائد والمطبوعات والمجلات والكتب دون رقابة ، فوحدة العرب في وحدة الثقافة . بل وترفع الحواجز الجمركية أيضًا على البضائع العربية تنفيذا لأحد بنود السوق العربية المشتركة منذ أكثر من نصف قرن كسوق إقليمية في مواجهة الأسواق الإقليمية المجاورة في أورويا وآسيا. إن خطوة عملية واحدة يشعر بها العرب بعد اجتماعات مؤتمرات القمة أنها حققت عروبتهم في الحرية والتنقل، وفي الرزق والعمل، وفي الإحساس بالوطن الواحد بلا حدود، لأفضل من عشرات البيانات المكررة والمعادة والتي عرفها العرب قبل سماعها. إن تغييراً فعلياً واحداً على الأرض خير من عشرات البيانات المعادة المكررة التي أصبحت موضوعًا للتندر بين المواطنين، عامة ونخبة.

لقد كانت البداية لعقد مؤتمرات القمة في الستينيات عندما دعا لها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ضد محاولات إسرائيل تغيير مجرى نهر الأردن. كانت الغاية عملية وليست نظرية، من أجل توحيد الجهود على الفعل وليس على القول. ثم أصبح الهدف منها حقن الدماء بين العرب وإيقاف الصراع بين النظم التقدمية والنظم الرجعية حتى لا يتدخل الأجنبي بينهم لمساعدة هذا الفريق أو ذاك، وتحقيقا للوفاق العربي. ثم كان الهدف الدفاع عن القضية الفلسطينية واعتبار منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتشكيل لجنة القدس حماية لها من التهويد واستردادا لها كجزء من الأراضي المحتلة وعاصمة دولة فلسطين المستقلة. ثم انفرط العقد بعد كامب ديفيد التي فرقت العرب وجعلت مصر وحيدة في السلام كما كانت شبه وحيدة في الحرب. وكان عبد الناصر يقول لو كانت المشكلة سيناء لاستردها في أربع وعشرين ساعة ولكن عينه على الضفة والقدس والقطاع. وهي مازالت ترزح تحت الاحتلال حتى الآن. ولم تكن حرب أكتوبر ١٩٧٣م آخر الحروب بل إشارة الانطلاق للعدوان الصهيوني المستمر على العرب بضرب المفاعل النووي العراقي، واغتيال أبي جهاد، وغزو جنوب لبنان، والعدوان المستمر على شعب فلسطين للعام الرابع منذ ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٠م، وهو تاريخ لم يعد أحد يذكره وهو أحد معالم تاريخ العربي الحديث. في حين يُذكر باستمرار ١١ سبتمبر ٢٠٠١م بعد أن أصبح التاريخ الأمريكي هو تاريخ كل الشعوب.

فهل يمكن لمؤتمر القمة اليوم أن يعود إلى قراراته العملية واتخاذ قرار عملى واحد على طريق الوحدة والإصلاح بإلغاء تأشيرات الدخول على المواطنين العرب وهم يعبرون الحدود حتى يشعروا أنهم في وطن واحد؟ وبعد المواطنين تأتى المطبوعات بعد توحيد القنوات الفضائية مثل الجزيرة والعربية الأوطان وعبور الأفكار السياسية من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب. وبعد المواطنين والمطبوعات تأتى المصنوعات تحقيقا للسوق العربية المشتركة بجهود المواطنين دون انتظار للجان التنسيق. وإذا كان الغرب قد أقام مشروع حداثته على الفكر والمعرفة «أنا أفكر فأنا إذن موجوده فإن العرب يستطيعون إقامة مشروع حداثتهم على العمل والفعل فرقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورمولة فرائع والمؤون في [التوبة: ١٠٥] وكما نادى النبي في قرا عملوا عناس الله عملكم ورمولة (هود: ٩٣].

\* \* \*

#### ٥ ـ هل انتهى النظام العربي؟

كان أمل العرب من قبل هو اجتماع مؤتم القمة العربي في موعده أسوة بالمؤتمرات الأفريقية والآسيوية والأمريكية اللاتينية، وكلها لدى شعوب العالم الثالث الذين شاركوا في السراء والضراء في نصف القرن الأخير. فحديث القادة مع أنفسهم في التحديات التي تواجهها الأمة هو في ذاته مكسب. والتشاور أفضل من القرارات الفردية، والاجتماع خير من التفرق. وبالرغم من أن بيانات القمة كانت مكررة ومعادة ولا جديد فيها، أقوال دون أفعال، ولكنها كانت تريح القلب، وتطمئن العرب أن ما زال لديهم أضعف الإيمان وهو تغيير المنكر باللسان بعد العجز عن تغييره باليد. والآن حتى اللسان توقف عن الحركة. فلم يعد لدى العرب إلا القلب وهو أضعف الإيمان. ومن يدرى فربما تغير القلب أيضًا وإن تحدث اللسان، ﴿ يقولُونُ بَافُواُهِهِمُ مَا لَهُمُ فِي قَلْمِهِمُ ﴾ [آل عمران ١٦٠].

ومنذ رفض الكيان الصهيونى المبادرة العربية، انسحاب كامل من كافة الأراضى العربية المحتلة في مقابل اعتراف كامل و تطبيع شامل، سياسى و اقتصادى و ثقافى قضت الصواريخ الثلاثة التي أطلقت على الشيخ ياسين و رفاقه على هذه القمة قبل ساعات من انعقادها ليبلغ رسالة أن القادة العرب في مرمى صواريخه. وسيختال جميع قادة المنظمات الفلسطينية وقادة حزب الله. ومن ثم لا يحتاج إلى التصفية الجسدية للقادة العرب بعد أن انتهوا معنويا وانتهى معهم النظام العربى. فإسرائيل في الوطن العربى هي التي تسيطر على الأحداث، تحل و تعقد وليس أهل الحل والعقد فيه. هي القوة العظمى في المنطقة التي تقوم بدور مصر التقليدي في المنطقة

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ١٠ أبريل ٢٠٠٤م، جريدة الزمان: ٥ أبريل ٢٠٠٤م.

والتي تصل حدودها في پاكستان وأعالي النيل. حدودها ليست في الأرض بل في ذراع إسرائيل الطويلة، المدى الذي يصل إليه الطيران والصواريخ الإسرائيلية.

والحقيقة أن القادة العرب جميعا قبلوا وثيقة «الشرق الأوسط الكبير» ، منهم من قبلها بحذافيرها في المشرق العربي ، ومنهم من قبلها على استحياء بعد إعادة صياغتها وإجراء التعديلات عليها ، أن تكون نابعة من الداخل وليست مفروضة من الخارج ، وأن تكون متفقة مع الخصوصية الثقافية للوطن العربي بل وخصوصية كل الحارج ، وأن تكون متفقة مع الخصوصية الثقافية للوطن العربي بل وخصوصية كل تقطر عربي على حدة . فالبدو غير الحضر . الخلاف ليس في الجوهر بل في الشكل كما هو الحال في الوسط العربي وفي المغرب العربي . من قبلها بلا مواربة أراد فرضها على مؤتمر القمة حتى بلا نقاش . فأمريكا تأمر والأمة العربية تطيع وطمعا في سياسة الجزرة دون العصا . أراد فرضها في آخر لحظة قبل انعقاد القمة بساعات في سياسة الجزرة دون العصا . أراد فرضها في آخر لحظة قبل بلمرصاد لمن يشق عصا الطاعة . امتهان وراء امتهان من قمة إلى قمة ، من محاصرة رئيس السلطة الملسطينية وعدم السماح له بمغادرة رام الله إلى بيروت أو حتى الحديث إليها مباشرة عن طريق الآليات الحديثة للبث المباشر إلى اغتيال الشيخ ياسين والدور قادم عمل رمز السلطة وعلى باقى قيادات المقاومة .

وكان الخلاف أيضًا حول إلى متى يظل القادة العرب يكررون البيانات حول فلسطين وضرورة امتثال الكيان الصهيوني للقرارات الدولية والالتزام باتفاقيات السلام وتنفيذ بنودها في خارطة الطريق، وحول العراق في ضرورة انسحاب قوات التحالف وتسليم السلطة للعراقيين، والحفاظ على وحدته الوطنية، وضرورة الاعمار، والدم يسيل كل يوم، والقادة لاحول لهم ولا قوة إلا الزيارات والنداءات الاستجداءات لأوروپا وأمريكا ولشعوب العالم المحبة للسلام وسط صراخ النساء وعويل الأطفال ونحيب الشيوخ، والسلطة الوطنية الفلسطينية ليس لها صوت. همها الحفاظ على الرئيس من الاغتيال والخوف على حياته بعد الإهابة بالضمير الانساني. ومجلس الحكم العراقي المعين محاصريين المطرقة والسندان، مطرقة وال الاحتلال وسنذان الشعب العراقي المطالب بالحرية والاستقلال.

لقد قبل العرب امنهان الكرامة بعد أن انتهت حرب أكتوبر ١٩٧٣ م واكتشفوا أنها ليست أخر الحروب بل بداية العدوان الصهيوني على كل العرب وبداية التنازل عن الحق العربي في الأراضي المحتلة بما في ذلك سيناه المنزوعة السلاح. وتم الاعتداء على المفاعل النووي العراقي، واغتيال أبي جهاد في تونس، وخطف الطائرة المصرية فوق مالطة، وهجرات اليهود السوڤييت إلى إسرائيل، والعدوان على العراق وحصاره حتى العدوان الثالث عليه العام الماضي. وترك الانتفاضتين الفلطينيتين الأولى بالحجارة والثانية بالسلاح مضرجتين بالدماء، وها هي تبدأ عامها الرابع وحيدة تلقى الشهادة كل يوم. ولا ترضى إسرائيل بأقل من تركيع العرب والاستسلام النام وقبول خطة الفصل العنصري من جانب واحد والقضاء على المقاومة في غزة، والإبقاء على الحدود مع مصر ومطار غزة ومينائها تحت السيطرة الإسرائيلية، ونقل مستوطنات غزة في الضفة. وعلى العرب أن يقبلوا ذلك دون قيد أو شرط وإلا فالصاروخ الإسرائيلي والفيتر الأمريكي في الانتظار.

والسبب ليس الخارج وحده بل الداخل أيضًا . وإذا كان الخارج من صنع الآخرين، فالداخل من صنع العرب. لقد طال النظام العربي أكثر مما يجب . وحكم القادة عشرات السنين . ومنهم من قارب خمسة وثلاثين عاماً في الحكم . ومنهم من القادة عشرات السنين . ومنهم من قارب خمسة وثلاثين عاماً في الحكم . ومنهم من يعيى مدى الحياة بعد تغيير الدستور . فهو الزعيم والمخلص والأب وكبير العائلة والمهدى المتنظر في حين طال انتظار الحلاص ، وظهر المخلص ولم يتم الخلاص . بل إذ ادت الأزامني المحتلة ، وإذ داد عدد المسجدين وتعارض سبل دماء الأبرياء . آن الأوان لتداول السلطة ، وتناوب المراهنات العربية . فإن تأخر الإصلاح فإما العصا أو الجزرة ، عصا العراق ، وجزرة ليبيا . أما «محلك سر» فلم يعد مقبولاً لأنه ينتهي إلى التفكك والضياع ، وجزرة الإحباط والبأس مما يؤدى إلى الاستسلام التام . والنظام العربي يترنج بعد إلغاء تون للقمة بقرار فردى وحدوث ارتباح في إسرائيل لتفرق العرب وإسقاط ورقة تون الأخيرة ، وصمت أمريكي لأن هذا شأن العرب وأمريكا لا تدخل في السوت المربكا لا تدخل في

شئونهم بل تفرض عليهم فقط أغاط حياتهم في مشروع والشرق الأوسط الكبيرة . والمدعوة إلى مؤتم والإبقاء على ما والمدعوة إلى مؤتم والمربقاء على ما تبقى من شرعية للنظام العربى الذي ما عاد قادرا على حماية الأوطان من العدوان الخارجي في فلسطين والعراق ولا على حماية مصالح الشعوب ضد الفساد والتلاعب بالثروات والمال العام .

ووسط حالة الإحباط واليأس وعدم احترام النفس قبل عدم احترام الغير لنا وضماتته فينا لم يبق للعرب إلا خيار المقاومة في الداخل والخارج بعد فشل كل اتفاقيات السلام والمبادرات العربية والأمريكية بل والإسرائيلية من جانب واحد بعد مخطط تدمير غزة قبل مغادرتها. بل وتوسيع نطاقها في فلسطين ولبنان والعراق في الوطن العربي، وامتدادها في العالم الإسلامي في أفغانستان والشيشان وكشمير. فالمعركة واحدة ضد الإمبراطورية الأمريكية الجديدة وحليفتها إسرائيل الكبري، وتدعيمها بالمال والسلاح والدواء من الجماهير العربية.

لم يبق للعرب إلا أن يلتف الشارع العربي كجبهة عريضة مساندة حتى لا تبدو الانتفاضة معزولة مرتين، مرة من الأنظمة العربية ومرة من الشارع العربي. فتشتد المقاومة لأنها تعمل في محيط أوسع. فالمقاومة في عامها الرابع ما زالت صامدة بمفردها وهي قادرة على الصمود سنوات. أما الخزى العربي فلا يبقى أسابيع أخرى.

كما تستطيع الجماهير العربية الضغط على الأنظمة العربية في مصر والأردن وموريتانيا من أجل قطع جميع العلاقات الديبلوماسية والتجارية مع إسرائيل، وإيقاف جميع أشكال التطبيع السياحي، وإيقاف الزيارات المتبادلة كماتم إيقاف زيارة الوفد البرلماني المصرى للكنيست الإسرائيلي بمناسبة مرور ربع قرن على معاهدة كامب ديفيد. هذا بالإضافة إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والشركات والمؤسسات الأمريكية لتأييد أمريكا المطلق لإسرائيل واستعمالها حق الثيتو ضد مشروع إدانة الأم المتحدة لاغتيال إسرائيل للشيخ ياسين.

فإذا تحرك العرب الآن فإنهم يحتاجون إلى أمد طويل لتحريك الشارع العربى. فقد ولدت أجيال بعد الثورات العربية الأخيرة. لم تمارس السياسة. ولم تنضم إلى الأحزاب السياسية لغيابها، نظرا لسيطرة الحزب الواحد، هو الحزب الحاكم. لقد خرج الضباط الأحرار في منتصف الخمسينيات من أتون الحركة الوطنية في الأربعينيات. وجيل الأربعينيات هو الآن في الشمانينيات. وما زال يواصل النضال، حماية للأوطان وجمعًا بين التجربتين الليبرالية والاشتراكية. أما جيل السبعينيات الذي كان دافعًا على حرب أكتوبر من أجل تجاوز حالة اللاسلم واللاحرب فقد أصيب بالصدمة هو أيضًا. ولم يق إلا جيل جديد غاضب يتظاهر داخل أسوار الجامعة في الحركة الإسلامية التي أصبحت تجسد النضال الوطني.

مستولية النظام العربى أن يتحرك بدلاً من أن يعلن انهباره وإفلاسه فتسقط ورقة التوت الأخيرة. تستطيع مصر أن تسترد دورها النشط الفعال بعد أن تعلمت الدرس التوت الأخير من محاولات تهميشها وإخراجها من بؤرة الصراع بعد زيارة القدس فى الأخير من محاولات بعدة كامب ديفيد فى ١٩٧٨م، ثم معاهدة السلام فى ١٩٧٨م، واستردادها سيناء منزوعة السلاح، وأخذها خطا معتدلا فى الصراع العربى الاسرائيلي. فمازالت مصرهى القلب. إذا توقف عن النبض توقفت الاطراف عن الحركة، «اليوم خمر وغداً أمر». وحولها سوريا والسعودية كما حدث فى حرب أكتوبر. تشرين أول ١٩٧٣م، بالسلاح والنفط. والخيال السياسي لم يحت بعد طالما أن المتنبى وعترة وامرأ القيس ما زالوا فى الوعى العربى. لم يخش الضباط الأحرار فى يوليو ١٩٥٢م، من تفجير الثورة ضد الاستعمار والقصر. ولم يتخوف عبد الناصر من تأميم القناة فى يوليو - تموز ١٩٥٦م بالرغم من احتمال العدوان. فالمبادرة التاريخية دليل على الحربة.

تستطيع مصر مع العرب فك الحصار المفروض على النظام العربي، حصاره بين المطرقة والسندان، مطرقة القوى الخارجية، أمريكا وإسرائيل، والقوى الداخلية، حركات الشعوب وقرب انتفاضها. فما زال الأمل معقوداً على مصر. ولا تستطيع دولة أخرى مهما صغر حجمها، وعظم قدرها، وعلا صوتها أن تحل محلها.

قد يتفجر بركان الغضب فى قلوب الناس وتحدث ثورات شعبية تتحرك نحو القصور كما حدث فى الفيليين وإندونيسيا وجورجيا وجمهورية الدومنيكان. لقد جربت مصر المفكرين الأحرار فى 1907 م، والضباط الأحرار فى 1907 م، وحربت مصر المفكرين الأحرار فى 1907 م، والضباط الأحرار فى 1907 م. ولم يبق إلا أن يُجرب العرب الشعوب الحرة فى أخذ مصائرها بأيديها دون انتظار إصلاح يدعو إليه المصلحون منذ قرنين من الزمان وقبل أن تقدم أمريكا مشاريع إصلاحها مثل الشرق الأوسط الكبير . لقد أجهض العرب الثورة مرتين، الثورة اللبيرالية، والثورة الاشتراكية لعلهم يستطيعون هذه المرة أن يحسموا أمرهم بثورات الشعوب.





# سادسًا: المقاومة الفلسطينية

١. أنا أفكر أم أنا أفعل؟

٧- البيان أم المقاومة؟

٣- الانتفاضة الثالثة: متى يتفجر الغضب؟

٤ ـ الثورة والدولة.

٥ ـ هل تجوز الصلاة في الدار المفصوبة؟

٦. الأشباه والنقائض؛ قراءة في وثيقة جنيف ومؤتمر القاهرة

٧- يــــوم العـــار.
 ٨- المسألة اليهودية في الفكر الفريي المعاصر.

۱۰۰ ایساند انیهودید دی محسر اسری است

النموذج الأندلسي وحل المسألة اليهودية الفلسطينية.



### ١ ـ أنا أفكر أم أنا أفعل؟

كثر الحديث في فكرنا العربي المعاصر عن نظرية المعرفة ابتداءً من ديكارت وبيكون، كانط وهيوم حتى باشلار وفوكو. وردد المفكرون العرب خاصة الإخوة المغاربة الألفاظ المعربة مثل إبستمولوچيا، والوحدة المعرفية «إبستميه عند فوكو، والقطيعة المعرفية عند باشلار، وانبهروا باللسانيات المعاصرة وتحليل الخطاب، حتى أصبح القول مغلقًا على ذاته لا يهدف إلا إلى بنيته الداخلية، وتركيب ألفاظه، وتكوين جمله.

شعر بعض المفكرين العرب بالنقص أمام البعد المعرفى فى الثقافة الغربية منذ بدايات العصور الحديثة فى عصر النهضة فى القرن السادس عشر عندما بدأ الوعى الأوروبي يشعر باستحالة الاعتماد على أرسطو وبطليموس وآباء الكنيسة كمصادر للمعرفة، فشتان ما بين هذه المصادر القديمة والمصادر الجديدة عند كبلر وجاليليو ونيوتن، فى المصادر القديمة الأرض مركز الكون والشمس تدور حولها، وفى المصادر الجديدة الشمس مركز الكون والأرض تدور حولها وكما أثبت كوبر نيكوس.

كان لا بد من القطيعة المعرفية مع الماضى، والتحول من القديم إلى الجديد، والبداية بالعقل فى مواجهة الطبيعة لتأسيس العلم الطبيعى ومعرفة القوانين الطبيعية، والعقل فى مواجهة المجتمع لتأسيس العلم الإنساني ووضع نظرية العقد الاجتماعى. فقد تبين أن النقل لا يمكن أن يكون أساسًا للعقل بل العقل هو أساس الذلك توجه العقل إلى النص بعد أن تحرر منه، وبدأ يعمل فيه النقد والتحليل حتى كشف عن مكوناته التاريخية ووضعه البشرى وقضى على ادعاء ألوهيته وقدميته. وأنشأ علم النقد التاريخية للكتب المقدسة.

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ٣٠ مارس ٢٠٠٢م.

وبدأت نظرية المعرفة في الغرب الحديث بوضع مناهج للمعرفة، المنهج الاستنباطي كما استقاه ديكارت من العلوم الرياضية، ومقياس صدقه تطابق النتائج مع المقدمات. والمنهج الاستقرائي كما استخلصه بيكون من العلوم التجريبية. ومقياس صدقه تطابق النتائج مع الوقائع في العالم الخارجي. وظل المنهجان يتصارعان مرة ويتفقان مرة أخرى طوال العصر الحديث في الغرب، والعلوم الإنسانية حائرة بينهما حتى وضع لها منهج مستقل في الظاهريات في الفكر المعاصر.

واعتز الغرب بهذا البعد النظرى المنهجى، وجعل التنظير خاصيته الأولى التى يتفرد بها على باقى الحضارات المغرقة فى العمليات والأخلاقيات. فالغرب هو الذى يفكر منذ ديكارت حتى ماكس فيبر وهوسرل. والشرق هو الذى يعمل ويتطهر، وأصبح التنظير أحد الخصائص المكونة للنظرية العنصرية وتحليل طبائع الشعوب والتمييز بين العقلية الآرية والعقلية السامية، بين العقلية المتحضرة والعقلية البدائية، بين الفكر الحضرى والفكر البدوى، بين الفكر الراقى والفكر المتوحش إلى آخر هذه التصنيفات فى الأنثرو يولو چيا الثقافية التقليدة.

لذلك بدأت الماركسية بداية جديدة، فليس المهم فهم العالم بل تغييره. وركزت البراجماتية على الفعل، وأن التحقق الواحد خير من عشرة أفكار. وظهر فلاسفة يعطون الأولوية للفعل على التأمل، وللعمل على النظر مثل بلوندل الذي جعل الفعل الإنساني أحد التجليات الإلهية، ومين دى بيران الذي أثبت وجود الذات عن طريق الجهد والمقاومة، وبرجسون الذي جعل النظر ضعف في الإرادة، ومن قبلهم فشته الذي أثبت وجود الذات بالمقاومة. الأنا تضع نفسها حين تقاوم، وكانط الذي أعطى الأولوية للعقل العملى على العقل النظرى وناقض جوته الآية الأولى من أنجيل يوحنا «في البدأ كانت الكلمة» بالشعر في البدأ كان الفعل.

أما الثقافة العربية الإسلامية فإنها تبدأ بالفعل. ففى علم الكلام بعد التأمل فى الطبيعة يشبت وجود الله. وبعد إثبات وجود الله ينفرد الإنسان عن الله بخلق الأفعال عند المعتزلة أى بالفعل الحر. وكى تصبح الحرية مسئولة يأتى العقل لمساندتها، ويساعدها على التمييز بين الحسن والقبيح، فيختار الحسن ويتجنب القبيح. فالحرية والعقل مظهران للعدل بعد التوحيد.

ولقد هبط آدم من الجنة بالإرادة وعدم القدرة على مقاومة الغواية مع أنه كان يعرف الفرق بين الجير والشر وتحدى إبليس الإنسان وقبل الإنسان التحدى، وحمل الرسالة والأمانة، وسعى في الأرض وكد وكدح فيها. وعبر عن ذلك القرآن بقوله فو وقل اعتماوا في [البقرة: ١٩] قبل، ﴿ فَلَ هَاتُوا بُرهَانَكُم ﴾ [البقرة: ١٩]، وبالأمر ﴿ فَلَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ عنه اللّهُ عنه اللّه عنه عند الشاطبي كل مسألة لا ينتج عنها أمّ عملي فهي زائلة على العلم . والعلم هو العلم النافع ، ﴿ فَأَمّا الزّبَدُ فَيَذَهُ اللّهُ من علم لا ينفعُ النّاس فَيمَكُثُ في اللّهُ من علم لا ينفعُ النّاس أفعنا للناس ونعوذ بالله من علم لا ينفع النّاس فيه في في الله من علم لا ينفع .

وقد ستم الفكر العربى المعاصر المداخل الأيديولوجية للواقع المعاصر. لا فرق بين ليبرالية وقومية وماركسية في تنظير الواقع، والتحديات مستمرة، وتحرير الأرض لم يتم، وحرية المواطن لم تتحقق، ووحدة الأمة ما زالت بعيدة المنال، والعدالة الاجتماعية طموح لم يتحقق، والتنمية المستقلة مجرد أمل، والدفاع عن الهوية حلم، وحشد الناس وتجنيد الجماهير شبه معدوم، وصمت الشارع العربي عما يحدث من مذابح يومية في فلسطين ما زال شبه مطبق.

وتكثر الكتابة، وتدبج المقالات، وتختلف الآراء، وتتعدد الاجتهادات، وتكثر الصحف، حكومية ومعارضة، وتذاع البيانات والنشرات، وتتشر المحطات الفضائية التي تمتلئ بصراخ المحللين، والواقع لم يتغير. لذلك كتب محمد عبده من قبل «ما أكثر القول وأقل العمل».

فهل يتخلى العرب عن إثبات وجودهم بالعمل وليس بالنظر، "بالأرجو" وليس "بالكوجيتو" خاصة وفي مواجهة الصهيونية التي عبر عنها بيجن بقوله: «أنا أحارب فإذن أنا مه جود".

## ٧- البيان أم المقاومة؟

وبعد أن انتهى مؤتمر القمة الرابعة عشرة بالرغم من غياب نصف الرؤساء، ولكل دوافعه، وتم تعريب المبادرة السعودية وتحويلها إلى مبادرة عربية، تستأنف مبادرة روجرز ثم مبادرة الملك فهد في مارس ثم تعيد صياغة مبادئ مدريد وأوسلو، الأرض في مقابل السلام، ومد العرب غصن الزيتون بيد وتأييد المقاومة الفلسطينية باليد الأخرى ومن خلف الظهر كسر الكيان الصهيوني اليد الممتدة بغصن الزيتون، وبدأ اقتحام الأراضي الفلسطينية وتصفية المقاومة، وطلب رأسها بعد هدم بنيتها.

وبعد أن اختلف العرب حول صيغ البيان، كلمة هنا، وكلمة هناك وفرحوا بوحدة الموقف، وبالاتفاق على البيان المشترك، بدأ الكيان الصهيوني بالقضاء على السلطة حتى بقى بيان القمة طائرًا في الهواء، بخارًا تذروه الرياح. وقد امتلأت الديباجات بأصحاب الفخامة والجلالة والعظمة والعزة والسعادة والسيادة مع أنه لا عزة ولا جلالة ولا عظمة إلا لله. وانكسرت قواعد اللغة العربية في الخطاب الشفاهي والمدون مع أن البدو سكان الصحراء أهل فصاحة وبيان. وتداخلت الرموز مع الألقاب، رموز الشيخ والملك والعسكري، وسادت الإنشائيات والمحاسيات المكررة وكأن شيئًا لم يتغير قبل الانتفاضة وبعدها. وظهر النقص في الإبداع الفكري العربي، بالرغم من تحليل أحد الخطابات الرئاسية مفهوم الإرهاب والطالبة بالتدفيق في استعمال المصطلحات. الجهد في الكلام، والخلاف في الصياغة، وكأن الحظاب السياسي عالم مغلق على ذاته، مكتف بنفسه، ويتحقق الصياغة، وكأن الحطاب السياسي عالم مغلق على ذاته، مكتف بنفسه، ويتحقق

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ٦ أبريل ٢٠٠٢م.

بالنصر باتفاق المختلفين على العبادة أو التوفيق بين عبارتين. البضاعة كلام، والصناعة كلام، والنتيجة بيان يقرأ على الناس، وتتناقله أجهزة الإعلام.

والكيبان الصهيوني يفعل ويخطط ليقضى على المقاومة ويقوض السلطة الفلسطينية، أسيراً أو طريداً أو قتيلاً . يدمر المنازل، ويحتل المدن، ويغتال قوات الأمن وأفراد المقاومة ، نحن نتكلم وهو يفعل، نحن نصوغ العبارات ونختلف على الصياغات، وهو يوحدبين الجهود، لا فرق بين الليكود والعمل . يسرق الأرض، ويعتقل المواطنين، ثم يصدر بيان الشجب والإدانة . ونطالب الجميع بأصدار بيانات مشابهة . وكل منا يلقى التبعية على الآخر ويذكره بموجباته . والكل يقرأ ﴿ أَتَأْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَ عَلَى اللَّمَ وَاللَّمُ اللَّهُ اللَّهِ وَقَلَى اللَّمَ عَلَى اللَّمَ وَاللَّمَ اللَّهُ اللَّمَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّم اللَّه عَلَى الْكَاب فَه [اللَّم قَلْمُ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَه اللّه عَلَى اللّه عَلَم اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَم اللّه عَلَى اللّه عَلَم اللّه عَلَم اللّه عَلَى اللّه عَلَم اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَم اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَم اللّه عَلَى اللّه عَلَم اللّه عَلَم اللّه عَلَم اللّه عَلَم عَلَم اللّه عَلَم عَلَم اللّه عَلَم اللّه عَلَم اللّه عَلَم عَلَم

فما السبب في الاحتماء بالكلمة وجعلها بديلاً عن الواقع ؟ لماذا الصولان والجولان في البيان والعجز العربي واضح للعيان ؟ هل الكلام تعويض عن العجز عن الفعل ؟ ألا يمكن إحداث اختراق نوعي في الفكر العربي بحيث يخرج من عالم الأذهان إلى عالم الأعيان، من الذهن إلى الواقع، ومن النظر إلى العمل، ومن «الأنا أفكر» إلى «الأنا أفعل» بل إن خطاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لم يخرج عن هذا الإطار، وهو رمز المقاومة، إنشائيات مدرسية تتكرر في دروس الخطابة للناشئين دون تحليل عقلي أو وصف واقعي.

إن حركة الشارع وغضب الجماهير نوع من الفعل. والفعل الأعظم هو المقاومة، إذ لا يفل الحديد إلا الحديد. ولا يواجه الاحتلال إلا بقاومة المحتل، العدو يأمن الكلام بعد أن مهد له الاستشراق بأن العرب ظاهرة صوتية. ويخاف الفعل الذي يقضى على أمنه الوهمي في المنزل والطريق بل وداخل البروج المشيدة. هو حريص على الحياة قدر حرص الشهيد على الموت. فعل في مواجهة فعل، ﴿إنْ يَمْسُكُمُ قُرْحُ فَقَدْ مَسَ الْقُومُ قَرْحَ مَثْلُهُ ﴾ [آل عمران: 18].

ليس الفعل هو الفعل الأهوج العشوائي بل الفعل القصدى الهادف. هو الفعل الذي يبنى و لا يهدم «أنا أفعل . . فأنا إذن موجود»، «الأنا تضع نفسها حين تقاوم». لذلك رأى بعض الفلاسفة أن التأمل ضعف في الفعل. نواجه المحتل بالبيان وهو

يواجهنا بالفعل. لذلك كان الشهيد وحده هو المتكلم منذ عصر الشهداء الأوائل فى المسيحية والإسلام حتى عصر المقاومة الفلسطينية والانتفاضة الثانية. لذلك أنشد نزار..

## والفدائى وحده يكتب الشعر وكل الذى كتبناه هراء

إن استمرار الاحتلال يراهن على الصمت العربي، والقضاء على السلطة الوطنية الفسلطينية يراهن على السلطة الوطنية الفسلطينية يراهن على العجز العربي، وضرب العراق يراهن على السكوت العربي، وتهديد لبنان والسودان وسوريا يراهن على الخوف العربي. أصبحت صورة العربي في ذهن المحتل أنه مجرد صوت وصورة دون فعل وأداء، اسكوت حنصور).

وكلما كثر الكلام، وتكاثرت البيانات، وتعددت التحليلات، وتداخلت الأيديولو چيات، كشف ذلك عن الضعف والعجز وقلة الحيلة. إذا انسد الواقع الفتح اللسان. لم يعد المثقف العربي قادراً على الكتابة، ولم يعد المفكر العربي قادراً على الكتابة، ولم يعد المفكر العربي قادراً على التحليل. ماذا يكتب وماذا يحلل، ورئيس السلطة الوطنية، محاصر في مصيدة واجتياح الأراضي الفلسطينية مستمر مدينة وراء أخرى ؟ والكل يشجب ويدين ويستنكر أو يستجدى ويتسول الحل من الجلاد.

ألا يمكن للزمن العربي أن يتغير، وللإبداع العربي أن يتقدم نوعيًا قفزًا على المفردات القديمة، مفردات الناي والربابة التي ما قتلت ذبابة ؟ ألا يحتاج العرب الآن إلى فلسفة في الفعل وليست إلى فلسفة في القول ؟ إن دماء شهيد واحد خير من مداد أقلام العلماء.

ما زلنا تحت مقولات الإصلاح الديني وفجر النهضة العربية، الإصلاح والتنوير والنهضة، الشهاب والنور والنذير، المصباح والمنار والهدي، اليقظة والبعث والأحياء، فمتى تتغير مفاهيم عصر النهضة الأولى إلى مفاهيم الانتفاضة، المقاومة والشهادة والرفض والتمرد والغضب والاعتراض والثورة؟ ما زالت فلسفاتنا ونهضتنا بل وأيديولو چيتنا تقوم على النظر دون العمل، وعلى المعرفة قبل الفعل. لذلك كفر بعضنا بعضًا، وأقصى بعضنا بعضًا، وخون بعضنا بعضًا، والعدو الصهيوني يبتلع ما تبقى من فلسطين، ونحن نستصرخ ونستنصر، ونطالب الآخرين أن يفعلوا شبئًا، أوروپا وأمريكا وروسيا والصين والأم المتحدة، مهمتنا النداء ومهمة الآخرين الفعل. دورنا في صياغة البيان ونجاحنا في الاتفاق عليه، ودور الآخرين في التنفيذ. والآخر يعلم حدود قدرتنا في الكلام، ونحن نعلم مقدار عجزنا عن الفعل. ثم تتحرك الجماهير ثأرًا للكوامة فيتحول مسار التاريخ، «في البده كان الفعل».

لقد سقطت أيديولوجياتنا الليرالية والقومية والماركسية والإسلامية المستيرة التي أرادت أن تفهم الواقع وأن تشخص اللحظة التاريخية الراهنة بالحاجة إلى الأيديولوجيا، الحرية لشعب فلسطين وللمواطن الفلسطيني فلا شيء أعز على الشعوب من الحرية، حرية المواطن وحرية الوطن. وفلسطين هي آخر بقعة في الأرض من بقايا الاستعمار الاستيطاني القديم بعد جنوب أفريقيا التي لم تتحرر بعد. وها هم شهداء الحرية يتساقطون كل يوم شهداء أو أسرى، لا فرق بين أسرى القاعدة في جوانتانامو على أيدى الأمريكيين أو أسرى الانتفاضة في الحافلات إلى معسكرات الاعتقال على أيدى الإسرائيلين.

وبالصمت العربي، وترك الانتفاضة بمفردها من الأنظمة التي ما زالت ترى أنها أنظمة قومية، وخوفًا من تكوار مأساة ١٩٦٧م، وكأن نصر ١٩٧٣م ما هو إلا الاستثناء، وأن القاعدة هي نكبة ١٩٤٨م وعدوان ١٩٥٦م وهزيمة ١٩٦٧م، كانت النساء تصرخ أين أنت يا عبد الناصر؟ أين أنت يا مصر؟ فقد هبت مصر لنجدة فلسطين في ١٩٤٨م، ثم لنجدة سوريا في ١٩٦٧م، والقومية مازالت هي التيار الغالب في سوريا والعراق واليمن والخليج والأردن ولبنان وليبيا. والانتفاضة تدافع عن الشرف العربي، وتوقف التوسع الإسرائيلي عن أراضي العرب، وللحروة رب يحمهها.

والماركسية أيضًا التي أرادت توحيد العمال والفلاحين أصحاب المصلحة الحقيقية في الوطن، ورائدة التحليل المادي للتاريخ والصراع بين الطبقات، وصاحبة المنهج الجدلي ضد الفهم المثالي للظواهر وقفت عاجزة عن أن توفر العمل، وتجند العمال. فالعامل مطحون بالاحتلال أكثر مما هو مستغل من صاحب رأس المال. والفلاح مطرود من أرضه التي يستوطن عليها الصهاينة في المزارع الجماعية أكثر مما هو مستبعد من الإقطاع.

والإسلام المستنير لم يعد يكفى أمام حركات الاستشهاد والمقاومة. فاستنارة العقل أقل بكثير من المقاومة بالفعل. والعقل ثورة كما لاحظ ماركوز. إن الإسلام المستنير ظاهرة حضرية في مجتمع مستقر وفي دولة قائمة، ولا يكفى في حالة النضال الوطني. هو ظاهرة ثقافية حضارية إلى التحرر، من النقل إلى العقل. والحرية تسبق العقل كما قال المعتزلة. ويتفرد الإنسان عن الله بالحرية. ثم يأتي العقل سندًا لها كي تكون حرية مسئولة داعية.

لقد أعلن بعض مفكرى الغرب الحديث منذ هيجل عن نهاية الفلسفة، ونهاية الأيديولوچيا، ونهاية للتاريخ. والعرب يعلنون اليوم نهاية الأيديولوچيات العربية التي لم تستطع توفير الحماية للمقاومة وتجنيد الجماهير لاستمرارها.

وكما انتهت الأيديولو چيات العربية ظهرت حدود الأنظمة العربية الملكية والجمهورية وتفريعاتها في الدولة والإمارة والسلطنة والجماهيرية. يرى كل نظام أن الحرب مغامرة غير محسوبة العواقب، وأن إسرائيل قد أعدت عدتها بحيث تنتصر على الجيوش العربية كلها مفرقة أو مجمعة، وأن لا أحد قادر على أن يعوض العرب عن السلاح بالمال أو بالعتاد، وأن عصر الاستقطاب قد انتهى، وأصبحت أمريكا وحدها هي التي تقرر وتحكم. وقد اختارت صف إسرائيل، وما زال الحيال السياسي العربي لتكوين جبهة مع إيران أقل كثيراً من طموحات العرب.

ما زال الأمل في الإبداع العربي، والاختراق العربي للأزمة الراهنة التي سقطت فيها البيانات والأيديولوچيات والأنظمة. فمن مخاض الألم تتم الولادة الجديدة. وللمقاومة أشكال لا حدود لها، وللصمود طرق لا نهاية لها، المهم تجاوز اليأس والإحباط والأحزان، وربما يتشكل جيل جديد الآن، أطفال الشهداء، يكون قادراً على استرداد فلسطين في الأرض بعد أن حافظ عليها الآباء في القلب.

### ٣- الانتفاضة الثالثة: متى يتفجر الغضب؟

إذا كانت الانتفاضة الأولى هى انتفاضة الحجارة، والانتفاضة الثانية هى انتفاضة الأقصى، وكلتاهما فى فلسطين، فإن الانتفاضة الثالثة قد تكون هى انتفاضة العرب دفاعا عن الكرامة ورد فعل على العجز. وقد تكون الانتفاضة الرابعة انتفاضة المسلمين فى آسيا خاصة إذا ما حدث مكروه للمسجد الأقصى وهده الكيان الصهيونى عن قصد أو غير قصد لإعادة بناء الهيكل كى تصبح القدس العاصمة الأبدية لإسرائيل.

وتقع الانتفاضة الثالثة، انتفاضة العرب بعد أن وصل العجز العربي إلى مداه، وتحول إلى إحساس بالإحباط وامتهان للكرامة. وأصيبت النفس بالغثيان كما وصف الوجوديون، ودخل الموت إلى النفس فأصبحت كسيرة حزينة كما وصف السيد المسيح.

فقد تركت الانتفاضة الأولى بمفردها بالرغم من إعجاب العالم بها وبأطفال الحجارة. وأصبحت الدولة الفلسطينية «على مرمى حجر». وعادت سيرة غاندى العرب، سياسة اللاعنف، تفتت معنويات الجندى الإسرائيلي المدجج بالسلاح وهو يقاتل طفلاً بريئاً ليس في يده إلا حجارة. ويقف أمام الدبابات يرشقها، والعربات المصفحة يواجهها. وحصل بعدها الفلسطينيون على السلطة الوطنية المفلسطينية، نواة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وتحولت انتفاضة الحجارة الأولى إلى انتفاضة السلاح الثانية تحولاً طبيعيّا من الداخل بعد أن غاب العرب عن أن يكونوا رصيداً فعليّا للانتفاضة الأولى. ووقف

المناضلون الفلسطينيون بما لديهم من سلاح يدوى خفيف فى مواجهة المجزارات والآليات على الأرض والطائرات الأباتشى وإف١٦ فى الجو، وهم لا يملكون صواريخ ضد الدروع ولا ضد الطائرات. وسجلوا ملحمة المخيمات والتي أصبح مخيم جنين رمزاً لها. وغاب الرصيد العربى للمرة الثانية فى انتفاضة السلاح.

وبدأ العدوان المحدود يصبح عدوانًا شاملاً، من العدوان على أفغانستان واحتلالها، ثم العدوان على أفغانستان واحتلالها، ثم العدوان على سوريا ربما قبل احتلالها. قامت بالعدوانين الأولين الولايات المتحدة الأمريكية وقام بالعدوان الثالث على سوريا الكيان الصهيوني كى يتم حصار سوريا من الشرق، من العراق، ومن الجنوب، إسرائيل. والتهديد مستمر لإخراج إسرائيل من مأزقها الداخلي مع المقاومة في فلسطين ولإخراج أمريكا من مأزقها الداخلي أيضا في العراق. فتوحد الموقف بين أمريكا وإسرائيل. ولم يجدا الحل إلا في «الهروب إلى الأمام» وبزيادة المشكلة تعقيدا، وحتى ينسى العرب الشر الأقل وهم موحولون فيه أمام الشر الأعظم وهم غارقون فيه.

والتحرش بإيران ما زال مستمراً، والتفتيش على نشاطها النووى ما زال مطلبا. وتستطيع أمريكا الاعتماد في ذلك على قوة إسرائيل في المنطقة كما فعلت في ضرب المفاعل النووى العراقي في ١٩٨٤م وصواريخ البقاع بعد ذلك. والحشود على لبنان مستمرة بدعوى قتل جندى إسرائيلي. والخطة إشعال المنطقة وللتغطية على لبنان مستوة في العراق والمقاومة في فلسطين، والحصول على كسب سريع خاطف لرفع معنويات الجيش الأمريكي والجيش الإسرائيلي. وقد يحدث ذلك قبل نهاية العالى قريبًا من أكتوبر وحتى يمحى من ذهن العرب نصر أكتوبر 19٧٣م.

فإذا ظلت الأنظمة العربية في عجزها وسكونها وحيادها. لا تفعل أكثر من استجداء الأم المتحدة ومجلس الأمن لاستصدار قرارات لإدانة العدوان تصطدم بالثيتو الأمريكي، وظلت الجماهير العربية تتحرك بحساب، تحاصرها أجهزة الأمن وقوات الجيش حتى لا تخرج من الجامعات ومقار الاتحادات والنقابات والأحزاب والمنظمات غير الأهلية فإن قوة الضغط على الأنظمة ومحاصرتها بين المطرقة

والسندان، المطرقة الأمريكية الصهيونية وسندان الشعوب وتحركات الشارع تدفع إلى الحركة بطبائع الأشياء، ويتحرك الساكن. ويسقط من يسقط، ويرتفع من يرتفع.

لقد قربت نهاية القاع على الظهور، ووصل الشعب العربى إلى عتبة التحمل قبل أن يحدث الانفجار. فالقدر يغلى. والمياه الجوفية عارمة. ولم تظهر قمة جبل الجليد بعد. والحطب جاف ينتظر الشرارة. وهو العرض التاريخي. قد لا يكون غلاء الأسعار هذه المرة كما حدث في انتفاضة يناير ١٩٧٧م أو في انتفاضة الخبز في المنحرب وتونس في الثمانينيات أو في الأردن في السعينيات بل قد يكون هذه المرة المعدوان على سوريا أو على لبنان أو على إيران أو حتى على مصر خاصة وأن الكيان الصهيوني يريد تحويل انتصار أكتوبر ١٩٧٣م إلى هزيمة بعد ثلاثين عاماً. وتزداد الاتهامات الإسرائيلية لمصر وسوريا بأنهما تنويان شن حرب جديدة على إسرائيل عما يعطيها ذريعة لشن حرب وقائية على سوريا ومصر. العرض التاريخي هذه المرة لن يكون الخبز بل الحرية، وليست الأسعار بل الكرامة، وليست الدنيا بل الاحرة.

والغرض من ذلك كله كسر شوكة العرب بدعوى عدم الانصياع الكامل للمشروع الأمريكي الجديد للاستيلاء على العالم كله، والتخلص من الإسلام المجاهد المقاوم بدعوى الإرهاب. ويتحقق الحلم الأمريكي الجديد في الاستقرار في آسيا على مقربة من الصين وروسيا لإجهاض الشورة الصناعية في شرق آسيا في كوريا وهونج كونج والصين واليابان وكوريا الجنوبية، وفي جنوب شرق آسيا في ماليزيا وإندونيسيا، والقضاء على بؤرة الثورة الإسلامية في إيران، وعلى الجماهير الإسلامية في إيران، وعلى الجماهير ويناء عسكرية دائمة في العراق والخليج وقازاقستان في أواسط آسيا.

وفي نفس الوقت يتحقق حلم خلق إسرائيل الكبرى، من النيل إلى الفرات. فقد بدأ يعود اليهود العراقيون إلى العراق للمطالبة بممتلكاتهم وأراضيهم التي تركوها في ١٩٤٨م. ويفعل اليهود العرب الذين هاجروا إلى إسرائيل نفس الشيء، المطالبة بأراضيهم في أوطانهم. وهو ما تنكره إسرائيل على اللاجئين الفلسطينيين برفضها حق العودة لهم من المخيمات في جنوب لبنان والأردن وسوريا ومصر وبلاد المهجر وأرض الشتات.

وكل ذلك يهدف في النهاية لحصار مصر وتقزيمها وتحويلها إلى دويلة عربية، تقوم إسرائيل مقامها كمركز تحديث للمنطقة، وتستثمر أموال النفط فيها، وتمد أنابيب النفط إليها. وتتحول المنطقة العربية كلها إلى منطقة خدمات لأمريكا وإسرائيل، أسواق وطاقة وعمالة رخيصة.

فإذا كانت أمريكا وإسرائيل الآن تخططان لوثبة إلى الأمام فإن العرب يحنون إلى الماضى، ويقومون بوثبة إلى الخلف هروبا من الحاضر ورغبة في الحصول على انتصار حتى ولو كان بالذاكرة.

إذ يحن الإسلامي إلى عصر النبوة والخلافة الراشدة عندما كانت جيوش المسلمين فاتحة لفارس والروم، ولأواسط آسيا وشمال أفريقيا حتى الأندلس. إذ لا يصلح هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. ويستدعى أبا عبيدة بن الجراح، وخالد بن الوليد، والزبير بن العوام، وطارق بن زياد وصلاح الدين الأيوبي والظاهر بيبرس. وينزل تحت الأرض مؤقتا انتظارا لليوم الموعود أو يهاجر في سبيل الله ليستشهد في أفغانستان أو الشيشان أو كشمير أو العراق أو فلسطين أو كوسوڤا، فكل بلاد الله أه طان.

ويحن القومى إلى الخمسينيات والستينيات إلى عصر حركات التحرر الوطنى، «على الاستعمار أن يحمل عصاه ويرحل»، الاستعمار البريطانى. «وإن لم تشأ أمريكا أن تشرب من البحر الأبيض فعليها أن تشرب من البحر الأحمر»، ومقاومة بورسعيد عدوان ١٩٥٦م، وحرب الاستنزاف ٨٦ ـ ١٩٦٩م، وحرب أكتوبر ١٩٧٣م التي لم تكن آخر الحروب بعد غزو لبنان وضرب المفاعل النووى العراقى، واغتيال أبى جهاد فى تونس وإعادة احتلال أراضى الضفة الغربية ثم العدوان على سوريا.

والليبرالي يحن إلى مصر قبل ١٩٥٢م حيث كانت حرية الصحافة، والتعددية

الحزبية، والانتخابات البرلمانية، والوزارة المسئولة أمام البرلمان. كان الفرد حراً بالرغم من اضطهاد الإخوان والشيوعيين وفساد الأحزاب وتبعية بعضها للقصر والإنجليز. وكانت جامعاتها وكتابها وفنانوها وشعراؤها ملء السمع والبصر، وفي الأربعينيات ازدهرت الحركة الوطنية التي تكون فيها الضباط الأحرار والتي استأنفت ثورة ١٩١٩م لتحقيق الاستقلال الوطني.

والماركسي يحن إلى ثورة ١٩١٧م التي أسقطت القييصر وقيضت على نظام الإقطاع، وحققت أول تجربة اشتراكية في التاريخ. قاومت العدوان النازي في الخارج، وحققت الاشتراكية في الداخل، ووقف الاتحاد السوڤييتي متحديًا الاستحمار الغربي في عصر الاستقطاب يساعد شعوب العالم الثالث على التحرر والتنمية.

والآن، متى يغضب العرب؟ متى تحدث الانتفاضة الثالثة، انتفاضة العرب؟ متى لا يثب العرب المرب؟ متى لا يثب العرب إلى الأمام كما تفعل أمريكا وإسرائيل بل يثبتون في الحاضر، ويرفعون الهامة «منتصب القامة أمشى، مرفوع الهامة أمشى، وفي كفى نعشى، ؟ متى يدخل العرب التاريخ من جديد ولا يظلون على هامشه، ويأخذون زمام المبادرة ويؤثرون في مجرى الحوادث؟

ربما يتكون جيل جديد من الضباط الأحوار حركتهم هزيمة الإرادة العربية وعجزها أمام أمريكا وإسرائيل واحتلال العراق وضرب سوريا وربما لبنان كما حركت الجيل الأول من الضباط الأحرار هزيمة فلسطين. فالجيوش العربية جيوش وطنية حاربت في فلسطين خمس مرات على الأقل، وتعرف من عدوها ومن أين يأتي الخطر، من الشام لقطع المشرق العربي عن مغربه.

وربما تستطيع النقابات والاتحادات والمنظمات غير الحكومية وأحزاب المعارضة الشرعية منها وغير الشرعية، إسلامية وماركسية تحريك الشارع العربي، ونزول الملايين إلى الشوارع مثل مظاهرات ١٩٦٨م ضد الهزيمة، ومظاهرات ١٩٧٢م لنفاد الصبر على المعركة، وهبة يناير ١٩٧٧م ضد غلاء الأسعار، والأمن المركزى في ١٩٨٦م، والعدوان الأمريكي على العراق في ١٩٩١م، والعدوان الشاني في ١٩٩٨م، والآن أسبوعيا ضد العدوان على فلسطين وأخيراً سوريا.

وربما يحدث كلاهما، الضباط الأحرار مع المفكرين الأحرار، الجيش والشعب، بعد الوصول إلى نهاية القاع، وتضجر الغضب، وبلوغ السيل الزبي حتى ترتفع الهامة من جديد، وتنتصب القامة خارج أكوام الرمال.

إن الوطن العربى الآن أصبح مخصبًا، والأمة العربية حبلى. وتنتظر المولود الجديد، في ستة أشهر أو في تسعة، ولادة طبيعية أم بعملية قيصرية، طفلا صحيحا أو مشوها. المياه الجوفية قاربت على أن تتفجر في ينابيع عدة. وحتى «جحا» لم يعد قادرا على حكاية نوادره بعد أن أدار ظهره للجميع. ولم يعد الشعب العربي يبدع «النكات» حول حكّامه فلم يعد أحد منهم يثير خياله. قد يكون هو الهدوء الذي يسبق العاصفة.

\* \* \*

### ٤ ـ الشورة والدولة

يقلق الفلسطينيون، وتغضب المقاومة، وتحتار السلطة بعد ثلاثة أعوام من الانتفاضة وبداية عامها الرابع. ويخشى الكل أن يقع تناقض بين الدولة ممثلة في السلطة الوطنية، والثورة ممثلة في المقاومة الشعسة. وبدلاً من أن بتوجه الرصاص إلى قوات الاحتلال ينقلب إلى صدور المقاتلين والشهداء. وتأتي الضغوط الخارجية الصهيونية والأمريكية من خلال السلطة لإبقاف المقاومة كشبط للمفاوضة، وتطبيق مشاريع السلام، ومقايضة الفعل بالقول. وتأتي الضغوط الداخلية من شعب فلسطين والمقاتلين على قيادة المقاومة للاستمرار في القتال ﴿ أَذِنَ للَّذينَ يُقَاتَلُونَ بأنَّهُمْ ظُلُمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهمْ لَقَديرٌ 🔞 الَّذينَ أُخْرجُوا من ديارهم بغَيْر حَقَّ) [الحج: ٣٩، ٣٠]. وتحاصر السلطة الوطنية بين المطرقة والسندان، مطرقة المقاومة السَّعبية والسندان الأمريكي الصهيوني. وتتغير الحكومات بتغيير أسماء رؤساء الوزارات ونوعيتها، طوارئ أو عادية والسبب قائم، علاقة الدولة بالثورة. ويتم التركيز على الأشخاص، رؤساء الوزارات أو أشخاص المجلس الوطني أو قادة الفصائل وكأن التحرر الوطني قائم على أمزجة الأفراد، وكأن الأمر يحسم باغتيال القادة أو طرد أو اعتقال أو اغتيال رئيس السلطة الوطنية «من كان يعمد محمدا فإن محمدا قد مات. وبعد اندلاع المظاهرات في عموم الأراضي المحتلة بعد قرار الكيان الصهيوني إخراج رمز الدولة كان الهتاف من الثورة للدولة «بالروح، بالدم، نفديك يا أبو عمار». وكان هو يرد باسم الدولة تحية للثورة «بالروح، بالدم، نفديك يا فلسطين». الثورة تدافع عن الدولة، والدولة تدافع عن الثورة.

والحقيقة أن التوتربين السلطة والمقاومة توتر طبيعي. وهو التوتر المعروف في

 <sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ٢٥ أكتوبر ٢٠٠٣.

تاريخ الثورات بين الدولة والثورة. الدولة التي تفاوض، والثورة التي تقاوم. يد تضع البنود، ويدتحمل السلاح. هكذا كان الأمر في ڤيتنام على مدى حمس سنوات، المقاومة مستمرة على الأرض، والوفد الڤيتنامي يفاوض في باريس. لو توقفت المقاومة لضعف موقف المفاوض. فلم يعد لديه شيء يفاوض به. ولو تعثرت المفاوضة فالمقاومة ليست هدفًا في ذاتها بل لإجبار العدو على التنازل، وإعطاء الفرصة له لإنقاذ ماء الوجه بدل الهزيمة التي قد تلحق به لا محالة. فالاستقلال الوطني للشعوب هو المنتصر دائمًا. وقوات الغزو هي المندحرة دائما. التوتر إذن طبيعي بين الدولة والثورة. وهو توتر لا صراع، وتكامل لا تناقض. الدولة كالدرع تحمى المقاومة، والمقاومة كالرمح تشق الطريق أمام الدولة كي تحصد نتيجة المقاومة. كلاهما يعمل لهدف واحد، الاستقلال الوطني، بطريقتين مختلفتين، الدولة بالقلم، والثورة بالدم، ومداد العلماء كدماء الشهداء. كلاهما جناح الوطن، يجمعهما الوطن في الاسم: السلطة الوطنية والمقاومة الوطنية، وفي الميدان، فقادة السلطة جيل قديم من المقاومة، وقادة المقاومة يفاوضون ويعلنون ويضعون شروط الهدنة. وهو نفس التقابل الشهير بين السياسة والحرب. فالسياسة تحقيق لأهداف الحرب بوسائل أخرى. وقد كان عظماء السياسة من قادة الحرب مثل عبد الناصر وديجول وهوشي منه وماوتسي تونج وناپوليون ومانديلا ومروان البرغوتي، والشيخ ياسين، وحسن نصر الله، والإمام الخميني. . . إلخ. والخيال واحد، خيال سياسي أو خيال حربي.

الثورة وراء الدولة تحميها من الاستسلام أو المساومات على الحقوق الوطنية، والرغبة في حل القضية بأى ثمن باسم الواقعية الساذجة، والتعب السابق للأوان. والدولة أمام الثورة تحميها من الاتهام بالطفولة اليسارية أو بالمثالية بعيدة المنال، وبالأماني صعبة التحقيق. استمرار الثورة هو الذي يجعل فلسطين ١٩٤٨ م ما زالت في القلب، ويافا وحيفا واللد والرملة وأشدود وعسقلان ما زالت تتراءى في الحيال، حية في الذاكرة. وهو الذي يحافظ على فلسطين ١٩٤٧م باسم الواقعية السياسية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، بإزالة آثار العدوان، والعودة إلى حدود الخامس من يونيو - حزيران ١٩٦٧م، وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها

القدس. الثورة هى التى تعطى الدولة الأمل فى حالة اليأس والضعف، والدفع فى حالة التوقف، والحركة وقت السكون. والدولة هى التى تعطى الشورة عقلها السياسى، ورؤيتها الخارجية، ومشروعيتها فى المحافل الدولية. الثورة هى القلب الذى يدفع ويحرك وينبض، والدولة العقل الذى يفكر ويدبر ويحلل. الثورة هى الذى يدفع ويحمل ويوبلد الطاقة، والدولة هى التى تختزن الطاقة وتستفيد منها فى الصنع والإنتاج. الثورة بلا دولة مضمون بلا شكل، ومادة بلا صورة كما هو الحال فى حركات التحرر الوطنى، والدولة بلا ثورة شكل بلا مضمون، وصورة بلا مادة كما هو الحال فى الدولة العربية الحالية. الدولة لسان حال الثورة وليست بديلا عنها أو نقيضها. والثورة يد الدولة وقبضتها. لذلك كان شعار الثورة قبضة بلايد وكان شعار الدولة حتم النسر. وكلاهما علامة ورمز.

ما يقوى الثورة في فلسطين أن لا شيء معروض على الدولة للمفاوضة عليه إلا الكلمات والوعود المشروطة بالتخلي عن المقاومة بلا ثمن حتى تستسلم الدولة بعد أن تفقد رصيدها التفاوضي. وكيف تتخلى الثورة عن السلاح والشهادة في مقابل ورقة أو خريطة يرفضها العدو الصهيوني؟ وإذا ما عقدت الدولة معاهدة أو هدنة باسم الشورة من أجل بداية التفاوض، وانصاعت الشورة من أجل منطق الدولة، خرق العدو الهدنة، وقتل الأبرياء، واغتال زعماء المقاومة. جرف الأراضي، وهذم المنازل، واستمر في بناء السور العازل، واقتطاع الأراضي الفلسطينية، موضوع التفاوض. ومن يعرض الورقة أو الخارطة للتفاوض، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، يدعم أحد الطرفين على الإطلاق، ويضاد الطرف الآخر على الإطلاق، وبالتالي يفقد دور القاضي العدل، والحكم النزيه. لطرف واحد، وهو العدو الصهيبوني، حق الدفاع عن النفس وليس للطرف الآخر حق مقاومة الاحتلال. وإذا كان لا سلام مع الإرهاب صحيحا فصحيح أيضا أن لا سلام مع الاحتلال. وهل الدفاع عن النفس يكون في احتلال أراضي الغير، وتكون كل مقاومة له إرهابا؟ المقاومة فعل، والسلام قول. الثورة شهادة، والدولة غيب. دم الشهداء يسيل، وحبر المفاوض يجف. تقوى الثورة حين تضعف الدولة. وتقوى الدولة حين تضعف الثورة. فإذا ما ضعفت الثورة وضعفت الدولة انقرضت الدولة وخمدت الثورة. وإذا ما قويت الثورة وقويت الدولة فإنها تصبح مركز جذب لدول الجوار المشاركة لها في الثقافة والتاريخ والمصير. لذلك احتدم السجال الأيديولوچي العربي بين الثورة العربية هي الطريق إلى الثورة الفلسطينية هي الطريق إلى الثورة الفلسطينية هي السبيل إلى تحرير فلسطين الطريق إلى الثورة العربية، وبين الوحدة العربية. بل إن الدول التاريخية الممتدة عبر الزمان مثل مصر والعراق والصين، الدولة على ضفاف الأنهار الكبرى في حاجة إلى ثورة وإلا تكلست وتحجرت وتحولت إلى موضوع للمتاحف والآثار. والثورة الفنية المعاصرة في أمريكا اللاتينية وفي بعض الدول الأفريقية في حاجة إلى دولة على مكاسبها، وتوحد أجناسها، وتخلق وحدتها.

وتحت ذريعة السلام والتفاوض والهدنة يُطلب إيقاف الانتفاضة. والدافع الحقيقي هو إيقاف الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالعدو الصهيوني على مدى ثلاث سنوات. فقد تكبد العدو من القتلي ما قارب خسائره في حروبه السابقة. كما تكبد في حكم اليمين المتطرف ضعف ما تكبده في الحكومات السابقة منذ بداية الانتفاضة. وخسر الملايين من نتاجه القومي لانحسار السياحة وضعف الاستثمارات. وبدأ الوهن في قوات الاحتلال، وانهيار الروح المعنوية للجنود والطيارين وهم يقاتلون أطفال الحجارة، ويقذفون بالصواريخ على المنازل وقتل الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ. وتمر إسرائيل بأطول حرب في تاريخها مع عدو لها لم تعرفه من قبل. فقد تعودت على الحرب الخاطفة ضد جيوش نظامية تعرف قدراتها الدفاعية مثل حرب الأيام الستة. وتحقق إسرائيل أهداف الحرب، ابتلاع فلسطين كلها، بوسائل السياسة بدلا من أن تحقق فلسطين أهدافها، تحرير الأراضي المحتلة. وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، بوسائل أخرى، المفاوضات. لطالما كانت المفاوضات مع العرب أمل إسرائيل أثناء الرفض العربي التفاوض تحت الاحتلال. فلما فاوض العرب بقى الاحتلال وترسخ وامتنعت إسرائيل عن المفاوضة. كان الهدف فقط كسر الإرادة العربية والقضاء على قوة الرفض. وبعد أن تم لها ذلك ادعت بأنها لا حاجة للاعتراف من أحد. فالوجود لا يحتاج إلى اعتراف. إنما الاعتراف هو الذي في حاجة إلى وجود مثل الاعتراف بقرار التقسيم في ١٩٤٨م بإنشاء دولة فلسطين، واعتراف القمم العربية بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعشرات القرارات الأخرى من الأم المتحدة ومجلس الأمن لصالح القضية الفلسطينية على مدى نصف قرن.

إن القيادة اللورية هي القادرة على إيجاد ميزان التعادل بين الدولة والثورة. تفاوض وتقاوم، تسالم وتحارب. يد تمسك بالقلم، ويد تقبض على المدفع. هي القيادة المفاوضة مع الخارج والتي تستمد قوتها من الداخل. وهو ميزان دقيق يصعب الحفاظ فيه على التعادل المطلق. فقد قيل القيادة الثورية أحيانا إلى الدولة إذا ما تعقدت المتغيرات الدولية وإذا ما أنحصرت جبهات المسائدة من الدول المجاورة . وقد قيل إلى الثورة إذا ما شعرت بعدم جدية المفاوضة وإن المعروض عليها هو الاستسلام. وقد ترجع إلى المقاتلين، وتعود الدولة إلى الثورة وإلى نشأتها الأولى كحركة تحرر وطنى، وهو خيار تفكر فيه القيادة الفلسطينية إذا ما انسدت أمامها السبل، وتفاقم العدوان، وأصبح السلام محض سراب، بل وتجاوز العدوان على فلسطين إلى العدوان على سوريا وإيران. وتتسع جبهة العدوان حتى يصبح العدوان على فلسطين أحد مظاهر العدوان الشامل. ويتشتت الدفاع العربي، من أم: ندأ؟

لا خوف إذن على المقاومة الفلسطينية، ثورة ودولة، في هذا التكامل بينهما وتقسيم العمل. كل منهما سند للآخر. لا تخون الثورة الدولة، ولا تكفّر الدولة الثورة. لا تزايد الثورة على حكمة الدولة، ولا تنتقص الدولة من شرعية الثورة. فالعلاقة بينهما ليست على التبادل بل على التكامل. فعنطقهما في النهاية هو منطق واحد، منطق الوطن، وهو غير منطق التنازل عن الدولة باسم الثورة أو المساومة على الثورة باسم الدولة. وهو غير منطق التوفيق بين السياسيين والمقاتلين وإيجاد الحلول الوسط من الوسطاء في الداخل والخارج، إنما هو منطق التاريخ في ثورات الشعوب من أجل الحرية والاستقلال.

#### ٥. هل تجوز الصلاة في الدار المفصوبة؟

من السهل إدانة الأحداث واستعمال أقصى العبارات ضد فاعليها وإطلاق الماينبغيات الأخلاقية وبيان الواجبات على الناس. وهذا لن يغير من الواقع شيئا. ولن يمنع من تكرار الأحداث. مثال ذلك الموقف من الإرهاب بالشبجب والإدانة والاتهام والتوعد بالسيف دون الفهم بالقلم. والعالم كله يدين ويشجب الإرهاب منذ عقود من الزمان. وكثرت أحكام الإدانة في السنوات الأخيرة بعد حوادث واشنطن ونيويورك والخبر وأحياء غرناطة وأشبيلية والمحيا في الرياض. ولم يتوقف الإرهاب. بل إن خطورته تزداد. وفي أعياد الميلاد هذه الأيام ترفع درجة التأهب والحذر، وتلغى الرحلات الجوية، ويكتم العالم أنفاسه، وتبلغ القلوب الحناجر، تحسبًا لعمليات إرهابية وتوقعًا لها.

والإرهاب ظاهرة معقدة تستدعى التحليل والفهم والحياد، إرهاب من ضد من؟ إرهاب الأفراد أم إرهاب الدول؟ قتل الأبرياء والمدنيين أطفالا ونساء وشيوخا أم المقاومة الوطنية المشروعة دفاعا عن الاستقلال؟ الإرهاب المرتى، إلقاء قنبلة في مبنى عام وتفجير منزل، أم الإرهاب اللامرئى وجعل المواطن ضحية جميع أشكال العنف في حياته من نظم وقوانين لم يخترها والعذاب الذي يلقاه لإشباع حاجاته الأساسية ولا يملك إلا الصراخ؟ الإرهاب كرد فعل على إرهاب آخر، وكنوع من الدفاع عن النفس أم الإرهاب البادئ كفعل وعدوان؟ إرهاب الجلاد للضحية أم صراخ الضحية من الجلاد؟ إرهاب الدول الصغيرة التي تحاول الدفاع عن حريتها واستقلالها أم إرهاب النظام العالمي الجديد الذي تسيطر عليه القوى الكبرى والعالم ذو القطب الواحد، إرهاب المركز على الأطراف باسم العولة؟

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ٣ يناير ٢٠٠٤م، جريدة الزمان: ١٣ يناير ٢٠٠٤م.

وقد وقع اعتداء على وزير خارجية مصر في ساحة المسجد الأقصى. وتدل بعض الشواهد، إدخال الإسرائيليين له من باب المغاربة وانتظار الفلسطينيين من باب آخر، على أن الاعتداء وقع بتدبير إسرائيلي لإحداث وقيعة بين مصر والسلطة الوطنية الفلسطينية، وفك الارتباط بين مصر والقضية الفلسطينية، إذ تتهم إسرائيل مصر دائما بأنها وراء «التشدد» الفلسطيني، وبأنها هي التي نضحت ياسر عرفات في كامب ديفيد الثانية بعدم قبول ورقة كلينتون؛ لأن القدس أمانة في عنق كل المسلمين وليس فقط الفلسطينين، فمصر وإن لم تتدخل بالسلاح لوقف النزيف الفلسطيني على مدى ثلاث سنوات وهي التي دخلت أربع حروب في سبيل القضية الفلسطينية إلا أنها مازالت تمارس دورها بالسياسة وليس بالحرب، فالسياسة أحد أشكال الحرب طبقا للقول المعروف.

ربما كان العرب عامة والفلسطينيون خاصة ينتظرون من مصر أكثر مما تعطى. فهى الشقيقة الكبرى التى قدرها حمل قضايا العرب، الاستقلال وبناء الدولة. وهى قائدة الحرب ورائدة السلام. والانتفاضة طالت، وما زالت مستمرة، وحيدة باستثناء العون المادى المحدود والمعنوى بلا حدود. فهى التى ما زالت ترفع هامة العرب مع حزب الله فى طرده المحتل الصهيونى من جنوب لبنان. ربما كان الكل ينتظر من مصر أكثر من دور الوسيط بين الفلسطينيين من ناحية، والإسرائيليين والأمريكيين من ناحية أخرى. صحيح أن مصر عُرفت بالاعتدال والعقلانية والاتزان بعد أن عانت من المغامرات غير المحسوبة وغير المسئولة فى الجمهوريتين الأولى والثانية. وصحيح أيضًا أن الحذر المطلق مياه آسنة لا تتحوك، سرعان ما تفسد وتقتل ما فيها من أسماك. ومصر هى خيط العقد إن انقطم أو غاب تنفرط حبات تفسد وتقتل ما فيها من أسماك. ومصر هى خيط العقد إن انقطم أو غاب تنفرط حبات المعقد كلها. وهى القلب الذى إن توقف عن النبض، توقفت الحياة فى سائر الأطراف.

زيارة للسلطة الوطنية الفلسطينية ورئيسها في رام الله كانت بإمكانها الحفظ على التوازن بعد الزيارة (زيارة أحمد ماهر) إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي لا يعترف بالسلطة ولا برئيسها، ورد الاعتبار للفلسطينيين وليس فقط الحوار بين فصائل المقاومة من أجل التوحيد بينها وتكوين مجلس للأمن القومي قادر على التفاوض على مصير فلسطين.

والقدس تحت الاحتلال. وقد تكون زيارتها من مسئول عربي اعترافًا بالاحتلال وإضفاء الشرعية عليه. لذلك تساءل القدماء، علماء أصول الفقه وعلماء أصول الدين: هل تجوز الصلاة في الدار المغصوبة؟

عرض علماء أصول الفقه لهذا السؤال وهم بصدد البحث عن استحالة الجمع بين الخظر والوجوب في فعل واحد من جهة واحدة لتقابل حديهما إلا على رأى من يجوز التكليف بللحال، وهو باطل بإجماع الأمة. والخلاف هل يجوز انقسام النوع من الأفعال إلى واجب وحرام من جهتين كوجوب الفعل المعنى الواقع في اللدا المغصوبة من حيث هو صلاة وتحريمه من حيث هو غصب شاغل لملك الغير؟ الصلاة واجبة والاحتلال محظور. ولا يجتمع الفعلان في فعل واحد من وجه واحد.

قال الجبائي وابنه أبو هاشم والقاضى أبو بكر وأحمد بن حنبل وأهل الظاهر والزيدية وقيل إنه رواية عن مالك، قالوا: الصلاة في الدار المغصوبة غير واجبة ولا صحيحة ولا يسقط بها الفرض ولا عندها ووافقهم على ذلك القاضى أبو بكر إلا في سقوط الفرض فإنه قال يسقط الفرض عندها لا بها مصيراً منهم إلى أن الوجوب والتحريم إنما في تعلق بفعل المكلف لا بما ليس من فعله، والأفعال الموجودة من المصلى في الدار المغصوبة أفعال اختيارية محرمة عليه وهو عاص بها مأثوم بفعلها، وليس له من الأفعال غير ما صدر عنه، فلا يتصور أن تكون واجبة طاعة ولا مثابا عليها ولا متقرباً بها إلى الله لأن الحرام لا يكون واجباً، والمعصية لا تكون طاعة ولا مثابا عليها ولا متقرباً بها مم أن التقرب شرط في صحة الصلاة.

هناك تعارض إذن بين أداء الواجب وتجنب للحظور ولا بد من الترجيح بين الفعلين طبقاً للأولوية . وتحرير الأرض المغصوبة لها الأولوية على الصلاة . تحرير الأرض واجب جماعي ، يمس مصالح الأمة . فواجب الإمام حماية الديار، والذب عن البيضة ، وتقوية الثغور ، ومد الجسور ، وتجهيز الجيش . وقبول الاحتلال بدعوى الصلاة في الأرض للحتلة يوجب العزل .

الواحد بالتعيين كصلاة زيد في دار مغصوبة من عمرو فحركته في الصلاة فعل

واحد بعينه هو مكتسبه ومتعلق بقدرته. فالذين سلموا في النوع الواحد نازعونا فقالوا لا تصح حتى الصلاة، إذ يؤدى القول بصحتها إلى أن تكون العين الواحدة من الأفعال حرامًا واجبًا وهو متناقض. فالإمام لا يجوز له الصلاة في الأرض المغصوبة؛ لأن الصلاة فعل حسن، والاغتصاب فعل قبيح، وتحرير الأرض سابق على الصلاة فيها.

وهنا تبدو أهمية التواصل مع التراث القومى للأمة الذى ما زال حياً فى وجدانها يحدد تصوراتها للعالم ويعطيها موجهات للسلوك. التراث هو الذى يشكل الوجدان السياسى ونسق القيم ومعايير الأخلاق. وفى نفس الوقت توجد حالة من الاحتقان والضيق فى الصدر العربى. بعد دفع الملك فيصل حياته لأنه وعد أمام الصديق هنرى كسنجر فى وجهه بأنه سيصلى فى القدس بعد التحرير وليس وهى واقعة تحت الاحتلال. ومصر هى الرمز. هى الصورة فى الأذهان التى صدمها الواقع فى الأعيان. هى التوقع بعد أن عزت الواقع فى الأمان الم علم المالية المالة المالية عند أن عزت محاجبيشها من الذاكرة عار ١٩٧٧م والتى ما زالت آثاره حتى الآن فى احتلال نصف فلسطين والجولان.

إن ما حدث في القدس ليس ضد وزير خارجية مصر و لا ضد مصر بل هو شوق لوزراء خارجية مصر السابقين منذ صلاح الدين حتى عمرو موسى، وليس إهانة لمصر بل هو نداء على دور مصر في نصرة الشقيق الأصغر فلسطين على حدود مصر الشرقية. ورفح تربط بين الشقيقين. هو صرخة مظلوم يهيب بمصر "وامصراه" مثل صرخة العربية التي أسرها الروم "وامعتصماه".

وهى صرخة تأتى من داخل مصر أيضا من مثقفيها الوطنيين، كتابا ومفكرين وقادة من مختلف الأجيال. إنها انتظار عودة الأخ الغائب الذي يعصر الألم قلبه ولسان حاله يقول العين بصيرة، واليد قصيرة،. وقد كانت يد مصر طويلة عبر التاريخ منذ أحمس حتى صلاح الدين ومحمد على وعبد الناصر.

لا يجدى اعتذار لأنه لا إساءة هناك. ولا ينفع غضب مكتوم فدماء الشهداء من المصريين ليس أقل قيمة من التهجم على وزير خارجية مصر. وكل العبارات التي تقال قصدها التخفيف من حدة التوتر . والديبلوماسية لا تنفع في وقت الحرب والسلم معا . فالحرب تحتاج إلى تضامن . والسلم يحتاج إلى قوة .

إغا هو النذير بأن السيل قد بلغ الزبى، وأن القلوب فى الحناجر، وأن الأنفس كأغا تتصعد إلى السماء، وأن الأرض قد ضاقت على الفلسطينيين بما رحبت. إن سحب السفير الإسرائيلى من القاهرة خطوة على طريق الاحتجاج النشط الفعال. كما أن قطع العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل خطوة أخرى. وما قيمة قطعة من الورق تسمى كامب ديفيد فى يد شعب يقاوم التطبيع، ويحفر الأنفاق بين سيناء وقطاع غزة. فما تحت الأرض أكثر مما هو فوق سطح الأرض.

إنما هو مؤشر على ما هو أقسى وأشد عما قد يقع في المستقبل القريب في الوطن العربي تنفيسا عن حالة الاحتقان في أوردة العرب وشرايينهم. وقد ظهر قبل الأنبياء نذرها مثل النبي يحيى نذيرا لقدوم السيد المسيح.

قد كانت الخارجية المصرية دائما مدرسة للوطنية مثل مؤسستى الرياسة والجيش. والضيق منها هو «عشم» فيها. والتهجم عليها هو تهجم على النفس قبل التطاول على الآخر. لقد عم الضيق وكادت الألسن أن تكفر وتذكر غير اسم الله.

عدوان على العراق، وآخر على فلسطين، وثالث ربما قادم على سوريا، وكتمان الغضب له حدود كما أن للصبر حدوداً. وأقسى أشكال العدوان هو العدوان على النفس ومصر هى نفس فلسطين، وفلسطين هى نفس مصر. والنيل منهما نيل للعرب. للعرب معها صلة رحم. جندها خير أجناد الأرض، وشعبها مرابط إلى يوم القيامة.

\* \* \*

# ٦- الأشباه والنقائض قراءة في وثيقة جنيف ومؤتمر القاهرة

لفظان استعملهما الفلاسفة واللغويون في تراثنا القديم وفي التراث الغربي للدلالة على تشابه الحقيقة وتناقض الحلول. ففي الحياة العملية قد لا يستطيع العقل أن يقدم الحلول المرضية والمقبولة في أخذ القرار. إذ تتمقد المواقف العملية في حين أن العقل واضح بديهي لا يعمل بسهولة إلا في الرياضيات التي تقوم على الاتساق، اتساق النتائج مع المقدمات مع البراهين والأدلة. في الحقائق الصورية ينجح العقل. وفي الحقائق الملاية يتردد العقل مهما استقراً الجزئيات وعمم منها للوصل إلى الكليات. فالاستقراء بطبيعته ناقص. والعقل ينبع من طبيعته المبدئية وليس من الوقائع الجزئية. أما في أمور الحياة والمواقف العملية. فيبدو أن حلول العقل أقل بكثير من متطلبات الواقع المعقد والمداخل الأيديولوجية المتعددة.

فالاشتباه هو تردد موقف بين أمرين متعارضين في الظاهر وكلاهما صحيح. فالواقع توتر بين قطبين، وامتداد بين طرفين، وشد وجذب بين حركتين، وكلاهما صحيح. فلح فرق بين من يتمسك بالمثال والحد الأقصى والمبدأ ورفض التنازل أو المساومة وبين من يشعر بثقل الواقع ويريد البداية بالحد الأدني، وما يمكن تحقيقه، وتخفيض سقف المطالب مرحليا دون مساومة على المبدأ أو تنازل عن الحق. ويرجع ذلك إلى خلاف طبيعى في وجهات النظر. فكل طرف رؤية ومنظور. ولا توجد رؤية كلية أو منظور شامل إلا بالتوافق والرضا والعودة إلى قاعدة الأشباء والتي يرتكز عليها. الرؤية من على والتوافق من أسفل. الرؤية ذات والقاعدة موضوع.

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ١٣ ديسمبر ٢٠٠٣م.

ولا فرق في ذلك بين الواقع والنص. فكما أن الواقع متشابه بين المثال والواقع؟ لأنه حركة بين الاثنين فكذلك النص محكم ومتشابه، حقيقة ومجاز، ظاهر ومؤول، مجمل ومبين، مطلق ومقيد، عام وخاص إلى آخر ما عرض الأصوليون القدماء. تلك طبيعة النص التي تتفق مع طبيعة الواقع. كلاهما متشابه يخضع لمنطقين متعارضين، كلاهما صحيح. فالاشتباه حقيقة إنسانية وإن لم تكن حقيقة رياضية أو علمية. تعبير عن تعقد الموقف الإنساني وليس بداهة الحقائق الرياضية.

وكذلك النقائض، حلول متعارضة لموضوع واحد، كلاهما صحيح. لا تكشف عن ضعف العقل بل عن قدرته على معرفة حدوده. وقد عبّر كانط عنها في «نقائض العقل الخالص» داخل «العقل النظري» ذاته. والأمثلة على ذلك: هل العالم له بداية أم ليس له بداية؟ وكلاهما صحيح له بداية في الخلق عند اللاهوتيين ومن ثم فهو حادث ولا بداية له عند العلماء، ومن ثم فهو قديم. ومازالت النظريتان متعارضتان ولا يستقر العقل النظري على أي منهما. كل حل له دليل ودليل مناقض، برهان يثبت وآخر ينفي. هل العالم له نهاية أم ليس له نهاية؟ والحلان متعارضان. له نهاية عند اللاهوتيين بعدها يبدأ البعث والنشور واليوم الآخر. ولا نهاية له عند العلماء فالمادة قديمة لا تفني ولا تتبدد، والطاقة تتحول ولا تفني. واحتار الفلاسفة والعلماء بين الموقفين، بين الإثبات والنفي. هل النفس فانية بفناء البدن أم خالدة لا تفني بفنائه؟ واختلف الفلاسفة بين الرأيين. هناك أدلة تثبت الأول يقدمها الطبيعيون، وأدلة أخرى تثبت الثاني يقدمها اللاهوتيون. وظل الفكر البشري متوترا بين الرأيين منذ بدايته حتى الآن. فكلاهما محتمل كما قال ابن رشد باسم العقل. وهل الإنسان مخيّر أم مسيّر، حر في اختياره أم مجبر عليه، هل هو صاحب أفعاله أم أنه خاضع لمشيئة أخرى تحدد مساره؟ والنظريتان متداولتان بين أنصار الجبر وأنصار الاختيار، بين الدفاع عن القضاء والقدر، والدفاع عن خلق الأفعال، بين حق الإرادة الإلهية وحق الإرادة الإنسانية. ولا يوجد حل نظري إلا جمع المنظورين في تحليل الأفعال الإنسانية أو البرهان العملي على إحداها بمنطق المكسب والخسارة. هناك اختيار عملي يقوم على الأصلح. فالأصلح أن يكون الإنسان حرا مسئولا عن أفعاله. كما أن الأصلح ألا يكون للموت كلمته النهائية والدنيا مليئة بالظلم والأحزان، والأصلح أيضا أن يكون للعالم بداية ونهاية حتى ولو كانتا فى الشعور حتى يظل الشعور قائما بذاته، حقيقة أولى، متوحدة فى ذاته لا تحتاج إلى غيرها.

ويمكن تطبيق هذين المفهومين في أهم حدثين معاصرين. وثيقة چنيف للسلام، بين القبول والرفض، وحوار القاهرة بين الفصائل الفلسطينية، بين النجاح والفشل. وكلاهما صحيح خارج منطق الصواب والخطأ، والحكم بالوطنية والخيانة، والبطولة والعمالة. فمما لا شك فيه أن وثيقة چنيف للسلام تمثل مكسبا نظريًا وعمليًا في المرحلة الحالية. فهي مكسب فلسطيني لأنها تحقق طموح الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ولا تحقق مطلب حق العودة أو تتركه للزمن، لأجيال قادمة بحكم الواقع أو باستبدال الفلسطينيين في المخيمات بالمستوطنين في الأراضي المحتلة، حوالي ثلث مليون من أربعة ملايين فلسطيني لهم حق العودة أي ما لا يتجاوز العشر. والزمن كفيل بتحقيق العودة لمجموع الشعب إلى الدولة الفلسطينية الجديدة أو إلى فلسطين ١٩٤٨م في وقت أصبح فيه العالم قرية واحدة، ونشأت فيه التجمعات الإقليمية ، وأسقطت حدود الدولة الوطنية التقليدية وفي إطارحق العودة لليهود العرب إلى أوطانهم العربية والأوروبية بدلاً من الجيتو الصهيوني الذي أنشأ في ١٩٤٨م بناء على نموذج الدولة الوطنية التي تصورها هر تزل بناء على النموذج الذي ساد في الغرب في القرن التاسع عشر حلا للإمبراطوريات الأوروبية النمسوية وغيرها. اخذ وطالب، بدلا من اطالب وطالب، وعدم أخذ شيء. تحارب وثيقة چنيف بالسلام، وتحاصر اليمين الإسرائيلي الحاكم، وتخاطب الرأي العام العالمي، ولا تعارض نموذج الدولتين الذي أقرته الدول الكبري، وتقلل من اتهام المقاومة بالإرهاب. وفي نفس الوقت لا تحقق كل الطموحات وتحتوى على تنازلات مؤلمة. والأفضل أخذ كل شيء أو لا شيء بعد طول انتظار فاق نصف القرن. وماذا عن مصير الملايين في المخيمات وتحويل شعب إلى لاجئين دون رفع الظلم عنهم وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بحق العودة؟ اليمين الحاكم في الكيان الصهيوني في أزمة كما أن أمريكا في العراق في أزمة وليست مهمة المقاومة الفلسطينية حلها.

ويخضع حوار القاهرة أيضا لنفس منطق الأشباه والنقائض. تشكيل قيادة فلسطينية سياسية موحدة لمنع التضارب بين الفصائل في الأقوال والأفعال، وتوقيع هدنة لمدة عام يترك فيها المجال للحل السياسي القائم على الدولتين، وفك الحصار عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وإيقاف بناء المستوطنات وفك ما قام منها، وإيقاف استكمال جدار الفصل العنصري العازل، وإيقاف الاعتداء على المدنيين واغتيال قادة المقاومة. كل ذلك مكسب ولا شك. وفي نفس الوقت عدم وجود ضمانات كافية من الطرف الآخر باستيفاء التزاماته وبقبول الهدنة، وعدم وجود ضغوط أمريكية وأورويية ودولية كافية لتحقيق مثل هذه الهدنة من أجل تحويلها إلى اتفاق والتزام متبادل بين الطرفين يجعل الإعلان عنها من طرف واحد، عطاء بلا أخذ، وتضحية بلا مقابل، والتزامًا من طرف وعدم التزام من الطرف الآخر. والمقاومة قادرة على الاستمرار . والعدو الصهيوني هو الذي يئن ويتوجع . فالصبر آل ياسر فإن موعدكم في الأرض بعد تحريرها، لا فرق بين فلسطين بعد ١٩٤٨م وفلسطين قبل ١٩٤٨م. وهو أيضا مطلب صحيح، يعبر عن التزام القادة وصمود المقاتلين. لا يعبأ بالتضحية، ومستعد لمزيد من المعاناة. والتخلي عن الموقف المبدئي بداية الاستسلام في عالم يقوم على الخديعة ولا يحقق الوعود، وكلا الموقفين صحيح، الحد الأدني والحد الأعلى، الواقع والمثال، ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، الآني والآتي، ما يستطيعه هذا الجيل وما هو متروك لأجيال قادمة. فالصراع العربي الإسرائيلي سيظل قائما لعدة أجيال قادمة. وقد استمر الصراع مع الصليبيين ما يقارب قرنين من الزمان، اختفت بعدها إمارات الصليبيين في الشام بفعل قوانين التاريخ والإرادة الجماعية .

ولا يوجد حل نظرى للأشباه والنقائض بل يوجد فقط حل عملى لأحد الطرفين بناء على حساب المكسب والخسارة، والعاجل والآجل. فبعد بضع سنين قد لا توجد أرض يتم التفاوض عليها. وقد يتنامى اليمين الإسرائيلى والأوروبي والأمريكي، ويزداد الموقف العربي ضعفا وتشتتا، عاجزا عن المبادرة وتحقيق الطموحات حتى في حدها الأدنى. لم يبق إلا الرهان. فحساب المكسب والخسارة ما زال يغضم للعقل. وفي حياة الأوطان واللحظات المسيرية يتوارى حساب المكسب والخسارة المرهون بتوازن القوى وحسن إدارة الصراع. والرهان ليس مخاطرة غير محسوبة العواقب سواء في حالة القبول أو الرفض، الإثبات أو النفى، الحد الأدنى أم الحد الأعلى، بل هو تجرب عملى مؤقت واستكشاف لكل الاحتمالات الممكنة. السير في طريق والعين على الطريق الآخر. والواقع له باستمرار الأولوية على الفكر. فهو احد مراحل تحققه. والفكر واقع مجرد لم يتحقق بعد إلى واقع عينى. وشعب فلسطين يتطلب الراحة بعض الوقت والتقاط الأنفاس. والمقاومة تحتاج إلى تجميع القوى، وإعداد النفس لمرحلة قادمة إذا ما استعصى الطريق الأول.

والحكمة أساس الرهان. وتتطلب التخلى عن المواقف الأيديولوجية المسبقة والرغبة في النصر السياسي وإثبات جدارة القيادة للشعب الفلسطيني. الحرب والسياسة وراء منطق الأشباه والنقائض. والسياسة هي إدارة الحرب بوسائل أحرى. لقد أثبتت الانتفاضة الفلسطينية وهي في عامها الرابع قدرتها على الاستمرار وفرض إرادتها على الساحة الدولية. وهي قادرة على الاستمرار أيضا لسنوات قادمة. وفشلت خطة اليمين الحاكم في الكيان الصهيوني في القضاء عليها في مائة يوم. ويزداد أنصار السلام في إسرائيل. ويكاد يعترف العالم بالدولة الفلسطينية وهي على مرمى حجر، بعيدا عن منطق التخوين والتكفير.

وتتجلى الأشباه والنقائض فى شعور المواطن العربى وتأرجحه بين الفرح والخزن، بين التفاؤل والتشاؤم. يفرح لوثيقة چنيف وأثرها على الرأى العام الإسرائيلى والدولى، ويحزن لسقوط حق العودة الذى طال انتظاره. ويحزن لعدم اتفاق فصائل المقاومة فى القاهرة وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل وتكوين القيادة الفلسطينية الموحدة التى تقاوم فى الداخل ويفاوض فى الخارج، ويفرح لصمود المقاومة ورفضها إعطاء تنازل مجانى غير مضمون إسرائيليا ودوليا. ويظل العرب حائرين، يسيرون فى نفس الحلقة المفرغة بين الحرب والسلام.

#### ٧- يوم العسسار

واستيقظت فلسطين، ونهض العرب، وقام المسلمون فجر الاثنين ٢٧ مارس ٢٠٠٤ على نبأ اغتيال الشهيد الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس، بعد عام من العدوان الأمريكي على العراق. وقد سقط أول صاروخ على بغداد قبل ذلك بيومين. الصاروخ الأول أمريكي، والصواريخ الثلاثة الثانية التي انطلقت على الشهيد ورفاقه التسعة إسرائيلية التوجيه أمريكية الصنع. فأمريكا تمثل الأوطان، وإسرائيل تغتال الرجال. وأضيفت أحزان إلى أحزان. ولم يكد العرب يفيقون من هواجس الذكريات الأولى للعدوان على العراق حتى انتابتهم أهوال ما يشاهدون من اغتيال الشهيد. وأضيفت إلى أشجان المغرب احزان الحاضر الأليم.

والرمز أهم من السلطة. واغتيال الرمز هو اغتيال المعنى. واغتيال المعنى هو نهاية كل شيء. فالشهيد شيخ قعيد. ضعف جسده في قوة روحه. أسرَتُه إسرائيل كرمز ثم أفرجت عنه تكفيرا عن ذنبها في محاولة اغتيال خالد مشعل بدس السم في كرمز ثم أفرجت عنه تكفيرا عن ذنبها في محاولة اغتيال خالد مشعل بدس السم في رئيسًا لحماس. والشهيد، قائد حماس في قطاع غزة أصبح هو قائد المقاومة الفلسطينية كلها، يطل عليها من وراء السحب، ويدفعها إلى مزيد من المقاومة فالروح لم تضعف بضعف الجسد، ولم تنته بنهايته. صوته الضعيف المبحوح يتضمن أمرا، وجسده المشلول على الكرسي المتحرك يحمل هذا الأمر إلى كل يتضمن أمرا، وجسده المشلول على الكرسي المتحرك يحمل هذا الأمر إلى كل ألماضلين في العالم، داخل فلسطين وخارجها. نال احترام الجميع، خصومه قبل أنصاره، أعداؤه قبل أصدقائه، داخل الحركة الإسلامية وخارجها. طلب الشهادة

(\*) جريدة الاتحاد: ٣ أبريل ٢٠٠٤م، جريدة الزمان: ١ أبريل ٢٠٠٤م.

ونالها. وكانت أقصى أمانيه أن يرضى الله عنه. وقد رضى الله عنه ورضى الناس ﴿ رَضَى اللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلكَ لَنْ خَشي رَبُّهُ ﴾ [البينة : ٨].

هى رسالة موجهة لكل القادة والزعماء والرؤساء العرب، قبل اجتماعهم فى تونس بعد أسبوع من الاستشهاد. الكل سيلقى نفس المصير. لو تجرأ أحدهم على النيل من الكيان الصهيونى حتى ولو بالقول الذى لا يصحبه فعل، وبالبيان الذى هو أضعف الإيمان. وكما قذف الكيان الصهيونى بالمبادرة العربية بعد قمة بيروت فى وجه الرؤساء العرب، ورفضت الاعتراف الكامل والتطبيع الكامل وهو ما كانت تتمناه وتطلبه فى مقابل الانسحاب الكامل وهو ما رفضته دائما. فما أخذته إسرائيل من يهوذا والسامرا لا يرجع إلى شعب فلسطين. والسرطان الصهيونى لا يتراجع عن أرض استولى عليها ولا ينحسر عن مكان انتشر فيه.

لقد كان الاغتيال انتهاكا لكل القيم الأخلاقية والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية. لم يكن الشهيد مسلحا بل كان أعزل. وقتل المدنى غير المسلح في أعراف الحرب بأعتى الأسلحة مثل الصواريخ المنطلقة من الطائرات جريمة ضد الإنسانية. وتحول كرسى القعيد إلى رمز للمقاومة كما تحول محمد المدرة قبل ذلك، استشهاد طفل في حضن أبيه رمزا للشهادة، الشيخ تبع الطفل، والطفل سبق الشيخ، وكلاهما شهيد، وكل الناس من كل الأعمار شهداء. وقد تم ذلك وهو خارج من المستجد بعد صلاة الفجر، وهو عائد إلى المنزل. فالشهيد يخرج من المنزل إلى المسجد، وبعود من المسجد إلى المنزل. ويتصدق على الفقراء في الطريق. هو الأب المتال لكل المتال لكل المتال للحرومين، والأم الحنون لكل البتامي والثكلي والمحرومين.

ومن قرر عملية الاغتيال وأشرف عليها؟ هو رئيس وزراء دولة، مجرم حرب سابق في مفابح صبياً وشاتيلا. دولة عصابة، ورئيس وزرائها رئيس عصابة. تمودت يده منذ أن كان في العصابات الأولى في ١٩٤٨م حتى اغتيال الشيخ على سفك الدماء وهم قالوا ليس علياً في الأمَين سبيلٌ ﴾ [آل عمران: ٧٥]. واستقبل بالتصفيق من أعضاء حكومته استحساناً لما صنع، قاتل يمدحه القتلة، وليس ببعيد على قتلة الأنبياء اغتيال الشهداء، وفرق بين حجة الدفاع عن إسرائيل والدفاع عن

احتلال إسرائيل لأراضى الغير. وقد أوصى الشهيد بعدم القيام بالعمليات الاستشهادية وراء الخط الأخضر ففلسطين ١٩٤٨م، إنما فقط في الأراضى المحتلة منذ ١٩٦٧م، كما أوصى بعدم التضحية بالمدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ مع أن أطفال إسرائيل هم جنود المستقبل، يربون على أن الفلسطينيين هم الأعداء الذين اغتصبوا أرض يهوذا والسامرا. والنساء في إسرائيل جنود في الخدمة العسكرية مع الرجال، والشيوخ يعملون في الخطوط الخلفية ويقومون بالأعمال المدنية العسكرية بعد تجنيد الشباب الاحتياطي وقت الحرب. ففي الكيان الصهيوني لا فرق بين جيش وشعب. الكل في خدمة جيش الدفاع.

وفي نفس الوقت الذي يُعلن فيه عن خطة الانسحاب من غزة من طرف واحد يخطط لتدمير غزة قبل الانسحاب، قادة وفصائل، ومدنا وقرى، منازل ومخيمات كما فعلت فرنسا حين دكت دمشق قبل الرحيل، بمنطق شمشون وعلى وعلى أعدائي يارب، وفي نفس الوقت، يتم توحيد اليمين الذي ما زال بعض أجنحته يعارض الانسحاب من أى شبر من فلسطين، أرض الآباء والأجداد، أرض المسعاد، هو محرد توزيع أدوار بين يمين معتمل ويمين متطرف، بين رفض للانسحاب من غزة وتفكيك مستوطناتها باستثناء الحدود مع مصر، والحدود مع الضفة، وبين إعلان للانسحاب النظرى لخداع الرأى العام والهدف هو تدمير القطاع وتصفية قادته.

والحقيقة أن بعملية الاغتيال انتهت عملية المفاوضات، وتبدد وهم السلام. وبان للعالم كله أن الكيان الصهيوني لا يقدم إلا على الحرب والعدوان، ولا يدافع عن نفسه إلا بالاغتيال والقتل. منطق العصا الذي استعملته أمريكا مع العراق هو نفسه الذي يستعمله الكيان الصهيوني في فلسطين. والعدو واحد «الإرهاب»! والمقاومة الوطنية ليست إرهابا بل مقاومة مشروعة دفاعا عن النفس طبقا للشرائع الإنسانية والمواثيق الدولية. الإرهاب اعتداء على الغير الآمن، والمقاومة نضال ضد المحتل الغاصب.

قد تكون شهادة الشيخ بداية عمل وطني فلسطيني عربي إسلامي جديد، يغير

مسار التاريخ، ويقضى على حالة البلبلة والتردد بين وهم السلام وضرورة المقاومة. ولا يوجد من أعطى الاحتلال فرصة للسلام قدر ما أعطته السلطة الوطنية الفلسطينية حتى ولو خسرت شعبيتها لصالح المقاومة، والمبادرات العربية حتى ولو وتما بالرغم من إعطائها للكيان الصهيوني ما طالب به دائما من اعتراف وصلح ومفاوضة ضد لاآت العرب الثلاثة بعد يونيو و حزيران ١٩٦٧م، والجهود المصرية بالرغم من ضعف نتائجها، وعدم حماس الكيان الصهيوني لها، وتردد فصائل المقاومة في السير فيها للمعرفة المسبقة بنتائجها. فالكيان الصهيوني لا يريد إلا الاستسلام الكامل للمقاومة الفلسطينية، وابتلاع كل فلسطين في فرصة تاريخية قد لا تتكرر كما تكررت في ١٩٦٧م كما بدا في ١٩٤٨م، ضعف العرب، وتفتتهم، وتبعية قادتهم، وعجز شعوبهم. فقد دخل العرب بقيادة مصر الحرب أربع مرات في ١٩٤٨م ثم في ١٩٥٦م ثم في ١٩٥٣م وصازال جرح الهزائم غاثراً لم يندمل. ولم تشفه حرب أكتوبر ١٩٧٣م الني أعادت الثقة للعرب في غائراً لم يندمل. ولم تشفه حرب أكتوبر ١٩٧٣م الني أعادت الثقة للعرب في إمكانية النصر وإن لم تعد لهم كل الأراضي المحتلة في فلسطين وصوريا ولبنان.

لقد وحدت شهادة الشيخ أو لا فصائل القاومة الفلسطينية، ومنعت من أى احتمالات للصدام بينها في غزة أو في باقي الأراضى الفلسطينية. وأدركت أنه لا فرق بين حماس والجهاد وفتح في ضرورة النضال حتى الاستقلال. وتبدد الخوف من حدوث صدام بين فصائل المقاومة تكون فلسطين فيه هي الخاسر، والكيان الصهوني هو الكاسب. ودم المسلم على المسلم حرام.

كما وحدت الشهادة ثانيا بين فصائل المقاومة والسلطة الوطنية الفلسطينية . فكلتاهما هدف للعدو الصهيوني، من رفض الاستسلام ومن قبل السلام، من يعرف منطق العدو ولا يستسلم له، ومن يأخذ بعين الحسبان الموقف العربي والموقف الدولي . وإذا تم اغتيال الشهيد اليوم رمزا للمقاومة فإن الدور قادم على رمز السلام أو رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية حتى ينتهى الخياران، خيار المقاومة وخيار السلام، الرمح والدرع، الهجوم والدفاع .

ووحّدت الشهادة ثالثًا النضال الفلسطيني والنضال العربي على مستوى الجماهير

العربية بعد أن تساءل الجميع: أين الشارع العربي؟ واندلعت المظاهرات في مصر والأردن تطلب بقطع العلاقات وإلغاء المعاهدات مع الكيان الصهيوني، وفي المغرب واليمن والعراق والبحرين تأييدًا للمقاومة الفلسطينية. وسبقت إدائة المجماهير إدائة الأنظمة العربية المعاصرة بين قوى الداخل والتبعية للخارج. وقد تنهض الجماهير في ليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا وشبه الجزيرة العربية، الوسط والأطراف، وفي سوريا فيتوحد النضال العربي معيداً ذكريات الخمسينيات والستينيات، من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر حتى على مستوى الكلمات في عصر عز فيه القول وانحسر فيه الفعل، وضعف فيه الخيال.

ووحدت الشهادة رابعًا القوى الفلسطينية والعربية مع القوى الإسلامية. فقد قامت المظاهرات في پاكستان تعلن استنكارها لاغتبال الشهيد. وتبين أن الشارع الإسلامي هو ظهير الشارع العربي، وأن المقاومة الإسلامية في كل مكان سند للمقاومة الفلسطينية والعربية. وما زالت الجماهير في الهند وماليزيا وإندونيسيا وأواسط آسيا وإيران وتركيا لم تتحرك. موعدها في القدس لو ناله مكروه. والمخطط الصهيوني له قائم، هدم الأقصى وبناء الهيكل. ويكفى المسلمين الكعبة قبلتهم دون أولى القبلين وثالث الحرمين.

لقد تحرك الشارع العربى من أجل فلسطين بعد أن تحرك من أجل العراق، إجابة عملية على سؤال: أين العرب؟ ومازالت الجماهير العربية في الشوارع تطالب باستمرار المقاومة كخيار رئيسي في مواجهة العدوان والاحتلال والاغتيال والتصفية الجسدية. إنه تحول تاريخي بعد نصف قرن من اندلاع الشورات العربية بقيادة الضباط الأحرار في منتصف الخمسينيات إلى الجماهير العربية بعد أن تم إخراجها من معاركها الناريخية لصالح النخبة الشورية أولا ثم تحولها إلى نخبة مضادة للثورة كما حدث في كل الثورات قبل أن تندلع الثورة من جديد وتهتف "يعيش زاباتا" رمز الثورة الدائم مثل الشيخ ياسين.

وانغرست القضية في الأعماق، بعد طعن الكرامة الوطنية. وثأر الكرامة يضاف إلى ثأر الوطن. فاغتيال الشهيد طعنة في قلب كل عربي. لقد أولت الجماهير من قبل عبد الناصر القضية لأنها كانت في يد أمينة. والآن استردت القضية بعد أن تخلت الأيادي عن الأمانة. فالعدو الصهيوني شعب ونظام. والعرب شعوب بلا نظم.

وعادت المقاومة كخيار وحيد بعد أن تبددت أوهام السلام. فلا يفل الحديد إلا الحديد. ﴿إِنْ يَمْسَكُمْ قُرْحٌ فَقَدْ مَسُّ الْقُوْمُ قُرْحٌ مِثْلُهُ ﴾ [آل عمران: ١٤٠]. وقتلانا في الجنة، وقتلاهم في النار. قرحنا استجابة لله والرسول ﴿ اللّهِينَ اسْتَجَابُوا لله والرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقُرْحُ ﴾ [آل عمران: ١٧٢]. وقرحهم جزاء للعدوانَ والاغتيال.

وتخلص الجميع من الخيرة المزدوجة بين السلام والمقاومة. فقد ظهرت استحالة السلام مع عدو لا يبغى إلا الحرب. ويريد الاستيلاء على كل فلسطين، فلسطين 19٤٨م وفلسطين١٩٦٧م. ابتلع النصف الأول في تسعة عشر عاما، والنصف الثاني بعد سبعة وثلاثين عاماً. فلم يعد هناك شيء للتفاوض عليه. والترحيل إلى شرق الأردن وارد لمن أراد الرحيل. فالأردن هي فلسطين، وفلسطين هي الأردن. ومن تشبث بالأرض فعليه أن يعيش كما يعيش عرب فلسطين في ١٩٤٨م، ينعمون بالمواطنة الإسرائيلية، ولهم حق التمثيل في الكنيست، وحق تكوين الأحزاب السياسية. يعملون ضد البطالة، ويأمنون ضد الإغتيال أو الطرد.

وبعد فلسطين، يأتى الدور على لبنان وسسوريا والعراق والأردن ومصر. ويتحقق شعار من النيل إلى الفرات، مشروع إسرائيل الكبرى، الراكض وراء أمريكا الكبرى. والثمن دم الشهيد. والعزاء نضال الأبطال.

\* \* \*

#### ٨. المسألة اليهودية في الفكر الغربي المعاصر

منذ القرن الماضي وهذا القرن تثار قضية عُرفت باسم «المسألة اليهودية» عند عديد من المفكرين تعبر عن وضع اليهود في الغرب، هل هم جزء منه أم منفصلون عنه، هل هم جزء من كل أم هم كل والشعوب كلها أجزاء فيه؟ وهي قضية في الفكر الغربي وحده دون غيره من الحضارات غير الأوروبية. تعرضت إليها معظم التيارات الفكرية مثل الليم الية كما قال برونو باور في كتابه «المسألة اليهودية» ١٨٤٣م أو الماركسية كما فعل ماركس في «المسألة اليهودية» ١٨٤٣م والوجودية كما كتب سارتر «تأملات في المسألة اليهودية» ١٩٥٤م. أراد باور تحرير اليهود في ألمانيا عن طريق الدولة الألمانية القومية الليبرالية التي تقوم على الأيديولوچية الألمانية، الوعم بالذات، الحماعة والحرية، وهي مُثل التنوير الألماني. فلابقاء للخاص إلا في العام، ولا تحرر للجزء إلا بتحرر الكل. وأراد ماركس أن يحقق نفس الهدف ولكن عن طريق تحرير المضطهدين في العالم كله وليس اليهود وحدهم، فالتحرر حق الجميع. وهذا لا يتم إلا عن طريق القضاء على البرجوازية المستغلة وتوحيد جميع المضطهدين في العالم ضد الاستغلال العالمي. فلا تحرر لليهود إلا بتحرير العالم وليس الدولة القومية الليبرالية عند باور . أما جان بول سارتر فقد جعل السبب الرئيسي للمسألة اليهودية هو رؤية الآخرين. فاليهودي ما يراه الآخرون أنه يهودي. فالخطأ من الآخر وليس من الذات. ولما كان الآخرون هم الجحيم فإن اليهودي ليس مسئولا عن اضطهاد الآخرين له. وبالتالي ينكر سارتر الأسباب الموضوعية للمسألة اليهودية ويضحي بها من أجل وصف العلاقات بين الذوات، تجعل اليهودي ضحية تشييع الآخرين له. ومن ثم فتحرر اليهودي ليس من داخله

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ٧ ديسمبر ٢٠٠٢م.

بل من خارجه. فهو الضحية وليس الجلاد. والسبب الرئيسي للمسألة اليهودية هو باختصار المعاداة للسامية.

وسبب بروز «المسألة اليهودية» في الفكر الغربي هو عزلة اليهود في المجتمعات الأوروبية، وعيشهم في «الجيتو» لا هم من المجتمع، جزء منه، متساوون مع باقي أفراده في الحقوق والواجبات، ولا هم خارج المجتمع، مجتمع آخر منفصل عن المجتمع الأم. لا هم وطنيون ولا هم غرباء، لا هم من أهل البلاد ولا هم من خارج البلاد. ففي حالة المد الوطني أو القومي في المجتمعات تبرز المسألة اليهودية، وماذا عن اليهود؟ هل هم جزء من المجتمع الألماني أو الفرنسي أو الإيطالي أم هم خارجه، قومية خاصة؟ وفي حالة الترابط القومي والاجتماعي كيف يسمح بوجود قوميتين أو مجتمعين داخل المجتمع الواحد والقومية الواحدة؟ هل اليهود جزء من الأغلبية أم هم أقلية؟ هل ولاؤهم للمجتمع العام وللدولة الوطنية أم أن ولاءهم للمجتمع الخاص أو لمجتمع أخارج، الحدود؟

وقد نشأت المسألة اليهودية في الدول القومية الكبرى مثل روسيا وأمانيا وفرنسا. فحركة التطهير العرقى من اليهود إنما عت في روسيا في القرن الماضي فيما عرف باسم «البورجوم»، وفي فرنسا بعد حادثة درايفوس في أواخر القرن الماضى، وفي ألمنيا إيان الحكم النازى في النصف الأول من هذا القرن. كما نشأت المسألة اليهودية في المجتمعات أوروپا الشرقية، غربية أم شوقية، كاثوليكية أم أرثوذكسية، سلتية أم سلافية، رأسمالية أم اشتراكية. لذلك خرج كثير من دعاة الصهيونية من أوروپا الشرقية، كما نشأت كثير من الحركات الصوفية المعاصرة مثل «الحاسيدين» في أوروپا الشرقية تعبيراً عن الانكفاء على الداخل والمحافظة على النفس. ونشأت لغة «اليديش» الخاصة بيهود أوروپا الشرقية تعبيراً عن الانكفاء على تعبر عن خصوصيتهم، عبرية سلافية.

وأصل المسألة اليهودية فى وجود نزعتين فى تاريخ اليهودية منذ العبرانيين الأوائل حتى الصهيونية المعاصرة: الأولى النزعة الخاصة التى تظهر فى أسفار موسى الخمسة وأثناء الأسر البابلى والاحتلال الرومانى لفلسطين والصهيونية الحديثة منذ القرن الماضي. وهي نزعة تقوم على عقائد التوراة مثل العهد والوعد وأرض الميعاد. فقد عقد الله حلفا خاصا بينه وبين بني اسرائيل يعطيهم بمقتضاه الأرض والمدينة المقدسة والمعيد والهيكل، ويؤيده بالنصر. فالشعب شعب الله، والحرب حرب الله، والعداء عداء الله، والنصر نصر الله. وفي مقابل ذلك لم يطلب الله منهم شيئا، لا تقوى ولا طاعة ولا عملا صالحا ولا إيمانا بالله ولا تصديقا بالأنبياء. فالعهد أحادي الطرف. الله يعطى واليهود يأخذون. الله يعطى مجانا، واليهود يأخذون بلا مقابل. هو عهد غير مشروط. إنما الالتزامات وحدها من جانب الله، واليهود أبناء الله وأحباؤه لا التزام عليهم بشيء ولا حتى بمحبة الله. وهو عهد مادي لا أخلاقي، يعطي الفول والعدس والبصل وأرض مصر ولا يتطلب الإيمان أو الطاعة أو كمال الأخلاق. وهو عهد جماعي وليس عهدًا فرديا يتم بين البهود كشعب وبين الله وليس عهدا فرديا يقوم على الاختيار الحر والمستولية الفردية. المستولية في العهد جماعية، والإنقاذ جماعي، ولا عقاب. وكيف يعاقب الله أبناءه وأحباءه؟ ويتم الإنقاذ للجماعة المذنبة الخاطئة حتى ولو كان فيها واحد مؤمن. فالأقلية الصالحة تغفر للأغلبية العاصية. وطالما كان هناك مؤمنون متعبدون في البيّع يؤمنون بإله الأجداد والآباء فإن بوسع الأبناء والأحفاد أن يفعلوا أي شيء حتى ولو كان القتل والذبح والعدوان والاستيلاء على أراضي الغير.

وأصل فكرة العهد أن العبرانيين عقدوا حلفا بين أسباطهم الاثنى عشر تقوية لهم في حروبهم مع باقى القبائل السامية للاستيلاء على أراضيهم وثرواتهم وذبح أطفالهم ونسائهم. فليس عليهم فى الأميين سبيل. ثم حولوا هذه المعاهدة السياسية بين الأسباط إلى عهد الله، بين الله وشعبه. تحول الأفقى إلى رأسى، والسياسى إلى دينى، والإنسانى إلى إلهى، فأعطى اليهود لأنفسهم تبريراً شرعياً للعدوان والاستيلاء على أراضى الغير بأمر إلهى ووعد كونى عند نوح، تجدد عند إبراهيم، وتجدد مرة ثالثة عند موسى فى التوراة.

وفي مقابل هذه النزعة الخاصة كانت هناك نزعة عامة تضعف وتقوى تبعًا

للعصور ومدى قبول العبرانيين ثقافات الشعوب الأخرى وحضاراتهم. فلقد ثار الأنبياء ضد هذه النزعة الخاصة عوداً بالوحى إلى شموله لكل الشعوب، الإيمان بالله والعمل الصالح، وهذا ما أثبته الإسلام، آخر مرحلة للوحي، باعتباره جوهر الإيمان. وعادت النزعة العامة باتصال العبر انسن باليونان عند فيلون السكندري وتأويل اليهودية بما يتفق مع العقل والفضيلة. وظهرت مرة ثالثة مع المسيحية، عند الاسينيين الذين كانوا يفسرون اليهودية تفسيراً روحيًّا بعيداً عن العنصرية والعدوان. وقد كان المسيح منهم كما تبين "مخطوطات البحر الميت". ثم ظهرت النزعة الشاملة داخل الحضارة الإسلامية لدى يهود مصر والعراق واليمن والمغرب العربي وإسيانيا. ولم تعرف اليهودية علم كلام أو فلسفة أو فقهًا إلا بفضل نماذج هذه العلوم في الحضارة الإسلامية. سعيد بن يوسف الفيومي مثل الفارابي ومعاصريه، بهيا بن باقودة مثل مسكويه، ويهودا هاليفي مثل الغزالي، وموسى بن ميمون مثل ابن رشد. ولأول مرة عرفت اليهودية بالحكمة العقلية والبراهين الفلسفية بعيدا عن العنصرية والاختيار. وفي الفلسفة الغربية الحديثة ظهرت النزعة الشاملة في القرن السابع عشر إبان الليبرالية الغربية عند اسبينوزا الذي نقد العهد اليهودي المحافظ، المادي، أحادي الطرف، المجاني غير المشروط، ونادي بعهد آخر أخلاقي تبادلي مشروط، نقلا للديكارتية من المسيحية إلى اليهودية. ونقل موسى مندلسون الكانطية والفلسفة النقدية إلى اليهودية جاعلاً مدينة القدس أثينا جديدة، عاصمة التنوير . النزعة الخصوصية مورثة من الداخل والنزعة الشاملة وافدة من الخارج. بل إن بعض التيارات اليهودية المعاصرة مثل الظاهراتية الاشتراكية عند بوبر أو الوجودية اليهودية عند روزنزفيج تدعو إلى التحرر عن طريق تحرير الوجدان والذات والوجود الإنساني الفردي والاجتماعي وليس عن طريق الكيان الصهيوني.

كان القرن الناسع عشر هو عصر القوميات الكبرى، الألمانية والفرنسية والإيطالية والروسية والأمريكية. الوحدة المتجانسة القائمة على العرف واللغة والأرض والتاريخ والدين والثقافة. نشأت في العصر الرومانسي الذي كانت غايته العودة إلى الأرحام والارتباط بالجذور الأولى حيث منشأ الروح الذي تجلى في

التاريخ، واتحد بالطبيعة. واندلعت الحروب بين القوميات من أجل استقرارها على الأرض والاعتراف بحدود ثابتة لها طبقا لصراع القوى في ذلك الوقت. نشأ الفكر القومي اليهودي على هذا المنوال. وترك فلسفة التنوير عند اسبينوزا ومندلسون. ورفض عرض نايوليون على يهو د فرنسا أن يكونوا مواطنين فرنسيين متساوين في الحقوق والواجبات مع باقي الفرنسيين. وتحولت الصهيونية من نزعة روحية، المحافظة على التراث اليهودي والتمسك بالهوية الثقافية اليهودية ضد مخاطر التمثل والاستيعاب والذويان في باقي القوميات وثقافاتها في القرن الثاني عشر عند الكالي إلى صهيونية سياسية ترى حل المسألة اليهودية على النموذج القومي الأوروبي في القرن التاسع عشر، الدولة كما تصورها هرتزل. ولما ضاقت القوميات بحدودها انتشرت خارجها وتحولت إلى غزوات استعمارية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية خارج الحدود الأوروبية الأمريكية . وللمرة الثانية تم تصور الكيان الصهيوني خارج حدود أوروپا وأمريكا، في الأرچنتين في أمريكا اللاتينية أو جابون في أفريقيا أو فلسطين في آسيا. ولما كانت الصهيونية السياسية في القرن التاسع عشر من النزعة الخاصة فقد وقع الاختيار على فلسطين. ففيها تتحقق العودة إلى الأرحام، والنشأة الأولى، وعليها عقد العهد الأول، عهد إبراهيم وموسى. وهي أرض المعاد التي بها المدينة والمعبد والهيكل. وفي نفس الوقت كانت فلسطين مع العرب من ممتلكات «الرجل المريض» مطمعًا للقوى الأوروبية الناهضة لا تحميها إلا الجيوش العثمانية. كلها فراغات. فلسطين أرض بلا شعب واليهود شعب بلا أرض.

ولما كانت فلسطين جزءاً من دولة الخلافة، وأراد اليهود الغربيون شراءها من السلطان رفض السلطان بيعها. فأمانة التاريخ لا تباع. كما رفض محمد على التنازل عنها، وفتح الشام حفاظا عليها وتوحيدا لمصر الشام والسودان وشبه الجزيرة العربية من أجل رد الحياة إلى دولة الخلافة بزعامة مصر. ولما خسرت تركيا الحرب الأولى استعمرت بريطانيا عملكاتها في مصر والسودان وفلسطين والعراق واليمن والخليج. واستعمرت فرنسا سوريا ولبنان والمغرب العربي. واحتلت إيطاليا ليبيا والصومال. وبدأت الهجرات التطوعية الأولى في فلسطين كمواطنين داخل الدولة العممانية طبقا لنظام الملة. تحولت بعدها إلى هجرات منظمة بعد احتلال بريطانيا

ووعد بلفور من أجل إنشاء وطن قومي لليهود. وكلما ازدادت الهجرات في المزارع الجماعية زادت المقاومة الفلسطينية حتى ثورة عز الدين القسام قبيل الحرب الثانية. وتحت غطاء الإحساس بالذنب للمحرقة أثناء الحكم النازي لألمانيا ازدادت الهجرات بعد الحرب حتى تأسيس الكيان الصهيوني في ١٩٤٨م على نصف فلسطين ثم على ثلاثة أرباعها بعد هزيمة ١٩٤٨م وعليها كلها بعد هزيمة ١٩٦٧م. وبفضل حرب ١٩٧٣م بدأت مشاريع التسوية في مدريد ١٩٧٤م وأوسلو في ١٩٩٤م واتفاقيات القاهرة وواشنطن وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية على نصف الضفة الغربية حتى محادثات الوضع النهائي. وموازاة لابتلاع فلسطين تدريجيًّا ينشأ الكيان الصهيوني ويتوسع شيئا فشيئا من الهجرات الأولى حتى قيام الكيان السياسي في ١٩٤٨م حتى عدوان ١٩٥٦م ثم عدوان ١٩٦٧م حتى استسلام الإرادة العربية والاعتراف به منذ زيارة القدس في ١٩٧٧م، واتفاقية كامب ديفيد في ١٩٧٨م، واتفاقية السلام في ١٩٧٩م ووادي عربة في ١٩٩٣م. ومازال الكيان الصهيوني يخطط لعصر إسرائيل الكبري التي لاحدود لها جغرافيا أو سياسيًا أو اقتصاديا أو ثقافيا حتى يرث القومية العربية، ويصبح هو أداة التحديث للعرب. ويقوم بدور مصر المركزي بعد تهميشها. وفي عصر العولمة واقتصاديات السوق لا شيء يحول دون اندماج العرب فيه بأموالهم وأسواقهم دون إرادتهم الوطنية المستقلة.

\* \* \*

## ٩. النموذج الأندلسي وحل المسألة اليهودية الفلسطينية

كان الهدف من إنشاء الكيان الصهيوني في قلب العالم العربي هو إيجاد نقطة انطلاق للاستعمار الغربي وجسرا يمتد إليه. فهو قلعة متقدمة للغرب داخل الشرق. وقد قام الكيان بما وكل إليه في العدوان الثلاثي عام ١٩٥٦م بالتعاون مع فرنسا وانجلترا، وفي عدوان ١٩٥٧م بالاعتماد على الولايات المتحدة. تستغل المياه والأرض والتربة والعمالة والأسواق العربية. وتقوم على القوة والمادة والربح ولعب دور الإمبر اطوريات الكبري في القرن الماضي، وتقوم وسط أفريقيا لحصار مصر والعرب من الجنوب. وتتعامل مع الجمهوريات الإسلامية في أواسط آسيا حتى الصين لتجفيف منابع التأييد العربي عن المسلمين في آسيا. وتتحالف مع تركيا لحصار سوريا من الشمال. وتجد التأييد الفعلى العلمي والصناعي في الغرب الأوروبي الأمريكي.

وفى نفس الوقت ينحسر المشروع التحررى العربى من تحرير فلسطين إلى إذالة أثار العدوان إلى الدولة الفلسطينية على مجموع التراب الوطنى الفلسطيني إلى السلطة الوطنية الفلسطينية . ويعادى العرب إيران وما زال مشروعها التحررى لفلسطين هو مشروع العرب الأول. ويخسر العرب باقى دول الجوار في آسيا مثل تركيا وفي أفريقيا مثل دول القرن الأفريقى . وتبدأ سلسلة من التناز لات العربية ليس فقط على الأرض ولكن أيضا في الشعور والوجدان بداية بالاستسلام والإحساس بالعجز والضياع والهوان وامتهان الكرامة وقبول الأمر الواقع، والتأقلم مع النظام العالم الجديد. فالعولمة قدر لا يمكن الفرار منه، والحداثة تطحن من لا يقوى

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ١٤ ديسمبر ٢٠٠٢م.

عليها، ولا مكان للضعفاء بين الأقوياء. تضيع النخوة العربية شيئا فشيئا، ويختفى الشعو والخيال من الوجدان. تاريخ الصهيونية الحديث يتقدم من الدولة اليهودية فى ذهن هرتزل إلى الهسجرات الأولى إلى وعد بلفور إلى الجسماعات المسلحة الاستعطانية الأولى إلى تأسيس الكيان فى ١٩٤٨م إلى عسدوان ١٩٥٦م إلى الاستيلاء على فلسطين كلها ١٩٦٧م إلى فرض الإرادة الصهيونية والمشروع الصهيوني على العرب منذ اتفاقيات السلام. وتاريخ العرب الحديث من قيام إلى نكوص، محمد على، ثورة ١٩١٩م، الشورة العربية الأخيرة التى جسدتها الناصرية، من ضياع نصف فلسطين إلى ضياع الكل إلى عصر تفتت العرب الحدوان فيما بينهم، وتحول الصديق إلى عدو والعدو إلى صديق.

والسؤال الآن: هل حل قيام الكيان الصهيوني المسألة اليهودية؟ هل ساعد نشأة الكيان الصهيوني على جعل اليهود أكثر قبولا لهم أو هم أكثر قبولا لجيرانهم؟ لم يحصل اليهود على الأمان المطلوب بإنشاء الكيان الصهيوني بل عاشوا في جيتو كبير بدلا من الجيتو الصغير. لا يتعامل مع غيره من غير اليهود. لا يشعر بالأمان إلا إذا أحيط باليهود من كل جانب. يشعر بالذنب، طرد شعب من أرضه والاستيلاء على ثرواته. ولا تتقادم السرقات خاصة وأن جسم الجريمة شعب بأكمله في الخيام وفي المنفى. بل ويرفض اليهود التعايش مع الآخرين متساوين في الحقوق والواجبات في دولة متعددة الأطراف والملل؛ لأن ذلك سيفقدهم مقومات وجودهم الخاص. يعيشون على معاداة السامية. وبقدر ما تقوى النزعة المعادية للسامية تقوى الصهيونية وتجد مبررا لوجودها. بل إنهم كثيرا ما يساعدون في خلقها حتى يجدوا المبرر لعقدة الاضطهاد. وبقدر ما يتسع نشاطهم وتقوى سلطتهم الاقتصادية والسياسية بقدر ما يزداد العداء لهم في السر أو العلن. بل كثيرا ما يكونون وراء سقوط العديد من الدول العظمي مثل نهاية الاتحاد السوڤييتي. ويسبطرون على مراكز التفكير والقرارات في الولايات المتحدة حارج البيت الأبيض وداخله. ويتوعدون من يخرج على الطوع أو من يرفض التبعية مثل الچنرال ديجول بعد عدوان ١٩٦٧م ومحمد محاضير رئيس وزراء ماليزيا وتحميلهم مسئولية الأزمة المالية في آسيا. وما من منظمة دولية إلا وهم داخلها لتوجيهها لخدمة مصالحهم الخاصة. وإذاتم للكيان الصهيونى تأمين نفسه ضد المخاطر الخارجية فإن المخاطر الداخلية أعظم. فقد نشأ الكيان على أكتاف اليهود الغربيين الأكثر تحضرا وعلما. ثم تمت هجرة اليهود الشرقيين بعد ١٩٤٨ م من مصر والعراق والمغرب واليمن. ونشأ صراع مكتوم أو معلن بين الأشكناز، و «السفارديم». بيد اليهود الغربيين كل مظاهر القوة والسلطة، واليهود الشرقيون لهم العمالة والخدمة. كما أن هناك صراعا بين العلمانيين وهم دعامة الحكم والمتدينين الذين يوغلون في التطوف الديني كدعامة للعطمانيين وهم دعامة الحكم والمتدينين الذين يوغلون في التطوف وأساليب حياته. ولما كانت الصهيونية قد قامت على أساس عرقى ظهرت مشكلة وأساليب حياته. ولما كانت الصهيونية قد قامت على أساس عرقى ظهرت مشكلة اللون، اليهود البيض في مقابل اليهود السود «الفلاشا» المهجرين من الحبشة. ويصل اللون إلى الدم، اللم الأبيض والدم الأسود. بل ويوجد صراع مكتوم بين اليعرفون لهم موطناً أخر هاجروا منه كما فعل الآباء. وأخيرا هناك الأغنياء والفقراء، المسألة الاجتماعية التي تفرق أبناء الملة وتحتوى الطائفة.

وبدلا من حل المسألة اليهودية نشأت المسألة الفلسطينية. إخراج شعب من أرضه ونهب ثرواته. إحضار يهود العالم من الدياسبورا إلى العاليا<sup>(8)</sup>، وإبعاد عرب فلسطين من العاليا إلى الدياسبورا. ونشأت المسألة العربية باحتلال جنوب لبنان والجولان والتهديد بالعدوان لدول الجوار بل لمنابع النفط ولإيران، لثروات العرب وثروة المسلمين. وإزداد التطرف والعنف في الوطن العربي، تعرف بعرفي بتعفف، وعنفا بعنف. ويتم التخطيط لتجزئة الوطن العربي، بين عرب وبوبر في المغرب العربي، عرب وأكراد وشبعة في العراق، مسلمين وأقباط في مصر، مسلمين ومسيحيين في عرب وأكراد وشبعة في الحزف، مبلمين وأبياط في مصر، مسلمين ومسيحيين في بعد وحضر في شبه الجزيرة العربية، عرب وآسيويين في عمان والإمارات، أصلاء وبدون، وطنيين ومهاجرين، علمانيين وسلفيين إلى آخر هذه الثنائيات التي تنحر بالتجزئة والتشرذم في الجسم العربي.

<sup>(\*)</sup> العاليا Alia أي عودة اليهود إلى فلسطين على عكس الدياسبورا أي الشتات.

لقد قام الميثاق الوطني الفلسطيني منذ البداية على أن حل المسألة البهودية والفلسطينية إنما يتم في إطار دولة ديمو قراطية متعددة الثقافات والملل، يتساوى فيها المواطنون في الحقوق والواجبات. وهو ليس حلما طوباويا بعبد المنال أو تكتبكا سياسيا لتصفية الكيان الصهيوني بل هو النموذج الأندلسي القديم الذي عاش فيه المسلمون واليهود والنصاري كعرب في طليطلة وغرناطة وأشبيلية وقرطية. وكان هو العصر الذهبي للحضارة اليهودية حيث نشأت علومهم العقلية مثل الكلام والفلسفة والتصوف والأصول، وعلومهم النقلية مثل اللغة والنحو وعلومهم العقلية في الرياضيات والطبيعيات بفضل وجودهم في الحضارة العربية. يكتبون بالعربية أو بالعربية بحروف عبرية، ويعيشون بين المسلمين. بل إن اليهود كانوا بذهب ن للقضاء الإسلامي؛ لأنه أكث عدلاً من القضاء اليهودي لا يحابي ولا يظلم. وما حدث في الأندلس حدث أيضا في مصر وتونس والعراق واليمن. فقد جمع اليهود بين العروبة والثقافة الإسلامية أسوة بالمسلمين والنصاري وكان منهم الأطباء والحكماء والعلماء في بلاط الخلفاء. كان ابن ميمون طبيب الكامل. ووصل حسداي بن شبروط إلى منصب وزير التجارة وله تجارته وربحه. وراسا, حسداي ابن باجة. وظهر حيوي البلخي داعيا ومصلحا لليهودية قبل اسبينوزا معبرا عن روح الاعتزال. وتكونت فرقة القرائين على نموذج المتكلمين المسلمين في مقابل الربانية. كان القراءون بقولون بالتأويل العقلي للنصوص، وبالكتاب وحده مصدرا، وينفون التصور العنصري الخاص للمعاد. بل إن من كبار فلاسفة التنوير السه دي في العصر الحديث من تلامذة المسلمين مثل اسبينوزا. وينقد الإسلام بعض الانحراف في اليهودية من اليهودية إلى الصهيونية بعقيدة العهد أو المثاق اللاأخلاقي المادي غير المشروط المناقض لقانون الاستحقاق. كما ينقد تحريف التوراة والوقوع في الحرفية والصورية والمظهرية التي قد تخفي غير ما تبطن وتؤسس النفاق. وينقد العصيان اليهودي، والغدر بالناس، والكفر بالأنبياء وقتلهم أي قسوة القلب وغياب الرحمة، وهي المكونات الرئيسية للصهيونية الدينية و السياسية .

إن الذي يمنع اليهود الآن أن يصبحوا يهودًا من النزعة العامة وانضوائهم تحت

النزعة الخاصة هو رد فعل على التنوير الأوروبي، وغوذج القوميات والتغريب. أصبح اليهودي غريبًا عن تراثه. يتبنى القيم الغربية تاركا قيمه الموروثة. يستمد هويته من الأرض والعرق، ومتصورا أمنه في الحدود الجغرافية الآمنة في العلم والنشيد والعلاقات الدولية والقوة وليس في أمنه الداخلي، مساواته لغيره من البشر، لا أكثر ولا أقل. تربطه بالناس قيم أخلاقية وبباقي الشعوب. مأساة البهودية الآن مأساتان: الأولى التغريب وتينيه قيمًا ليست نابعة منه، نموذج الدولة القومية الدينية الطائفية العرقية النازية. لذلك حدث الصدام بينها وبين النازية الألمانية . هذه هي الصهيونية وليست اليهودية . هوية اليهودي تأتي من إيمانه بالله وبالأنساء، بالعقيدة والشريعة. وصدقه في التزامه بالتوراة. والنازية الأرثوذكسية السياسية التي تقرأ التراث اليهودي أيضا كما تقرؤه الصهيونية العلمانية، وتعيد إبراز النزعة الخاصة في التوراة والتلمود. لا فرق إذن بين الصهيونية العلمانية والصهيونية الدينية إلا في المنبع وليس في المصب، في الوسيلة وليس في الغاية. وكلتاهما صهيونية سياسية تريد العودة إلى جبل صهيون لتأسيس الكيان الصهيوني. أما التيارات اليهودية الأخرى فما زالت أقرب إلى اليهودية منها إلى الصهبونية، مثل اليهودية الإصلاحية التي تريد كيانًا يهوديًّا سياسيًّا دون صهبونية، دولة يتعايش فيها الجميع، أقرب إلى غوذج الميثاق الوطني الفلسطيني، واليهودية الأرثو ذكسية التي ترفض الكيان السياسي، ويريد المحافظة على التراث الروحي اليهودي. فالخلاص ليس بالدولة وليس الآن بل بظهور المخلص في المستقبل، استمراراً للصهيونية الروحية، التيار الصوفي في التنوير اليهودي. اليهودية الإيمان بإله موسى في السماء وبالتوراة على الأرض. وهي اليهودية التي يعبر عنها القرآن في نقده لعقيدة العهد أو المثاق في النزعة الخاصة، ودفاعه عن النزعة العامة التي يمثلها الإسلامي، ويستأنفها ويطورها في ميثاق أخلاقي جديد من أجل وضع دستور لجماعة مؤمنة جديدة تحقق رسالة الأنبياء على الأرض، المساواة بين البشر بعدتجرد الضمير.

# سابعًا: إيران وتركيا

١ ـ مقابلة مع الرئيس محمد خاتمي.

٢. الحوار العربي الإيراني الثاني.

٣۔ مصــروایــران.

٤ ـ ســـوريا وتركيـــا.

٥ ـ التعاون الإقليمي.



### ١ . مقابلة مع الرئيس محمد خاتمي

خلال الحوار العربي الإيراني الثاني الذي عقد بطهران في ٢٣ ـ ٢٧ يناير الماضي بعد اللقاء الأول الذي عقد بالدوحة في قطر عام ١٩٩٥م، قابل الرئيس محمد خاتمي بعض أعضاء الوفد العربي في قصر الرئاسة لمدة ساعتين. وبعد أن رحب الرئيس بأعضاء الوفد وسلَّم عليهم واحدًا واحدًا، بدأ الدكتور خير الدين حسيب الحوار بسؤال الرئيس عن الوضع السياسي الحالي بعد ١١ سبتمبر وحوادث نيويورك وواشنطن والهجمة الأمريكية على العالم العربي والإسلامي. كان سؤالًا سياسيًا مباشرًا أمام أجهزة الإعلام. وإيران في موقف حرج بين الوقوف ضد الإرهاب الذي يقال إنه نابع من جارتها أفغانستان ومن نظام إسلامي هو طالبان وضرورة التعاون الأمني وليس العسكري مع قوات التحالف الأمريكي البريطاني، وبين الحرص على استقلالها الوطني وعدم جواز قتل المسلم للمسلم بمفرده أو بمعاونة الأجنبي، والدفاع عن مصالحها الوطنية ضد تهديد الولايات المتحدة الأمريكية للثورة الإسلامية الذي لم يتوقف منذ اندلاعها حتى الآن، خاصة بعد وجودها في قلب آسيا، في أفغانستان، وعلى حدود إيران الشمالية بقواعد عسكرية ثابتة، بالرغم مما كان بين الثورة والطالبان من عداء. فلو صرح الرئيس بشيء إما لصالح التحالف ضد الإرهاب أو لصالح الاستقلال الوطني لتناقلته أجهزة الإعلام على الفور مع الشروح والتفسيرات عنّ موقف الثورة الإسلامية ، مما يحدث في أفغانستان تعاونًا مع التحالف ضد نظام الطالبان وتنظيم القاعدة، أو مناهضة العزو الأمريكي لأفغانستان. والسياسة تقوم على التشابه وليس على الأحكام، على الغموض وليس على الوضوح ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَاكرينَ ﴾ [الأنفال: ٣٠].

(\*) جريدة الزمان: ١٩ فبراير ٢٠٠٢م.

لذلك تجاوز الرئيس خاتمى هذا السؤال السياسى المباشر وتحدث عن حوار الحضارات، فالسياسة ثقافة، والثقافة سياسة. الثقافة سياسة على الأمد الطويل، والسياسة ثقافة على الأمد القصير.

وبدأ الرئيس خاتمي بملاحظة أن الحضارة الإسلامية قد توقفت في نفس الوقت الذي تقدمت فيه الحضارة الغربية. وهو حكم شائع منذ أن سأل شكيب أرسلان من قبل: «لماذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم؟». والحضارة الإسلامية في الحقيقة لم تتوقف في القرون السبعة الأخيرة، فترة ما بعد ابن خلدون في العصر المملوكي. العثماني، بل دوَّنت من الذاكرة في المرحلة الثانية ما أبدعته بالعقل في القرون السبعة الأولى. كما ازدهرت العلوم الرياضية في هذه الفترة خاصة علوم الفلك، بل لقد ازدهرت العلوم الإسلامية في إيران عند الطوسي حتى صدر الدين الشيرازي. ومنذ مائتي عام ونحن نحاول النهوض من جديد، ونغلق هذه الفترة الثانية لبداية فترة ثالثة ابتداءً من الإصلاح الديني عند الأفغاني أو فجر النهضة العربية عند الطهطاوي، أو بداية بالتفكير العلمي العلماني عند شبلي شميل في بدايات ثلاث: الدين والدولة والطبيعة. وما زلنا نطور الإصلاح الديني بالرغم من كبوته وانتهائه إلى تيار سلفي. والثورة الإسلامية في إيران ضمن هذه المحاولات الجديدة لتطوير الفكر الإصلاحي وتحويله إلى فكر ثوري. أما الغرب فقد تقدم في بداية العصور الحديثة بالعودة إلى الآداب القديمة في القرن الرابع عشر، والإصلاح الديني في الخامس عشر، والنهضة في السادس عشر، والعقلانية في السابع عشر، والتنوير في الثامن عشر، والعلم والثورة الصناعية الأولى في التاسع عشر، والتكنولوچيا الحديثة في القرن العشرين. ثم وقعت الأزمة، حربان عالميتان طاحنتان، وقلب القيم (شيلر)، وأزمة العلوم (هوسرل)، وأزمة الوعي (بول آزار)، وأفول الغرب (اشبنجلر)، وموت الإله (نيتشه)، ومحاكمة الغرب (توينبي)، والآلة التي تصنع الآلهة (برجسون).

ثم تحدث الرئيس عن انعدام الهوية والأحرى تداخل الهويات بين الإسلامية والقومية والغربية نظراً لوقوع المسلمين اليوم في حصار الزمن بين هوية الماضي

الإسلامية كما يريد الإسلاميون، وهوية المستقبل الغربية كما يريد العلمانيون، وهوية الحاضر القومية كما يريد القوميون. وهي أشبه بالدوائر الثلاث التي تحدث عنها عبد الناصر في فلسفة الثورة كدوائر حول مصر: الدائرة العربية، والدائرة الأفريقية الآسيوية، والدائرة الإسلامية. وقد تتحول الهوية الإسلامية إلى سلفية كرد فعل على تحول التحديث إلى تغريب، والحداثة إلى علمانية على النمط الغربي. فالخطر ليس من السلفية بل من العلمانية، رد فعل على فعل. ويحاول الطريق الثالث التوفيق بينهما من أجل تجاوز الاستقطاب بين اتجاهين متعارضين، فالإصلاح قادر على هذا التجاوز. وقد يكون الحل الرابع هو القادر على التجاوز الجذري، إعادة بناء القديم طبقًا لحاجات العصر من الداخل وليس من الخارج، من الجذور وليس من الشمار. وإذا كان الغرب يمر حاليًا بمرحلة ما بعد الحداثة فإننا مازلنا غر بمرحلة الحداثة. وإذا كان الغرب قد أعلن نهاية التاريخ فإننا غر ببداية ثانية لتاريخنا الحديث منذ الإصلاح الديني وإنهاء عصر الشروح والملخصات، وحركات التحرر الوطني، وبناء الدول الحديثة، والثورة الإسلامية في إيران، والصحوة الإسلامية، والحفاظ في أورويا الشرقية، والجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى. وإذا كان الغرب قد أعلن صدام الحضارات فإننا نعلن حوار الثقافات. لقد أعلن الغرب عما مارسه في الخفاء منذ محاولاته القضاء على ثقافات الشعوب المستعمرة في نصف الكرة الغربي، ثقافة الهنود الحمر. وأصبحت تتكلم الفرنسية في الشمال، والإنجليزية في الوسط، والإسبانية والبرتغالية في الجنوب. وتحولت أفريقيا إلى فرانكفونية وأنجلوفونية. وفي آسيا في الهند أصبحت اللغة الإنجليزية فيها لغة وحدة شبه القارة. وتتكلم الفيليين الإسيانية. ويرى الرئيس أن حوار الحضارات الآن ليس على مستوى الأيديولوچيا بل حول العلم والعدالة، وهي أيضًا أبديولو حِيّا ضمنية. فالعلم حكر على الغرب، رأسماليته الجديدة، والعدالة شروطها غربية، العولمة والسوق والربح، ومنظمة التجارة العالمية، ورفع الحواجز الجمركية، والتنازل عن السيادة الوطنية، وابتلاع المركز للأطراف.

ويبدأ الحوار مع النفس قبل أن يبدأ مع الآخر، حوار المسلمين فيما بينهم قبل حوار المسلمين مع الغربيين، حوار المسلمين مع القديم قبل حوارهم مع الجديد

حتى يتخفف المسلمون من نقل القديم أو نقل الجديد ويتجهوا إلى الإبداع. ونظرًا لهيمنة الغرب، فإن الحوار معه لا يعني الاستسلام لشتى جوانب الاستبداد، من الاستعمار التقليدي إلى العولمة الجديدة. الحوار في هذه الحالة مواجهة ومقاومة، تحتاج إلى ثقافة المقاومة. وغوذجها عند الرئيس خاتمي العرفان أي الإشراق أي التصوف إعجابًا بصدر الدين الشيرازي والإمام الخميني. وهو التيار الذي جعلته الثورة الإسلامية مصدرها وركيزتها. وشتان ما بين العرفان والثورة، والتصوف والمقاومة، والجهاد الأصغر جهاد النفس والجهاد الأكبر جهاد العدو. والتصوف في النهاية إنقاذ النفس بعد أن استعصى إنقاذ العالم، ومقاومة سلبية بعد أن استمالت المقاومة الإيجابية. وقد تغير الوضع الآن بعد انتصار جنوب لبنان على الاحتلال الصهيوني، والمقاومة الفلسطينية على وشك الانتصار على جنود الاحتلال في الضفة والقطاع. ويتم الحوار حول حقوق الإنسان وهي لا تبعد عن مقاصد الشريعة، الضروريات الخمس التي من أجلها وضعت الشريعة ابتداء، الحفاظ على النفس أى الحياة، والعقل أى العلم، والدين أى الحقيقة الثابتة بعيدًا عن النسبية والشك، والعرض أي الكرامة الوطنية، والمال أي ثروات الشعوب. وقد أعلنا نحن بعد حركات التحرر الوطني «الإعلان العالمي لحقوق الشعوب» في الجزائر عام ١٩٧١م، حق كل شعب في تقرير المصير حتى لا تبقى حقوق الإنسان فردية فحسب. كما يدور الحوار حول الحرية والعدل والمجتمع المدني العالمي وليس المجتمع المدنى المحلى فحسب. وإذا كان هناك تحالف فهو تحالف من أجل السلام لا الحرب، وللدفاع عن صوت الشعوب مثل حقوق شعوب فلسطين وكشمير والشيشان في تقرير المصير . تلك كانت أهم مواضيع الحوار مع الرئيس محمد خاتمي. كان أقرب إلى المونولوج منه إلى الديالوج. وهي موضوعات يتناولها المثقفون عندنا، والرئيس على علم بأطروحاتنا. فقد وحدت الثقافة ما فرقته السياسة. في الثقافة يتعلم بعضنا من بعض، وفي السياسة يعلو بعضنا على بعض، ﴿ وَلَلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ﴾ [النحل: ٦٠].

### ٢. الحوار العربي الإيراني الثاني

عقدت في شهر يناير الماضي في طهران الندوة الثانية للحوار العربي الإيراني بين مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت ومعهد الدراسات السياسية والدولية بطهران بعد الحوار الأول الذي عقد بجامعة قطر بالدوحة في ١٩٩٥م. وضمت نفس المحاور الأولى الستة: الإطار العالمي والإقليمي للعلاقات العربية الإيرانية وما بتعلق بالسياسات الخارجية، الأمن القومي، الحدود والأقليات، الصراع العربي الإسرائيلي، التنمية والنفط، التصورات القطرية والليبرالية والقومية والإسلامية، وقد قدمت في كل محور ورقتان: الأولى من المنظور العربي، والثانية من المنظور الإيراني. وقدم على كل ورقة عدة تعقيبات مكتوبة تلتها مناقشات عامة مفتوحة. وشارك في الندوة حوالي تسعين باحثًا من الجانبين بالإضافة إلى عدد آخر من المستمعين وأمام أجهزة الإعلام. وقدتم تأجيل الندوة عدة مرات على مدى الستة أشهر الأخيرة. كتبت معظم الأوراق حوادث سبتمبر الأخيرة في نيويورك و واشنطن لذلك خلت من انعكاساتها على الحوار العربي الإيراني. وجاء معظمها تكرارًا للندوة السابقة، مما يدل على نمطية الفكر العربي وعدم قدرته على التغير نه عمَّا طبقًا لطبيعة الأحداث المتلاحقة. كانت رصدًا للماضي أو وصفًا للحاضر أكثر منها استشراقًا لسيناريوهات المستقبل. غاب عنها الإحساس بالخطر الأعظم بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان، وإقامتها قاعدة عسكرية في قازقستان، وتهديد الصين وروسيا والجمهوريات الإسلامية في وسط آسيا وپاكستان والثورة الإسلامية في إيران والعراق، وحصار إندونيسيا وماليزيا، بل والاستيلاء على الأسواق الآسيوية لليابان وهونج كونج وتايوان وكوريا الجنوبية. وكررت نفس الخلافات

<sup>(\*)</sup> جريدة الزمان: ٣ مارس ٢٠٠٢م.

الشكلية القديمة حول اسم الخليج الفارسى أو العربى مع أنه أصبح أمريكيًا وحول الجزر الثلاث والسيادة عليها.

وغاب الحوار نظراً لكثرة الأوراق والتعقيبات المكتوبة. تجاورت الآراء ولم تتقاطع. وقد كان بالإمكان تقسيم المحاور إلى ورشات عمل صغرى تعقد في نفس الوقت لتعميقها وتفصيلها، مع حضور بعض السياسيين والسفراء العرب ومراكز إعداد القرارات حتى تحدث عملية تغير فعلى في العلاقات العربية الإيرانية.

والحقيقة أن العلاقات العربية الإيرانية قديمة حتى قبل ظهور الإسلام. فقد 
تداخلت اللغتان. واستعمل القرآن بعض الألفاظ الفارسية المعربة. وامتزج الشعبان 
عبر التجارة في الخليج. وكانت هناك في شمال شرق شبه الجزيرة العربية بمالك 
عربية فارسية. ومدح الرسول على علم فارس و لو كان العلم في الثريا لتاله رجال 
من أهل فارس، وكان معظم العلماء والفلاسفة من فارس. وكان الأزهر جامعة 
شيعية قبل أن تتحول إلى سنية. وكان التشيع مذهب مصر الرسمي قبل صلاح 
الدين. وظل حب آل البيت في قلوب المصريين.

وفى التاريخ الحديث نشأت حركات الاستقلال متعاصرة فى مصر وإيران والدفاع عن الدستور، والمطالبة بالحياة النيابية، والصراع ضد القصر. وكانت المصاهرة قد ربطت بين القصرين فى مصر وإيران، بين الملكية والشاهنشاهية. وتحدت عبد الناصر فى فلسفة الثورة عن الدوائر الثلاث لمصر. وتدخل إيران ضمن الدائرة الإسلامية. وكان تأميم مصدق لنفط إيران فى ١٩٥٤م إلهامًا لعبد الناصر فى تأميم القناة فى ١٩٥٦م، جمعتهما معاداة الشاه وأمريكا. وكانت الثورة المصرية فى عنفوان صراعها مع الغرب تؤيد قوى الثورة فى إيران المعادية للشاه.

وإن مأساة العلاقة بين العرب وإيران أنه في الوقت الذي كانت فيه الثورة العربية في ذروتها في الثورة العربية في ذروتها في الخمسينيات والستينيات كان الشاه والغرب يتحكمان في إيران. وفي الوقت الذي اندلعت فيه الثورة الإسلامية في إيران في فيراير ١٩٧٩ م كانت الثورة المربية قد انقلبت على نفسها في السبعينيات وأصبحت معادية للثورة الإسلامية في إيران لدرجة طعنها في الظهر في حرب الخليج الأولى، ثم طعن القومية العربية

نفسها في حرب الخليج الثانية. فالثورة العربية والثورة الإسلامية لم تكونا متعاصرتين.

إن المخاطر الآن على العرب وإيران بعد قفز الولايات المتحدة إلى قلب آسيا وفوق أوروپا باسم مقاومة الإرهاب، وتصنيف العرب وإيران والمسلمين مع الإرهاب، والتهديد بضرب العراق وإيران من محور الشر. توحد بينهما أكثر عما تموق. فإيران ومن ورائها آسيا هي العمق الإستراتيجي الشرقي للوطن العربي، كما أن أفريقيا هي أمنه الجنوبي. وتركيا أمنه الشمالي، وأوروپا محيطه الغربي. إن كما أن أفريقيا هي أمنه الجنوبي. وتركيا أمنه الشمالي، وأوروپا محيطه الغربي. إن قامت مصر وإيران وتركيا ونيجيريا وماليزيا وإندونيسيا وغيرها من الدول الأفريقية الآسيوية بتكوين مجموعة الدول الأربع والعشرين، والتي أصبحت ثمانيا وعشرين في مواجهة مجموعة الدول السبعة أو الثمانية الصناعية في تجمع إقليمي قادر على مواجهة العولة. وطموح إيران من أجل فلسطين، تحوير مجمل أراضي فلسطين منذ ١٩٤٨م بعد المفاوضة منذ 1924م بعد المفاوضة والصلح والاعتراف بالكيان الصهيوني على ما يزيد على ثلاثة أرباع فلسطين.

وذلك يستدعى آليات جديدة للمواجهة، فإيران دولة أيديولوجية، وليست فقط ذات مصالح تتعاون مع دول أيديولوجية، فيضاً. ومن ثم لزم توسيع مفهوم القومية العربية وإدخال دور الجوار فيها، تركيا وإيران. فالإسلام ثقافة العرب، والعرب قاعدة الإسلام. وإذا كان محمد كل العرب فكل العرب محمد، بدلاً من الاعتماد على أوروبا وأمريكا في نصرة قضايا العرب والمسلمين. كما يتطلب ذلك تسامح إيران مع العراق في حرب الخليج الأولى، ومع مصر في مبادرتها للسلام وفي اعتمادها على الولايات المتحدة، ويستدعى فتح الحدود الثقافية والتجارية بين إيران والوطن العربي كدول للجوار، فلسنا أقل من الاتحاد الأوروبي في صلاتنا التاريخية والثبة أبحوار الحضارات مع النفس قبل أن نبدأ به سوياً مع الآخر.

ولا توجد عقبات فعلية لا يمكن تجاوزها، فأمن الخليج مشترك بين إيران والعرب. والجزر الثلاث في مدخل الخليج محافظات للتكامل بين الشعبين كما كانت قبل غزو الشاه لها لبث الفرقة بين الشعبين. ومفهوم الحدود غربى خالص، والهوية الإسلامية لا تتحدد بالجغرافيا، البحر والمحيط، والساحل والجبل، بل بالفكر والمقيدة وبرابطة الأخوة الإسلامية كما وضح الأفغاني من قبل. والخليج هو الخليج، عربي أو إسلامي أو عربي إسلامي. ولا ضير أن يبقى اسمه التاريخي خليج فارس مثل بحر العرب. واسم شارع لا يساوي شيئًا بقى أم تغير أمام المخاطر المحدقة بالشعين.

إنما العقبة هي الأوهام العربية تجاه إيران مثل تصدير الثورة. فقد كان ذلك في أول الثورة، في الجمهورية الأولى، كما كان في أول الثورة العربية في مصر، والتي أصبحت نموذجًا لثورات عربية أخرى في العراق وليبيا واليمن على طريقة الضباط الأحرار. وفي الجمهورية الثانية في إيران كانت المصالح القومية لها الأولوية على الأبديولو جما الثورية الإسلامية. وفي الجمهورية الثالثة برز حوار الحضارات، والانفتاح الثقافي. والمساواة بين الشعوب والحرية للجميع جوهر الرؤية الإيرانية، كما يأتي وهم تأييد إيران للجماعات الإسلامية في الوطن العربي. وإيران تعانى منها في الداخل. وفي باكستان وأفغانستان مثل حكم طالبان. أما الأوهام الإيرانية تجاه العرب مثل وهم التبعية العربية لأمريكا والاعتراف بإسرائيل، فإنها سياسات الحكومات والأنظمة السياسية المتغيرة التي ولدت حركات شعبية مناهضة للتطبيع في كافة أرجاء الوطن العربي وعداء شعبيًّا للولايات المتحدة مثل الذي كان سائدًا في الستينيات إبان حرب ڤيتنام. وكذلك وهم منافسة مصر لإيران على الزعامة في المنطقة فإن الثورة العربية والثورة الإسلامية صنوان. أما وهم عداء الأنظمة العربية للحركات الإسلامية فإن نضال العرب من أجل التعددية السياسية وشرعية كل القوى والتمارات السماسمة بما في ذلك الحركة الإسلامية كفيل بتمديد مثل هذا الوهم.

#### ٣۔ مصــر وایــران

حزن المفكر العربى على مدى ربع قرن أو أكثر على قطع العلاقات بين مصر وإيران منذ توقيع مصر على معاهدة كاسب ديڤيد عام ١٩٧٨م بعد زيارة القدس فى نوڤمبر ١٩٧٧م واتفاقية السلام فى ١٩٧٩م. فمصر وإيران أكبر دولتين - مع تركيا وقمبر ١٩٧٧م واتفاقية السلام فى ١٩٧٧م. فمصر وإيران أكبر دولتين - مع تركيا الإسلامى خاصة فى أواسط آسيا . مصر قلب الوطن العربى وإيران قلب العالم الإسلامى . واستمرت القطيعة بالرغم من تغير الظروف والأحوال واستهدافهما معا الإسلامى . واستمرت القطيعة بالرغم من تغير الظروف والأحوال واستهدافهما معا أمين عصر الهيمنة الصهيونية من أجل خلق إسرائيل الكبرى والهيمنة الأمريكية من أجل خلق الإمبراطورية الأمريكية الجديدة . وبعد احتلال كل فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان يبدأ تهديد إيران ومصر وسوريا والسعودية وكل قطر عربى أو دولة إسلامية لم تدخل بيت الطاعة بعد وما زالت تمثل البديل فى عصر لا يقبل إلا انضواء الجميع تحت مظلة العولة وقوانين السوق .

ويبدو أن تاريخ مصر وإيران الحديث قد أخذ مسارين متناقضين. ففي الوقت الذي كانت فيه مصر ناصرية في الخمسينيات والستينيات تعادى الاستعمار والصهيونية وتقود حركات التحرر في الوطن العربي والعالم الإسلامي والعالم الثالث كانت إيران تحت حكم الشاه المتحالف مع الغرب الاستعماري والمناهض لحركات تحرر الشعوب، ويمثل أعتى نظام قهرى من خلال أجهزة الأمن. يطارد المشقفين والثوار، ويقيم الأحلاف السياسية والتحالفات العسكرية، محور الرياض - طهران - كراتشي في مواجهة مصر وسوريا اللذين كانا يقودان المعركة ضد حلف بغداد، والحلف الإسلامي.

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ٣١ يناير ٢٠٠٤م.

ثم انقلبت الآية! إذ انقلبت مصر من الثورة إلى الثورة المضادة في السبعينيات والثمانينيات، واعترفت بعدو الأمس، إسرائيل، وتحالفت مع عدو آخر، الولايات المتحدة الأمريكية. وتخلت عن المشروع الناصرى الاشتراكي القومي إلى مشروع الناصرى الاشتراكي القومي إلى مشروع وانقلبت إلى أكبر عدو للاستعمار الأمريكي، «الشيطان الاكبر»، دفاعًا عن حركات التحرر. وقدمت مشروعًا لتحرير فلسطين لكل فلسطين منذ ١٩٤٨م يتجاوز الحلم العربي الذي اقتصر على إزالة آثار العدوان في يونيو - حزيران محرك المادي مازال متعثرًا حتى الآن في فلسطين وسوريا ولبنان، واسترداد مصر لسيناء منزوعة السلاح، وفي صلح منفرد يفصل بين مصير سيناء ومصير الضفة الغربية وغزة والقدس والجولان وجنوب لبنان.

ثم تغيرت الظروف مرة أخرى وانتهى عصر الاستقطاب، وأصبح الوطن العربى والعالم الإسلامى مستهدفين. ولم تنجح محاولات التقريب بين مصر وإيران بالرغم من العديد من المساعى الحميدة من المفكرين الوطنيين والأثمة الثوريين من كلا البلدين. كل طرف يتمسك ببعض الأمور الشكلية أو التي تحتاج إلى حوار مشترك. فالسياسة اللولية لا تعرف الخصام على مدى عقود من الزمان، ولا تغلق الأبواب إلى الأبد. فقد طرقت الولايات المتحدة في عصر نيكسون باب الصين. وأصبحت معظم الدول الأوروبية التي طالما نشأت بينها الحروب وكلفت عشرات الملايين من القتلى، أصبحت أعضاء في منظمة إقليمية واحدة، الاتحاد الأوروبي، وتكون مجموعة اقتصادية واحدة، مجموعة الثماني التي تمثل قلب العالم الصناعي والذي يسيطر على أكثر من ٨٠٪ من إنتاج العالم.

كان اسم الخليج هو الذريعة، عربي أم فارسى. وفي التاريخ خليج فارس. وبحر العرب وخليج عمان أجزاء من المحيط الهندى الآن، ولم ينشأ نزاع بين العرب والهند حول التسمية. ولماذا لا يسمى الخليج العربى - الفارسى أو الخليج الإسلامى؟ وهل المشكلة في التسمية أم في الواقع؟ فقد أصبح الخليج الأمريكي بعد وجود الأسطول الأمريكي فيه للعدوان على العراق وإيران وربما احتلال آبار النفط كما فكر فى ذلك بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣م أثناء الحظر. وهل المشكلة اسم شارع فى طهران؟ وهل يضحى بالمصالح العليا للبلاد من أجل أسماء الشوارع؟

صحيح أن هناك قضايا أصعب، ولكن ليست صعبة الحل. فملكية الجزر الحالية من السكان والشروات الطبيعية على مدخل الخليج المتنازع عليها بين إيوان والإمارات، ومصر بالتزامها القومى والشرعية الدولية تؤيد الإمارات، يمكن أن ترُد إلى الإمارات طبقاً للشرعية الدولية بالمفهوم التقليدى بعد احتلال الشاء لها. ويمكن بالمفهوم العربى القومى والإسلامى التقدمى أن تصبح مناطق تكامل بين العرب وإيران ومكاناً للعيش والعمل المشترك كما كان الحال قبل احتلال الشاء لها ويمكن أن تكون قاعدة للأمن القومى العربى والإسلامى. فالأمن مشترك مع دول الجوار. ولا منافسة في الزعامة على المنطقة. فكلتا الزعامتين يهددهما خطر مشترك واحد، الهيمنة الصهيونية الأمريكية. والأصلح لكلتيهما التعاون الأمنى على ضفتى الخليج وفي مدخله بل وفي شماله وجنوبه، وشرقه وغربه. ففيه وحوله يقبع أكبر مخزون نفطى في العالم.

لقد خشيت الأنظمة العربية من مبدأ تصدير الثورة بعد أن ألهبت الثورة الإسلامية في إيران خيال العرب والمسلمين في كل مكان، قيادة إسلامية حازمة، وأيديولوچية إسلامية لصالح المستضعفين ضد الاستكبار العالمي، وملايين في شوارع ظهران تحاصر دبابات الشاه، أصبحت الثورة الإسلامية في إيران نموذجا للثورات مثل نموذج الثورة الفرنسية والثورة اللبلشفية والثورة الأمريكية والثورة العربية. لم يكن هناك مبدأ تصدير الثورة الذي يصطدم مع الدول الوطنية ونظم المحربية إلى ثورة مضادة، وكمون الثقافة الإسلامية داخل القومية العربية. طعناها العربية إلى ثورة مضادة، وكمون الثقافة الإسلامية داخل القومية العربية. طعناها في الظهر على مدى ثماني سنوات في حرب الخليج الأولى بإيحاء من الولايات المتحدة الأمريكية ولكسر الجبهة الشرقية: سوريا والعراق وإيران، وارتعاش إسرائيل منها. بل أيد البعض منا العدوان العراقي على إيران بدعوى المحافظة على الرابية الشرقية للوطن العربي، وأيد البعض الآخر إيران بدعوى المحافظة على البوابة الشرقية للوطن العربي، وأيد البعض الآخر إيران بدعوى المحافظة على

البعث في العراق. وأيد فريق ثالث الاثنين ممًا ومدهما بالمال والسلاح اتقاء لشر العراق وإيران وأطماعهما في ثروات الخليج. ولم يأت الخطر على الخليج من إيران بل من العراق في حرب الخليج الثانية. ولم يتم تصدير الثورة الإسلامية في الوطن العربي بعد أن ضعفت الجماعات الإسلامية وغيرت كشيراً من منطلقاتها الأيديولوجية فيما يتعلق بتكفير المجتمع، واستعمال العنف. وأصبح الذي يُصدر الآن هو العولمة والنموذج الأمريكي.

وتغيرت سياسات العرب كلهم تجاه إسرائيل بعد مبادرة السلام العربية ، الأرض مقابل السلام ، الانسحاب الكامل في مقابل السلام الكامل . بل إن إسرائيل ترفض السلام مع الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين إلا بشروطها ، وهي الاستحواذ على الأرض والسلام معاً في مقابل أمن إسرائيل . وترفض خارطة الطريق ، وتقيم جدار الفصل العنصرى العازل . وبدأت سياسات إيران تتغير بالنسبة لمشاريع السلام، وتقبل بما يقبل به الفلسطينيون والعرب . فلن تكون ملكية أكثر من الملك . ولا تعارض بين الدرع والرمح ، بين مشاريع التسوية التي تقوم على الانسحاب من الأراضي المحتلة في يونيو . حزيران ١٩٦٧م وبين الاستمرار في النضال لتحرير كل فلسطين منذ ١٩٤٨م . فالسياسة هي استمرار الحرب بطريقة أخرى .

إن الأمن القومى العربي يتجاوز حدود الوطن العربي إلى دول الجوار. فالقومية العربية ليست محددة بالجغرافيا أو باللسان بل بالثقافة والأمن. فالثقافة الإسلامية تجمع بين العرب ودول الجوار في أفريقيا «السوداء» وآسيا «السمراء». وفي الوقت الذي ينحسر فيه المد القومي العربي يتسع نطاق الصحوة الإسلامية في أوروپا ، الشرقية والغربية، وفي آسيا، إيران وأفغانستان وپاكستان وماليزيا وإندونيسيا وأواسط آسيا وجنوب الفيليبين بل وسنغافورة، وفي تركيا وتحولها الأخير بفضل سياسات حزب العدالة والتنمية بعيداً عن الهيمة الأمريكية والتعاون التركي الإسرائيلي، والاقتراب من العرب وتفهم قضاياهم باسم المصلحة العليا لتركيا.

إن إعادة العلاقات بين مصر وإيران لهي بداية لانحسار المد الأمريكي الصهيوني على الوطن العربي والعالم الإسلامي، والتحرك من أجل سياسات بديلة لما هو قائم الآن من رضوخ للإرادة الأمريكية واستجداء للإرادة الصهيونية، وحماية للأوطان من الاحتلال والحصار والتهديد، والانصياع كراهية طبقاً للنموذج العراقى أو طوعًا طبقًا للنموذج اللبيى، واختيار الباقى بين سياسة العصا أو سياسة الجزرة.

وأمام الخطر النووى الإسرائيلى وامتلاكها أسلحة الدمار الشامل، وعدم توقيعها على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ورفضها النفتيش على مؤسساتها النووية من الهيئة الدولية للطاقة الذرية، واستمرارها في احتلال فلسطين وسوريا ولبنان، وتهديد إيران ومصر، يمكن لمصر أن تجد في إيران خير حليف لها إذا ما وسعت إسرائيل قاعدة العدوان من أجل إقامة إسرائيل الكبرى. وتستطيع إيران أن توقف الهيمنة الأمريكية على أواسط آسيا وإقامتها أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في قاز قستان وقربها من نفط بحر قزوين، وحصار الصين وروسيا من الجنوب، وقضاءها على الصحوة الإسلامية في آسيا. وتجد في مصر العروبة عونًا على ذلك بما لديها من رصيد علمي وثقافي لدى المسلمين في آسيا.

تستطيع إيران أن تجد في مصر خير مؤازر لها في مواجهة التهديد الأمريكي، وخير حليف لاسترداد الحقوق المشروعة لشعب فلسطين، وانسحاب قوات الاحتلال الأمريكي البريطاني من العراق، والأمريكي من أفغانستان، والهندي من كشمير، والروسي من الشيشان، والإسهاني من سبته ومليلية. فلا تشعر إيران بأنها وحدها التي تقاوم الهيمنة الأمريكية الصهيونية.

تستطيع مصر وإيران أن تضعا معًا استراتيجية جديدة مشتركة لمواجهة الأخطار والتهديدات المشتركة، الهيمنة الأمريكية الصهيونية على المنطقة، الحصار والتهديد، التجزئة العرقية والطائفية، نهب ثروات النفط، تبعية الأنظمة السياسية ...الخ.

تستطيع مصر وإيران أن تكونا جناحي تعاون إقليمي في مجموعة الثماني والتي قد تمتد إلى أربع وعشرين من دول آسيا وأفريقيا حتى لا تحتكر العولمة مناطق العالم، وتواجه بتجمعات إقليمية قادرة على منافسة مجموعة الثماني الأكثر تصنيعًا، واعتمادًا متبادلاً مع الخارج من موقف المساواة والندية. تستطيع مصر وإيران أن تساهما في تعزيز إمكانيات تكوين قطب ثان في مواجهة القطب الأول حتى تبعد الأقطاب، لا قطبًا واحداً، ولا قطبين حتى يُرد إلى العالم توازنه بعد أن استولى على مقدراته قطب واحد، باسم العالم قرية واحدة، ثورة الاتصالات، صدام الحضارات، العولمة، نهاية التاريخ إلى آخر هذه الأساطير التى لا تختلف عن أساطير الشعب المختار وأرض الميعاد التى كونت ولا تزال الكيان الصهه ني.

إن جيلًا جديداً بدأ ينشأ في مصر وإيران في حالة الخصام السائدة منذ ربع قرن أو يزيد تحت وهم التعارض بين العروبة والإسلام أو بين القومية العربية والشورة الإسلامية. وهما متكاملان متآزران. فالعروبة حاملة الإسلام، والإسلام ثقافة العروبة. واللغة العربية في آسيا لغة الأشراف، وعمر الخيام والفردوسي وحافظ والشيرازي أعلام للثقافة الإسلامية ومبدعوها، كما قال الرسول رسي العربية العربان العلم في الثريا لناله رجال من أهل فارس،

وليس من المعقول أنه قبل الثورات العربية الأخيرة في الخمسينيات وقبل الثورة الإسلامية في السبعينيات كان النظامان الملكيان في مصر وإيران صهرين متعاونين، وأن الثورتين العربية أولاً والإسلامية ثانيا قد أصبحتا خصيمين.

إن العلاقات المصرية الإيرانية ليست في حاجة إلى خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الخلف بل في حاجة إلى خطوتين إلى الأمام. وفيمَ الإبطاء وعبجلة الزمان في تسارع مستمر؟

\* \* \*

#### ٤ ـ ســـوريا وتركيـــا

كما أن مصر وإيران تشكلان الرحى فى الوطن العربى والعالم الإسلامى فى الجناح الشرقى فكذلك سوريا وتركيا يشكلان الرحى فى الجناح الشرقى فكذلك سوريا وتركيا يشكلان الرحى فى الجناح الشمالى. وقد تزامن بداية تطبيع العلاقات بين مصر وإيران مع بداية إعادة جو التفاهم والحوار بين سوريا وتركيا توسيعًا لمفهوم الأمن القومى العربى إلى دول الجوار فى الشرق والشمال، خاصة وأنها كانت عبر التاريخ جزءًا من كيان سياسى واحد، ابتداء من دولة الخلافة حتى العصر الحديث فى مؤتمر باندرنج، ومنظمة تضامن شعوب آسيا وأفريقيا، ومجموعة الأربع والعشرين الجديدة فى آسيا وأفريقيا فى مواجهة مجموعة الثمانى الأكثر تصنيمًا فى قلب العولة.

لقد كانت سوريا جزءًا من الدولة العثمانية. وكانت دمشق أول عاصمة للخلافة، واستانبول آخرها. بل كان أبو الهدى الصيادى وهو سورى الأصل من أنصار الدولة العثمانية واستمرارها بما فيها من عيوب، القهر والتخلف، في مواجهة الإصلاحيين وحزب اللامركزية وجماعة تركيا الفتاة.

وحافظت تركيا في العصر العثماني على التراث العربي الإسلامي. وبها أكبر قدر من المخطوطات العربية في مسجدي أحمد الثالث والسليمانية. وبها نشأت أكبر حركة تجميع للتراث، عصر الشروح والملخصات والموسوعات الكبري، حفاظًا عليه من الضياع بعد الغارات المستمرة على العالم الإسلامي من الشرق مرتين، التنار والمغول، ومن الغرب مرتين، الفرنجة أي الصليبيين والاستعمار الغرب الخديث.

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ٧ فبراير ٢٠٠٤م، جريدة الزمان: ٢٧ يناير ٢٠٠٤م.

ومسار التاريخ يتحول ويتغير ويتبدل ولكنه لا ينقطع. فالتاريخ حركة مستمرة. ولا شيء فيه يضيع أو يتبدد. ويظل الموروث الشقافي قابعًا في الوعى التاريخي للشعوب. فما بين سوريا وتركيا هناك موروث ثقافي مشترك، الموروث العربي الإسلامي الذي استأنف الموروث اليوناني الروماني، مهما تبنت تركيا التيبار العلماني منذ الثورة الكمالية في أوائل العشرينيات، ومهما تبنت سوريا التيار القومي قبل ذلك بقليا، نحو عقد من الزمان.

بدأت عوامل التفكك في الدولة العثمانية. فلم تكن لتستطيع بمركزيتها الشديدة السيطرة على أرجاء العالم الإسلامي من البلقان غربًا حتى الهند شرقًا. وبدأ اضطهاد الأقليات الداعية للانفصال هروبًا من الظلم العثماني، الأرمن في شرق الامبراطورية وشعوب البلقان في غربها، وحركة القوميين العرب في جنوبها. وروسيا تريد أجزاء منها في الشمال في حرب القرم وفي الشرق في أواسط آسيا. والقوى الغربية الاستعمارية الكبرى تريد تقطيع أوصالها لالتهام أجزائها فيما عُرف في القرن التاسع عشر باسم «الرجل المريض».

نشأت حركة القومية العربية عن حق ضد المركزية العثمانية وكرد فعل على القومية الطورانية وهرباً من اضطهاد العثمانيين للحركة باعتبارها حركة انفصالية مثل باقي الحركات القومية التي لم تستطع الإمبراطورية العثمانية المترامية الأطراف والمفككة من الداخل صهرها في دولة متعددة القوميات ومتساوية فيما بينها أو في ثقافة إسلامية واحدة توحد بين القوميات إذ الافضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح، وعلقت المشانق لقادتها في دمشق في أواقل العقد الثاني من القرن الماضي. وبدأت كتابات القوميين العرب بالفرنسية أولاً عن «الأمة العربية» ثم تعددت الكتابات بالعربية ثانياً ابتداء من كتابات ساطع الحصري حتى ميشيل عفلق وصلاح البيطار وغيرهم.

بل لقد غالى بعض المؤرخين الأجانب أو لأ والإسلاميين ثانيًا في الحكم على الحركة القومية العربية بأنها نشأت بمساعدة الغرب، خاصة بريطانيا، باعتبارها حركة انفصالية طالما تدعو إلى انفصال العرب عن الأتراك عا يضعف وحدة الأمة الإسلامية. لذلك دعا الأفغاني إلى وحدة العرب والأتراك، ووحدة العرب والعجم، حرصاً على وحدة دولة الخلافة مع الدفاع عن اللامركزية للتخفيف من سلطة استانبول وتحقيق مطالب القوميات كحل وسط بين الانصهار والانفصال. فقد عاونت القوى الغربية على نشأة سلطة عربية بمئلة في معاهدة سايكس بيكو. وتفاوض الشريف حسين مع ماكماهون على نقل بعض أفراد العائلة المالكة من شبه الجزيرة العربية إلى الشام والعراق وتنصيب ملوك على الدولتين. وحارب لورانس مع العرب ضد الأتراك، بل لقد ادعى البعض أن فكرة الجامعة العربية فكرة بريطانية. وكانت المحصلة أن استبدل العرب بللستعمر التركي المستعمر البريطاني بعد أن تخلت بريطانيا عن وعودها بإنشاء دولة عربية مستقلة إذا ما انفصل العرب عن الأتراك. وأعطت وعوداً أخرى، وعد بلفور بإنشاء وطن قومي لليهود عام ١٩٩٧م، وعد بلفور بإنشاء وطن قومي لليهود عام ١٩٩٧م.

واستمر التوتر قائماً بين سوريا، قلب العروبة الجديد، وتركيا إلى أن حدثت شبه قطيعة بين السلطنة والولاية، عندما اقتطعت تركيا القومية لواء الإسكندرونة وعاصمتها أطنة وضمته إليها في صحوة استرداد الأراضى الوطنية وطرد المستعمر اليونانى الذي كان على أبواب أنقرة. لذلك قام الضابط مصطفى كمال بالانقلاب على السلطنة عام ١٩٢١م دفاعا عن الوطن الأم، وألنى الخلافة بعدها. وأصبح الفضل للجيش وللقومية الطورانية والعلمانية في استرداد تركيا لكرامتها واستفلالها ووطنها ضد الإنكشارية والخلافة بالدين، وتصور كما تصور الغرب، أن العلمانية ضد الدين وهي جوهر الدين.

عادت سوريا تركيا عن حق، دفاعاً عن وحدة الأراضى الوطنية. وما فعلته تركيا مع سوريا فعلته مع العراق بضم أراضى دبار بكر والامتداد شرقًا مثل الامتداد جنوبًا، تعويضًا عن الانحسار غربًا من البلقان، وشرقًا في أواسط آسيا، وجنوبًا في مصر. بينهما فاصل البحر وليس امتداد البر. وكرد فعل على اقتطاع تركيا لواء الإسكندرونة قامت سوريا بتأييد الحركات الانفصالية الكردية بزعامة عبد الله أوجلان، وإفساح الأراضى السورية كمراكز للتدريب والقيادة وربما الإمداد بالسلاح والمال.

وازداد الخلاف بين سوريا ومعها الوطن العربى، وتركيا عندما أخذت تركيا سياسة التقرب إلى الغرب، واعتبار نفسها دولة أوروبية ما زالت تسعى إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ورفض أوروبا لها للتمايز الثقافي بين الاثنتين، ولملفات حقوق الإنسان، وقضايا الحريات العامة، وضعف الاقتصاد التركي، وانخفاض العملة. في حين أخذت سوريا سياسة مناهضة الاستعمار الغربي. ففرنسا ما زالت تحتل سوريا حتى الأربعينيات، والغرب ما زال يتدخل في سياسات سوريا حتى ثورة الجيش الأولى في أواخر الأربعينيات، وتبنى دمشق للقومية العربية، والعمل على إنشاء وحدة عربية في دولة عربية كبرى جنوب تركيا وشرقها.

ثم اتسعت شقة الخلاف أكثر بالتحالف التركى الإسرائيلى في غياب التقارب العربى القومى أو الأصولى العربى القومى أو الأصولى العربى القومى أو الأصولى الإسلامى، واقتصادهما في حالة النمو والتكامل. وإسرائيل قد تكون القنطرة التى من خلالها يتم تقديم أوراق اعتماد تركيا إلى الغرب من جديد. وتركيا عضو بحلف شمال الأطلنطى، وعلى أرضها قواعد عسكرية أمريكية، وإسرائيل رأس جسر الغرب في الشرق، وترسانة عسكرية أمريكية. ويستطيع الطيران الإسرائيلى ضرب سوريا بالالتفاف عليها من الشمال من الأجواء التركية.

والآن، ألا يمكن تجاوز منطق الأفعال وردود الأفعال التي حكمت العلاقات السورية التركية في القرن العشرين إلى علاقات أخرى تحكمها المصلحة المشتركة بين دول الجوار في مواجهة الأخطار المشتركة؟

إن الدعوات الانفصالية الكردية تهدد الدول الوطنية في سوريا وتركيا والعراق وإيران. والتطلعات القومية المشروعة للأكراد لا تتحقق بالضرورة بمنطق الانفصال والتجزئة اللذين يهددان المنطقة كلها لتحويلها إلى فسيفساء عرقية وطائفية كي تصبح إسرائيل هي أكبر دولة عرقية طائفية في المنطقة، وتأخذ شرعية جديدة من طبيعة الجغرافيا السياسية المحلية بعيداً عن الأساطير المؤسسة للدولة الإسرائيلية مثل أرض المعاد وشعب الله المختار، وكما تصورها هرتزل في أواخر القرن التاسع عشر. ودولة كردية مستقلة لن ترضى عنها الدول الوطنية التي يوجد الأكراد فيها. إنما الحل الواقعي هو الحكم الذاتي أو الإقليمية داخل الدول الوطنية للمحافظة على الهوية الكردية لغة وثقافة وتقاليد وعادات وأعرافًا وفنونًا شعبية. والفيدرالية الإقليمية التي تقوم على اللامركزية وليس على الطائفة أو العرق نظام حكم وتجربة سياسية في كل الدول المترامية الأطراف مثل الاتحاد السوثيبتي والولايات المتحدة.

وهى تجربة إسلامية وموقف شرعى بالأصالة كما هو معروف في ميثاق المدينة الكونة من عدة طوائف وأعراق، الذي وضع أول دستور فيدرالي للأمة الإسلامية المكونة من عدة طوائف وأعراق، لكلّ كيانها المستقل ولغتها بل وقضاؤها وخصوصياتها في حلف بينها ينص على المساواة في الحقوق والواجبات وعدم العدوان، والتعاون على الخير. وهو ما سمى في الدولة العثمانية خطأ النظام «المللي». فالأقوام ليست مجتمعات مغلقة، بل هي قوميات مفتوحة لغويًا وثقافيًا للتعارف فيما بينها وللإثراء المتبادل والتعاون لصالح الأمة اله احدة.

والخطر الآخر الهيمنة الأمريكية على المنطقة حتى تدخل كلها في منظومة العولمة الجديدة، وهي أحد أشكال الهيمنة الاقتصادية والسياسية والثقافية بل والعسكرية الجديدة، وتجاوز الشرعية الدولية والاستقلال الوطني للشعوب. وقد استطاعت تركيا بفضل سياسات حزب العدالة والتنمية الوقوف أمام الرغبة الأمريكية في استعمال أراضيها وأجوائها لغزو العراق من الشمال. ورفضت كل الإغراءات الأمريكية بلمال والسلاح واقتسام الغنائم والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في سبيل الحفاظ على دور الجوار. وهي في سبيل إيجاد توازن أكبر بين العرب وإسرائيل بالرغم من إغراءات التصنيع المشترك، والتعاون الاقصادي، وشراء المياه، ومقاومة الإرهاب.

إن وطنية مصطفى كمال دفاعًا عن الوطن الأم ضد الاحتلال التركى لا تبتعد كثيرًا عن الثورات الوطنية في الوطن العربي مثل ثورة ١٩١٩م في مصر. وقد ظلت الأحزاب الوطنية المصرية مثل الحزب الوطني في علاقة مستمرة مع تركيا حتى بعد الثورة الكمالية . وما زال المؤرخون العرب يعيدون النظر في تاريخ الدولة العثمانية بعد أن شوهه المؤرخون الغربيون، وببينون ماثرها في الدفاع عن استقلال الولايات في المغرب العربي وفي أواسط آسيا وفي مصر واليمن. بل إن باني مصر الحديثة، محمد على كان ألبانياً من ولاية تركية أتي للدفاع عن مصر ضد الاحتلال الأجنبي. وبناء تركيا الحديثة بناء على النموذج الغربي لا يختلف كثيراً عن بناء الأقطار العربية الحديثة في مصر والشام.

إن العلمانية التى كثيراً ما تتهم تركيا بها هى فى الحقيقة مقاصد الشريعة والمسالح العامة. فالشريعة ووضعية، تأسست ابتداء على المقاصد الخمسة للتشريع: الدفاع عن النفس أى الحياة، والعقل أى المعرفة، والدين أى المعيار الشابت للحقيقة، والعرض أى الكرامة الفردية والوطنية، والمال أى الثروة الوطنية، فالصلحة أساس التشريع، وأينما تكون المصلحة يكون الشرع، وما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن.

وهناك جيل ناشئ في سوريا والوطن العربي، وفي تركيا والعالم الإسلامي، يتجاوز الاستقطاب الشديد بين السلفية والعلمانية، بين الأصولية والحداثة، وهو التيار الإصلاحي الوطني. يتجاوز السلطان عبد الحميد ومصطفى كمال في آن واحد ليشق طريقًا جديدًا هو الإسلام الوطني والثقافة الوطنية التي تحفظ استمرار الشخصية الوطنية في التاريخ في سوريا وتركيا على حد سواء. لا فرق بين الوطن والإسلام. والعروبة هي الحاملة للثقافة الإسلامية. فليست العروبة بأب أو أم، إنما العروبة هي اللسان. والأتراك مثل الإيرانيين مولعون بالعربية، ويحنون إلى لحظات الانتصار في الماضى البعيد لعلها تكون أملاً للحظات الانتصار في المستقبل القريب.

\* \* \*

#### ٥. التعاون الإقليمي

تمضض الفكر العربى عن اجتهاد مفهوم جديد يقابل العولة حتى لا يظل العرب فكريًا في دائرة الغرب ويستقلون بمصطلحاتهم. وصك البعض مصطلح «العولمة البديلة» ظانًا أنه قد تخلص من المفهوم الغربى، وأبلاع مفهومًا عربيًا. مع أنه ما زال يدور في إطار المفهوم الغربي الأول وزيادة لفظ آخر عليه هو «البديل» مثل «النقيض»، و«الآخر»، و«المحكوس»، و«المضاد». فمهما تجرأ الفكر العربى فإنه يظل يدور في إطار الفكر الغربى بتنويع على مفاهيمه، وشرح لنصوصه، وقلب لمصطلحاته. فقد أصبحت الثقافة الغربية إطارًا مرجعيًا من الضرورى الإحالة إليه مهما حاول المثقف اللاغربي التحرر منه، وإيجاد إطار مرجعي بديل.

إغا التحدى هو إيجاد مفاهيم تعبر عن مسار العرب التاريخي في لحظتهم الراهنة. ولا ضير أن يتعامل أيضاً مع الخضارات للجاورة دون تبني مسارها وترديد مصطلحاتها حتى لا يعيش العربي في عصر ليس فيه، أو أن يتكلم لغة ليست نابعة منه، أو أن يتبنى منظوراً ليس له، أو يمارس منظومة من القيم لا تمثله.

مثال ذلك االتعاون الإقليمي؟. ويعنى التبادل التجارى مع دول الجوار. فالأقربون أولى بالشفعة. والناس فى دول الجوار يتكلمون نفس اللغة، ويمارسون نفس المعتقدات، ولهم نفس العادات والتقاليد. ولهم تاريخ مشترك، ونسق متقارب من القيم. فلم تعد الدول الصغيرة اليوم قادرة على البقاء بمفردها أو تنمية مواردها بذاتها. يقال إن العالم أصبح قرية واحدة نظراً لثورة الاتصالات، وتشابك

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ١ نوڤمبر ٢٠٠٣م.

المصالح، وتقسيم العمل. وقد يتسع هذا التعاون الإقليمي ويشمل أكثر من دولة. وقد يقتصر على دولتين أو ثلاث من دول الجوار كخطوات تدريجية نحو الوحدة الشاملة التي ظلت هدفًا أيديولوچيًا كليًا لعدة أجيال دون أن يتحقق منها شيء كثير، استمر ودام.

وقد نجحت بعض تجارب التعاون الإقليمي شكلاً ومضمونًا. كما توقف بعض التجارب الأخرى على الشكل دون المضمون، وتجارب ثالثة على المضمون دون الشكل، وتجارب رابعة لا شكل لها ولا مضمون.

فمن التجارب الناجحة نسبيا للتعاون الإقليمى في الشكل والمضمون هي تجربة «دولة الإمارات العربية المتحدة» دون ثناء أو تملق حيث اتحدت سبع إمارات، إذ ما كان يمكن لكل إمارة باستقلالها الإدارى كان يمكن لكل إمارة باستقلالها الإدارى والمحلى. هناك حاكم للاتحاد، وحاكم للإمارة. وهو أشبه بالنظام الفيدرالى في الولايات المتحدة الأمريكية وفي المملكة المتحدة وفي ألمانيا وإسپانيا وفي كثير من الدول التي تجمع بين الوحدة والتنوع، بين المركزية واللامركزية.

ومن التجارب الأقل نجاحاً تجربة الجامعة العربية. إذ لم تحقق كل الآمال المرجوة منها بالنسبة لوحدة العرب الاقتصادية والسياسية. فقد تضاربت المصالح القطرية فيما بينها على حساب المصالح القومية، وأصبحت تمثل الحد الأدنى من اتفاق العرب في ابيت العرب. انقسم أعضاؤها في مؤتمر القمة عام ١٩٩١م الذي شرع يضفه بفارق صوت أو صوتين للتدخل الأمريكي لغزو العراق. ولا يزال البعض يريد تحويلها لتفعيل نشاطها إلى جامعة للشعوب العربية، والبعض الآخر يحيد بوجهه عنها، ويتجه إلى الاتحاد الأفريقي الذي يجد فيه بغيته. وفريق آخر يدعو إلى إلغائها كلية، كما تم إلى الاتحاد الأفريقي الذي يجد فيه بغيته. وفريق آخر يدعو إلى العاجزة، بالنسبة إلى العدوان الإسرائيلي على الضفة والقطاع والعدوان الأمريكي على العراق والتعرش بسوريا. ومع ذلك تعمل منظماتها الفرعية مثل الأليكسو، والعلوم الإدارية والتعليم والأكاديمية البحرية، وتلقي احترامًا ملحوظًا لذى الدول الأعطوء أه عد الأعضاء.

ومثلها منظمة مؤتم الدول الإسلامية في جدة الذي يضم ما يفوق الخمسين دولة. يمثل الدولة في الغالب رؤساء الدول أو رؤساء الوزارات أو وزراء الخارجية أو وزراء الأوقاف وعلماء الدين ومشايخه. يكررون فيه القواعد الإصلاحية العامة التي نكررها منذ أكثر من قرنين، وتعبر عما ينبغي أن يكون دون أن تواجه ما هو كائن. وعلى أكثر تقدير ترم الأثار، وتنشر المخطوطات وتعلم اللغات. أما سياسيًا فهي عاجزة عن دفع العدوان عن فلسطين والعراق والشيشان وكشمير.

ومثلها منظمة دول عدم الانحياز التى لا تزال تعيش عصر حركات التحرر الوطنى . تعطى خطابة أكثر مما تعطى فعلاً . معظمها مثقل بالديون الخارجية . وكذلك منظمة تضامن شعوب أفريقيا وآسيا إلا من بقايا ذكريات للحلم القديم، عصر حركات التحرر الوطنى ، والتى كان يدعمها الاتحاد السوثييتى قبل أن ينهار .

ومثلها مجموعة الأربع عشرة - التي فاقت الآن العشرين - المكونة من بعض الدول الأفريقية والآسيوية مثل: إندونيسيا، ماليزيا، إيران، تركيا، مصر، نيجيريا. . . إلخ لمواجهة مجموعة الثماني الأكثر تصنيعا، ومقاومة ضغوط البنك اللولي وصندوق النقد أو «النكك» كما يصفه أحد الرؤساء . وتعطى مجرد خطابة وإعلان نوايا . ولم تتحول إلى مشروعات صناعية مشتركة أو إلى زيادة في التبادل التجاري إلا من خلال العلاقات الثنائية أو إلى سوق مشتركة في مواجهة السوق الأوروبية والسوق الأمريكية .

ومن تجارب التعاون الإقليمي الذي اقتصر على الشكل دون المضمون تجربة الاتحاد المغاربي الذي يضم المغرب والجزائر وتونس وليبيا، ومصر كمراقب. فلا وجود له إلا في الإعلانات والبيانات والتصريحات. تختلف دوله في قضايا رئيسية مثل الحلاف بين الجزائر والمغرب على قضية الصحراء، ونزاع الحدود لدرجة غلقها بين الدولتين الجارتين لعشرات السنين. مع أنه في حالة تفعيله يمكن أن يكون جسرابين العرب وأوروپا، يربط بين شاطئيه في الشمال والجنوب. ويمكن أيضًا أن يكون جسرا بين شمال أفريقيا الورسطها عبر الصحراء، بين أفريقيا العربية وأفريقيا التجام به مفردها دون الاتحاد وجعل رسالتها أفريقيا كثر منها عربية.

أما التجارب التى حققت المضمون دون الشكل فهى لجان التنسيق بين مصر وجاراتها القريبة أو البعيدة مثل اللجنة العليا للتنسيق بين مصر وليبيا، مصر وتونس، مصر والجزائر، مصر والمغرب، مصر وسوريا، مصر والأردن. ويتلخص في زيادة الميزان التجارى من حيث الاستيراد والتصدير، والشركات الاستثمارية المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات. وظلت على مستوى رؤساء الوزارات أو رؤساء الدول ورجال الأعمال دون تخطيط شعبى شامل من الغرف التجارية والنقابات المهنية. ومصر هى الطرف الدائم، الدولة القاعدة في غياب تجارب وحدوية أخرى أو أشكال أخرى من العمل القومى.

ومن التجارب التى لا شكل لها ولا مضمون مجلس التعاون العربى الذى كان بين مصر والعراق والأردن واليمن. حيّاه الرؤساء الأربعة. وتوقف المجلس عن العمل، ولم يظهر له أى نشاط؛ لأنه كان على مستوى الرؤساء وليس على مستوى الشعوب. والعراق كان يخطط لمشروعاته الخاصة مثل غزو الكويت بعد العدوان على إيران، وانتهى بمجرد قيامه نظرا لعدم التواصل الجغرافي بين دوله.

ومنها أيضًا تجربة السوق العربية المشتركة. فقد وتعت اتفاقية إنشائها في أوائل الخمسينيات، وظلت حبيسة الأدراج. ولم تر النور في أي من بنودها. وظلت السوق مجرد اجتهادات شخصية بين دولتين في اتفاقيات ثنائية كما يتم بين اللول العربية. وبقيت حلمًا للعرب، ونداءات للرؤساء، وتمنيات للجميع. فما يزال حجم التجارة بين العرب يقارب ٧٪ في حين أن حجم تعاملهم مع أوروپا وأمريكا يقارب ٧٠٪ من مجمل التجارة الخارجية.

الأفضل في مثل هذه الحالات تجربة التعاون الإقليمي بين دول الجواد في مجموعات أكبر. فبدلاً من مجموع اثنين وعشرين دولة عربية تكون هناك أربع مجموعات فقط. الأولى في الجنوب: مصر والسودان وجيبوتي. وتمثل اتصالاً جغرافيًا وعمقًا تاريخيًا، وتقوم على صلات رحم وتعاون مشترك. وكل منهما المتداد طبيعي للآخر. وقد تشترك مصر في التجمع المغربي نظراً لوجودها الجغرافي في شمال أفريقيا.

والثنانية في الغرب: اتحاد المغرب العربي الذي يضم المغرب والجزائر وتونس وليبيا، وبينها أيضًا قرابة ونسب ومصاهرة. يجمعها تاريخ مشترك في الاستعمار والتحرر، وامتداد جغرافي متصل، وعادات وتقاليد وأعراق واحدة. وتمثل كتلة واحدة في مقابل أوروپا، وكلتاهما على شاطئي البحر الأبيض المتوسط.

والثالثة في الشمال: اتحاد الشام. ويضم سوريا والأردن ولبنان وفلسطين والعراق، في امتداد جغرافي واتصال تاريخي. وقد أراد الاستعمار قيامه لحسابه في مشروع «الهلال الخصيب» القديم. كما كان أحد مشاريع الحزب القومي الاجتماعي السورى؛ لعمل تكتل عربي دفاعًا عن فلسطين بزعامة سوريا بعيدًا عن مصر الأفريقية.

والرابعة فى الشرق حول شبه الجزيرة العربية فى الطرف الشرقى الذى يشمل دول الخليج، والجنوب الذى يشمل عمان واليمن. وقد كانت وحدة شبه الجزيرة العربية مطلبا منذ نشأة الإسلام كدولة قاعدة توحد العرب: شعبًا وثقافة. وقد يشترك العراق فى تجمع الشمال والشرق.

على الأقل يحتاج العرب إلى شيء يشبه «الاتحاد الأوروبي» في شمال البحر الأبيض المتوسط، بقوانينه ونظمه وأسواقه وسهولة الاتصال بين دوله، بعد أن أصبح بؤرة لضم أوروپا الشرقية والشمالية وليس الغربية وحدها. والعرب أوروپا الجنوبية وأوروپا عرب الشمال. يحتاج العرب إلى «شنجن» عربي يسمح للمواطن أن ينتقل بين الأقطار العربية دون تأشيرات ورقابة على الحدود خاصة إذا كان فلسطننا. فهو أيضاً في ظل أجهزة الأمن العربية إرهابي يخشي منه.

بدلًا من الانتظار والسير في المكان بمكن تحقيق تكامل بين الأقطار العربية في الزمن الضائع. ولا يتأجل التعاون الإقليمي حتى يتم تحرير فلسطين والعراق. فقد بنت روسيا نفسها في الداخل، وقامت بثورتها الاشتراكية في الداخل، ودافعت عن استقلالها الوطني ضد العدوان النازى عليها من الخارج. يكفي أن تصدر أفعال في مؤترات القمة العربية الدورية من أجل خلق شبكة مواصلات عربية، واقتصاد

عربى متكامل بالطبيعة بين الثروة في الشرق، والعمالة والأرض في الجنوب، والعروبة والقومية في الشمال، والإسلام والعروبة والوطن في الغرب.

حاول العرب تجمعا اقتصاديا في الهيئة العربية للتصنيع ثم انفضت بعد غزو العربة للتونية المتحدة أول العراق للكويت. كما حاولوا تجمعاً سياسياً في «الجمهورية العربية المتحدة أول تجربة وحدوية في تاريخ العرب الحديث ثم انفضت بعد الانفصال. وحارب اليمن من أجل الحفاظ على وحدة الشمال والجنوب، كما حارب إبراهام لنكولن. والتعاون الإقليمي بديل عن الوحدة الشاملة والقطرية التجزيئية. ويتم ذلك بفعل صامت لأجيال قادمة دون ما حاجة إلى صوت عال للاستهلاك المحلى في لحظات العجز.

\* \* \*

# ثامنًا: العرب وأوروپا

- ١- حوار الحضارات بين منظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأورويي. ٢- الانسداد في الخارج والانفتاح على الداخل.

  - ٣- العرب وأوروبيا: من يساعد من؟
- ٤- هل تستطيع النظم السياسية أن تحكم بمفردها دون شعوبها؟
  - ٥- فتنة الحجاب.
  - ٦- السلمون في هولندا.



# حـوار الحضـارات بين منظمة المؤتمر الإسلامي والانتحاد الأوروپي

لأول مرة في تاريخ المنظمتين: منظمة المؤتم الإسلامي والاتحاد الأوروبي، تعقد ندوة مستركة بينهما حول الحضارات بعنوان فوتام الحضارات، البعد السياسي، وفي استانبول عاصمة الخلافة، تركيا وريثة الإمبراطورية العثمانية وحلقة الاتصال بين الشرق والغرب على ضفاف البوسفور في آخر قصر سكنه السلطان عبد الحميد، قصر شيرجان، حضره ما يزيد على إحدى وسبعين دولة عثلة بوزراء خارجيتها في ١٦- ١٣ فبراير الشهر الماضي، مع عمثلين للمنظمات الدولية مثل منظمة الأم المتحدة، والوحدة الأفريقية، وجنوب شرق آسيا، والحلف الأطلنطي، والجامعة العربية، وأمام منات من الشخصيات العامة والإعلاميين وقنوات الفواية.

ودارت الجلسات على مدى يوم ونصف. في نصف اليوم الأول تحدث وزراء الخارجية باسم دولهم عن أهمية حوار الحضارات. وركز وزراء الخارجية العرب والمسلمين على أهمية القضية الفلسطينية ومحوريتها في حوار الحضارات، وللسلمين على أهمية القضية الفلسطينية ومحوريتها في حوار الحضارات، وكانت الكلمات مكررة ورسمية ومعادة، ولا تحتوى رؤية ولا اختراقاً جديدا، ومعدة سلفًا، ديبلوماسية محسوبة طبقًا لسياسة اللولة الرسمية. وكانت كلمات وزراء الخارجية الأوروبيين عامة لا تحتوى على شيء محدد، ولا تسير في اتجاه خاص. فالعام غير ملزم. والخاص يقتربون منه عن بعد طبقًا لميزان القوى.

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ٨ يونيو ٢٠٠٢م، جريدة الزمان: ٣٠ مايو ٢٠٠٢م.

ثم عقدت ثلاث جلسات لثلاث ورش عمل حول المضمون. شارك في كلّ منها بالإضافة إلى وزيرين للخارجية مفكران، حسن حنفي من مصر، وإدوارد سعيد من فلسطين، والذي اعتذر في اللحظة الأخيرة لظروفه الصحية، ومحمد فانتار من تونس وأستاذ كرسي حوار الحضارات بالجامعة التونسية، وبرنار لويس المستشرق المعروف بكتاباته عن العنصرية من جامعة برنستون، وتبيري دي مونبريال أستاذ التاريخ في فرنسا.

وكان لقاء بين رجال السياسة ورجال الفكر ، بين رجال الدولة ورجال القلم . وكان الحديث باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والتركية مع ترجمة فورية .

كانت ورشة العمل الأولى حول مواجهة التحديات الرئيسية في الوضع الراهن شارك فيها كمال خرازى وزير خارجية إيران، وأحمد ماهر وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وبرنار لويس أستاذ التاريخ بجامعة برنستون، وحسن حنفي أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة. وبدأ العلماء بوضع الإشكال قبل الديبلوماسيين. وقد بين حسن حنفي أهمية الفكر الملتزم بقضايا العصر، وأهمية تحليل التجارب الشعورية بعيداً عن النظريات المجردة والجداول الإحصائية، وعرض سبعة تحديات معاصرة. الأول صراع الحضارات. فقد عبر هتتنجتون عما مارسه الغرب طوال تاريخه دون الاعتراف به، فقد قضى على شعوب نصف الكرة الغربي وثقافاتها ولغاتها وجعلها والبرتغالية في الجنوب. كما أصبحت أفريقيا فرانكوفونية وأنجلوفونية. والهند تتكلم والبرتغالية في الجنوب. كما أصبحت أفريقيا فرانكوفونية وألجلوفونية. والاسبانية الإنجليزية، لغة توحيد القارة. والفيليين اسماً لغة إسهائية. وأرادت فرنسا أن تجعل الجزائر فرنسية. كان القضاء على الثقافات المحلية هو الضامن لاستقرار الاستعمار.

والتحدى الثانى هو العولة بعد عصر الاستقطاب، وبروز العالم ذى القطب الواحد الذى يستفرد بالعالم، ويجهض أية إمكانية لقيام قطب ثان فى آسيا بالعدوان على أفغانستان، ومحاصرة الصين وروسيا، وإقامة قواعد عسكرية فى جمهوريات آسيا الوسطى، وتهديد الشورة الإسلامية فى إيران، والنووى فى پاكسستان، وحصارها بين تهديد الهند من الشرق وإسرائيل من الغرب، وإجهاض النهضة الصناعية في ماليزيا وإندونيسيا، والاستيلاء على أسواق اليابان وكوريا الجنوبية وهونج كونج وسنغافورة، واستكمال حصار العراق من الشرق، وتهديد الوطن العربى كله. تتجمع العول الصناعية الثماني وتتوحد الشركات المتعددة الجنسيات في المركز في حين تتجزأ الأطراف وتتشرذم الدول من دول وطنية إلى دول طائفية حتى تصبح إسرائيل أقوى دولة طائفية في المنطقة. ويعلن عن نهاية التاريخ وكأن الزمن قد توقف، وأن الرأسمالية هي النظام الأبدى للعالم حتى آخر الزمان. وعلى الدول أن تتنحى عن سيادتها الوطنية لصالح المنافسة غير المتكافئة الأطراف. والعالم قرية واحدة. وتكنولوجيا الاتصال قد وحدت العالم، فأصبحت العولمة غطاء شرعيًا للنظام الرأسمالي العالمي الجديد. فكان من الطبيعي أن تندلع مظاهرات سياتل ولندن وباريس وبراج وجنوة ضد العولمة. وكان من الطبيعي أن تقدع حوادث سبتمبر في نيويورك وواشنطن ضد رموز الهيمنة الاقتصادية والعسكرية.

والتحدى الثالث هو القوة دون العدل؛ إذ تتصدى الولايات المتحدة الأمريكية بنفسها لتحديات العصر . فهى القاضى والجلاد ، الخصم والحكم ، فوق القوانين والمنظمات الدولية . وتقسم العالم إلى فريقين من معها ومن ضدها ، من مع الإرهاب أو ضده . وقارس المعيار المزدوج . فالمقاومة الفلسطينية والكشميرية إرهاب ، وإرهاب الكيان الصهيوني ورفض الهند تطبيق قرارات الأم المتحدة حول حق تقرير المصير للشعب الكشميري ليس إرهاباً .

والتحدى الرابع هو وصف كل حركة مقاومة بأنها إرهاب مثل ما حدث فى واشنطن ونيويورك فى ١١ سبتمبر ٢٠٠٠م دون ذكر ٢٩ سبتمبر ٢٠٠٠م وقت اندلاع الانتفاضة الفلسطينية وقمع الاحتلال الإسرائيلي لها، سبتمبر الثانية رد فعل على سبتمبر الأولى خاصة بعد أن رفضت أمريكا وإسرائيل فى مؤتمر ديربان العام الماضى الاعتذار عن أخذ ملايين من الأفارقة أسرى ثم عبيدًا إلى أمريكا، ورفض مساواة الصهيونية بالعنصرية بعد كل ما فعلته ضد الشعب الفلسطيني. وتم ربط العنف بالإسلام مع أن القتال بين الهروتستانت والكاثوليك في أيرلندا الشمالية بين مسيحيين، والقتال بين الهنود والتاميل في سيريلانكا بين هندوس، وعنف جماعة

يونيتا ليس أمنيًا بل سياسيًا لاستقلال الباسك، ووصف الجهاد بأنه إرهاب مع أنه دفاع عن النفس في حالة عدوان الغير

والتحدى الخامس هو الاستعمار الاستيطانى واحتلال الأراضى فى فلسطين واحتلال الأراضى فى فلسطين واحتلال سبته ومليلية فى شمال المغرب من إسپانيا، واحتلال كشمير من الهند من بقايا الاستعمار القديم، فبعد تحرر جنوب أفريقيا من الاستعمار العنصرى بقى أن يتحرر ما تبقى من الاستعمار الأوروبى الحديث حتى تعيش جميع الشعوب حرة مستقلة على مستوى الندية حتى تستطيع أن تبدأ حوار الحضارات بين أكفاء.

والتحدى السادس هو الفقر ليس فقط داخل الدولة الواحدة بل أيضًا في العلاقات الدولية ، بين الدول الغنية والدول الفقيرة؛ إذ إن ٥٪ من سكان العالم يستهلكون ٧٥٪ من ثروات العالم. وأغنى أغنياء العالم من المسلمين وأفقر فقرائهم أيضًا من المسلمين.

والتحدى السابع والأخير هو إضافة الإعلان العالمي لحقوق الشعوب إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حق تقرير المصير لكل شعب مثل حق الإنسان في الكرامة، وإضافة الإعلان العالمي لواجبات الإنسان. فكل حق يقابله واجب، وكل واجب يقابله حق.

وكانت ورشة العمل الثانية «السياسة والإعلام» برئاسة عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي نبه على عدم جواز قصر حوار الحضارات على الإسلام والغرب، وضرورة حضور الحضارات الصينية والهندية حتى لا يبدو الغرب متحيزاً ضد الإسلام باعتباره عدواً في حاجة إلى استئناسه أو مقاومته. ومن الضرورى أيضًا التخلى عن الصور النمطية التي رسمها الغرب للإسلام وربطه بالإرهاب والعنف، وهو الذي ارتبط سابقاً بالعلم والعقل والحضارة والمدنية في الغرب.

وكانت ورشة العمل الثالثة الآخر؟، هل يوجد الآخر بالفعل؟ فالحوار بين طرفين، الأنا والآخر، فالآخر موجود بالفعل: الجار والصديق والحليف. والعدو من خلق الذات، عندما يعتبر الأبيض الأسود عدوًا، والغنى الفقير عدوًا. فخلق العدو نوع من الدفاع عن الذات. والآخر في الحقيقة هو الوجه الآخر للذات، حوار النفس مع ذاتها طبقًا للقاعدة الذهبية «عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به، ضد المعيار المزدوج، تبرئة النفس وتجريم الآخر.

وكانت المناقشات فى الغالب تدوربين دول آسيا وأفريقيا، بين الشعوب العربية والإسلامية فى غياب شبه كامل للأوروبيين مع أن أوروپا هى موطن الحواد، وهى التي تزهو بالديموقراطية التي تقوم على الرأى والرأى الآخر. يبدو أن القوى لا يُحكور، وأن الضعيف هو الذى بحاجة إلى الحواد. ومن بيده المال والسيادة لا يُحكور، ومن يحتاج إلى العون الاقتصادى والسياسى هو الذى يعلى صوته بالحواد.

وكالعادة عندما يجتمع العرب والمسلمون مع الآخر يكتشفون، أن ترتيب البيت من المناخل يسبق ترتيب البيت من الخارج، إذ يعانى العرب والمسلمون من غياب الحوار بينهم وبين أنفسهم. يسودهم الرأى، رأى الحزب الحاكم، وتضعف لديهم المعارضة، تهميشاً أو تجريمًا أو إقصاء. ولا يزالون يصارعون من أجل حق الاختلاف، والرأى والرأى الآخر. في حين أن الغرب الذى يبنى حضارته على الحوار في الداخل وشرعية الاختلاف، والأغلبية والأقلية يتوحد ضد الخارج، وله رأى واحد يعبر عن مصلحته إزاء الحارج طبقًا لازدواجية المعاير.

والسؤال هو: ما هى النتائج العملية لمثل هذا الحوار الرسمى بين المنظمتين الكبريين؟ هل المقصود رد الاعتبار للثقافة العربية الإسلامية بعد أن تم ربطها بالإرهاب والعنف والتعصب؟ هل هى محاولة إيجاد فسحة من العمل أهام احتكار الولايات المتحدة للعمل السياسى والفكرى فى قضايا العرب والمسلمين؟ هل تأكيد الجوار والمسالح المشتركة حول البحر الأبيض المتوسط، شماله وجنوبه وشرقه وفربه لتكوين قطب ثان فى مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل هى رغبة من تركيا أن يكون لها دور على الصعيد الدولى كحلقة وصل بين الشرق والغرب لعل أوروبا ترضى عنها وتقبلها عضواً فى الاتحاد الأوروبي، ولعل العرب والمسلمين يقبلونها كجزء من تاريخهم بالرغم من الثورة الكمالية واختيارها العلماني التقليدي للغوب، استبدال نقل بنقل، و تقليد بتقليد؟

## ٧- الانسداد في الخارج والانفتاح على الداخل

فى حياة الدول والأفراد وكل الكائنات الحية يتحقق التوازن فى جدل الداخل والخارج والتفاعل بينهما. وأى خلل فى هذا التوازن بين الكائن الحى والبيئة المحيطة يصيبه بالضعف والهزال.

وهناك احتمالات أربعة في جدل الداخل والخارج:

الأول: انفتاح في الداخل وانسداد في الخارج، وهما النظم السياسية التي تقوم على المعايير المزدوجة: الحرية والديموقراطية في الداخل، والقهر والتسلط في معاملتها مع الحارج، والدفاع عن الأوطان في الداخل والاعتداء على الشعوب في الحارج، زيادة الشروات في الداخل واستنفاد ثروات الشعوب في الخارج. ومثال ذلك النظام الأمريكي الذي يدعى تمثيل «العالم الديموقراطي الحر» في الداخل ويفرض نموذجه ونمط حياته وإرادته ومصالحه على الخارج بقوة الإعلام والسلاح وبالأحلاف العسكرية واستغلال المنظمات الدولية والتعاون مع النظم التابعة أو العميلة له في الخارج.

والثانى: النموذج النقيض، انسداد فى الداخل وانفتاح فى الخارج، وهما طبيعة النظام التسلطى الذى يبنى الدولة فى الداخل بالاستعارة من الخارج، دولة المستبد العادل أو المستبد المستنير، دولة بسمارك فى ألمانيا ومحمد على فى مصر. وكان حلماً يراود الأفغانى أحياناً إنقاذاً للدولة العثمانية ونظام الخلافة. فإذا استعصى القضاء على الاستبداد فعلى الأقل يتحقق العدل. وقد يضيف البعض الجمهورية

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ١ مارس٢٠٠٣م.

الأولى في مصر إبان المهد الناصرى، نظام الحزب الواحد في الداخل مع تقييد للحريات، والانفتاح في الخارج بالتعاون مع الشرق والغرب، والدخول في لعبة التوازن الدولى في عصر الاستقطاب، وتكوين كتلة ثالثة جديدة منذ باندونج حتى بلجراد، دول عدم الانحياز، لا شرقية ولا غربية، والتي تضم كل الدول المتحررة حديًا في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

والثالث: انفتاح في الداخل وانفتاح على الخارج. انفتاح في الداخل بالحريات العامة والنظم الديموقراطية. كان هذا عصر بركليس والإسكندر الأكبر، عصر الديموقراطية الأثينية والفتوحات. وهو العصر الإسلامي أيضا، حريات في المدينة في الداخل وفتوحات في الخارج، عصر الخلافة الراشدة، وعصر المأمون في بغداد. وقد يضيف البعض لبنان حاليا، حريات في الداخل وتفاعل إيجابي مع الحارج، وقد يتسبب الليبرالي إلى هذا النموذج عندما يحن إلى العصر الليبرالي بعد ثورة ١٩١٩م، حريات في الداخل بالرغم من القصر، وتفاعل في الخارج بالرغم من الاحتلال.

والرابع: النموذج النقيض، انسداد في الداخل وانسداد في الخارج، وهما لحظات الانهيار المطلق والنهاية الحتمية للأفراد والدول. فعندما يعجز الفرد عن التحرك في العالم وتعجز وظائف البدن عن العمل في الداخل يقترب الموت. وإذا ما عجزت الدول عن التحرك في الخارج والتحالف في الداخل تنهار النظم، ويكون في ذلك نذير بنهاية الدولة والدورة الحضارية وإيذان بميلاد دورة حضارية جديدة لدى نفس الشعب بالثورة أو لدى شعوب أخرى ﴿ وَتِلْكَ الأَيَّامُ لَدَا وَلِهَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ لَدَا وَتِلْكَ حَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَلْكَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَتَلْكَ وَلَيْهُ فَي الدَاخل ويتكبر في الخارج. يعبده شعبه، ولا يستمع إلى رسالة الأنبياء.

وهذا النموذج الرابع هو السائد الآن في النظم العربية العاجزة، الانسداد في الخارج، والاستسلام للإرادة الأمريكية للعدوان على العراق، وتأييد الكيان الصهيوني. فالحرب قادمة لامفر منها. فمن الأفضل للعرب الدخول في التحالف الأمريكي البريطاني. بل إن الهجوم على العراق سينطلق من الجنوب، حيث القواعد الأمريكية ومراكز القيادة حفاظًا على النظم السياسية والإبقاء عليها، وربما من الشمال أيضًا بعد دفع الثمن. فأمريكا هي القطب الأوحد الذي يملك السلاح والمال والعلم والإعلام، وهي مركز العالم الجديد بعد نهاية عصر الاستقطاب، وهي التي تفرض قوانين السوق باسم العولمة ومنظمة التجارة العالمية، واتفاقية الجات، ورفع الحواجز الجمركية في البلاد المستوردة حتى يمكن تصدير المنتجات الصناعية لمجموعة الثماني الأكثر تصنيعًا. وماذا يستطيع العرب أن يفعلوا أمام هذا الانسداد في الخارج إلا أن يسرعوا لركوب القطار، والانضواء تحت لوائه، والرضا بقدره، والتعايش معه من أجل البقاء.

وانسداد في الداخل ممثلاً في قهر الشعوب، وقهر المعارضة، والتحالف مع الحارج ضد الداخل، وقمع المظاهرات ضد العدوان الأمريكي على العراق والدفاع عن فلسطين، وتزوير الانتخابات وفساد الحزب الحاكم، وتهريب الأموال، وتبرير الإعلام السياسي والديني للوضع القائم، وتعويم العملة الوطنية، وضرب التعليم الوطني لصالح التعليم الخاص، وتوريث الحكم، والتخلي عن الواجبات القومية، وعموم الفقر، وبطر الغني، وازدياد البون الشاسع بين الأغنياء والفقراء، والأحكام العرفية، وقوانين الطوارئ. وآلاف المعتقلين السياسيين من كل الاتجاهات، وانتمال حقوق الإنسان، وانتشار الرشوة وكل مظاهر الفساد الأخلاقي.

فإذا كان الانسداد فى الخارج يصعب التخلص منه وفك حصاره بالرغم من إمكانية التعاون الإقليمى والاعتماد المتبادل بين دول الجوار، والصمود فى وجه الضغوط الخارجية، والحفاظ على الاستقلال الوطنى فلماذا يكون الانسداد فى الداخل أيضًا؟ لماذا كلما اشتد الحصار فى الخارج لا يتم الانفتاح على الداخل احتماء بقوة الشعوب، وتحصنًا وراء حركة الجماهير؟ لماذا الوقوف أو اللعب فى الوقت الضائع حتى تنحل الدول وتأسن المياه؟

إذا استمر الانسداد في الخارج وكان واقعًا لا وهمًا فإنه يمكن الانفتاح على الداخل بالتحول إلى الشعوب، والسماح بحريات الأفراد، وتأسيس الديموقراطية، وإقامة التعددية الحزبية. وتكوين جبهة وطنية واحدة تصوغ برنامجا للإنقاذ الوطنى. وبدلاً من أن تكون نظم الحكم محاصرة بين المطرقة والسندان، بين للإنقاذ الوطنى. وبدلاً من أن تكون نظم الحكم محاصرة بين المطرقة والسندان، بين مطرقة القوى الأجنبية وسندان حركة الجماهير فإنها تنضم إلى حليفها الطبيعي في الخارج ﴿ أَشِداً ءُ عَلَى الْكُفُّارِ رُحَماءُ بَنَهُم ﴾ [الفتح ؟ 7]، تستطيع النظم السياسية إعادة بناء الدول لإقالة الدولة الوطنية من عشرتها، بعد أن نجح الجيل السابق في الحصول على استقلالها. يمكن إرساء قواعد نهضة ثانية تجمع بين ليبرالية النصف الأول من القرن العشرين وقومية واشتراكية النصف الثاني منه، جمعاً بين الحرية والعدالة. ويمكن إعادة النظر في النظم التعليمية والإعلامية، من أجل تجاوز الحفظ والمنقول والطاعة لأولى الأمر المناعرف والنهى عن المنكر، والنصبحة في الدين والدنيا. والحسبة رقابة على الأسواق وجهاز الدولة، وليست تفتيشاً في ضمائر الناس والحكم بالكفر والردة على المسلمين.

ولماذا لا تبدأ أنظمة الحكم بالتحول الديموقراطى من الدخول وبضغوط أحزاب المعارضة وتلبية لطالب المنظمات الأهلية والاتحادات المهنية والطلابية بدلاً من أن تأتى على أسنة الرماح وفوهات المدافع تحقيقاً لمطلب خارجى؟ ولماذا يبدو الغرب هو الحامى لقيم الحرية والديموقراطية، وهو صاحب المعيار المزدوج بين الداخل والخارج، وهما أخص ما يميز ثقافتنا المعاصرة التى جاهدنا في صنعها ولا نزال نجاهد، وتراثنا القديم الذي صنعناه ثم نسيناه لصالح الاتجاهات المحافظة، وتأويلات فقهاء السلطان؟ وعلى هذا النحو نعطى الغرب أكثر مما يستحق ونأخذ نحن أقل ما نستحق ﴿ تلك إذا قسمة صيرًى ﴾ [النجم: ٢٢].

الانسداد في الداخل والانسداد في الخارج نذيران بنهاية الدول وانهسار الخسارات. والعرب لم ينتهوا بعد، والحضارة العربية الإسلامية لا تزال قائمة. والانفتاح في الخارج حلمان لا يزالان بعيدى المنال، ومرحلة قادمة نعد لها. والانسداد في الداخل والانفتاح على الخارج تكرار لتجربة محمد على وعبد الناصر وربما تجربة الصين المعاصرة. لم يبق لنا إلا نموذج الانفتاح في

الداخل إذا كان الانسداد في الخارج وارداً وهو ما نحن فيه هذه الأيام، يكفى نظام عربي واحد ينفتح على الداخل ويحمى نفسه من الخارج، يعطى الأولوية للتعامل مع الذاخل ويحمى نفسه من الخارج، يعطى الأولوية للتعامل مع الآخر كي يصبح نموذجاً ناجحاً وفعالاً لباقي الأنظمة، خاصة ولو تبنته الدول التاريخية في المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية والإمكانيات البشرية الهائلة والموقع الجغرافي المتميز والخيرة التاريخية التي لا ينكرها أحد.

\* \* \*

#### ٣- العرب وأورويا: من يساعد من؟

إن من أصعب الأسباء على المفكر أن يرى الموازين مقلوبة، والعلاقات معكوسة، والأطراف مختلطة، والأمور غائمة، والرؤية عامية؛ إذ يشاهد هذه الأيام ويسمع تصريحات قادة العرب خاصة قادة مصر أن على العرب مساعدة أوروبا في موقفها الشجاع، وأن يؤيدوها في سياساتها المؤيدة للموقف العربي لإعطاء فرصة أخيرة للسلام، وتجديد فترة التفتيش الدولي على العراق، وجعل الحرب الملاذ الأخير عن طريق قرار جديد للأم المتحدة كغطاء شرعي للعدوان. فمن واجب العرب القومي تأييد فرنسا وألمانيا وبلجيكا في سياساتها المناصرة للقضية العربية حماية لشعب العراق من التدمير، وعليهم أيضاً مساندة اللجنة الرباعية في تدعيمها لخطة الطريق دفاعاً عن شعب فلسطين.

والسؤال هو: من يساعد من؟ العرب تساعد أوروپا في موقفها المساند لقضاياهم القومية، أم أن أوروپا هي التي تساعد العرب في موقفهم من قضاياهم المصيرية؟ من الأنا ومن الآخر؟ إن الأنا أي العرب تساعد نفسها أو لا ثم يأتي الآخر أي الغرب لمساعدتها. فالقضية قضية الأنا وليست قضية الآخر. ولا يساعد أحد من لا يساعد نفسه أو لا ﴿وإن تَعَسُرُوا اللّه يَعَسُرُكُم وَيُثَبِّ أَقْدَامَكُم ﴾ [محمد: ٧]. الثبات من الأنا أولاً والمساعدة من الآخر ثانياً. وفي المثل الشعبي «اسعي يا عبد وأنا أعينك». فالسعي أولاً من الأنا، والعون ثانياً من الآخر.

لقد فرح قادة العرب بموقف شيراك رئيس جمهورية فرنسا، وشرودر مستشار ألمانيا، ولوى ميشيل وزير خارجية بلجيكا لموقفهم البطولي المستقل في مناهضة مسياسة أمريكا العدوانية على شعب العراق وكأن النجدة قد أتتهم، ووجدوا من

يعبر باسمهم عن مصالحهم، والقيام بزمام المبادرة نيابة عنهم، ومديد العون لهم، وإنقاذهم من الوقوع في هوة النسيان وقبو التباريخ. الآخر يساعد الأنا أولاً ثم تساعد الأنا الآخر على مساعدتها. وهو قلب للموازين وتبديل في أطراف المعادلة بين الأنا والآخر، أولوية الأنا على الآخر، وسبق الهوية الاختلاف.

تعلق الأنا نشاطها على الآخر مثل الكسيح الذى لا يستطيع السير إلا على عكاز، ومثل القعيد الذى لا يستطيع القيام إلا إذا أخذ أحدبيده. إذ يدعو القادة العرب للتنسيق مع أوروپا حتى لا تنفرد أوروپا بالعمل من أجل القضايا العربية دون مساعدة العرب لها، وحتى يقوى العرب على مساعدة أنفسهم بالتنسيق مع أوروپا. فقد وجد العربُ الحليفَ، طوق النجاة لانتشالهم من غرق الصمت والعجز والسكون.

والأعجب من ذلك أن تتوسط الأنالدى الآخر حتى يخف من مواجهته للولايات المتحدة رعاية لمصالحها في المنطقة العربية حتى لا تخسر الأنا الآخر كلية. فمن الأفضل تحييد العدو دون مواجهته ومعاداته. ومن له بالوقوف في مواجهة أمريكا؟ ومن له القدرة على منع الحرب؟ ومن يستطيع رفض طلبات عبور الاجواء، واحتلال الأراضى، واستعمال القواعد، والمرور في القنوات المائية؟ فليخفف الآخر قليلاً من لهجته المناهضة للعدوان الأمريكي المبيت على العراق دفاعاً عن المصالح العربية، ومنعاً لإحراج القادة العرب أمام شعوبهم، وكشفًا خطابهم المزدوج، الرفض العلني للعدوان والقبول الفعلي له، بل والمقايضة عليه رالفصال في الثمن، وتعلية السعر للسماح بسفك دماء العراق، والوعد بقسط من الغنيمة بعد العدوان، والاستيلاء على النفط، ووضع الحراسة على منبع الثروة في العراق وحين يأتي وقت توزيع الغنيمة على المحاربين الغزاة.

فلماذا ضعف الأنا وقوة الآخر؟ لماذا عجز العرب وقدرة أوروپا؟ قد يكون السبب الجوهري هو أن أوروپا تعمل مع شعوبها، وتعبر عن الرأي العام فيها، ولها سندها في القواعد التي تمثلها. فالرأي العام الفرنسي هو الذي يعبر عنه رئيس جمهورية فرنسا ووزير خارجيته دي فيلبان، والرأي العام الألماني هو الذي يعبر عنه شرودر مستشار ألمانيا ووزير خارجيته فيشر. والرأى العام البلجيكى هو الذى عبر عبر عنه وزير خارجيته ليكن عبر عنه وزير خارجيته لللاث هى التى تعبر عنه وزير خارجيتها لوى ميشيل. بل إن هذه الدول الأوروبية الثلاث هى التى تعبر عن الرأى العام الأوروبي، فى حين يعبر رأى قادة إسهانيا والبوتغال وإيطاليا والدول المساندة للعدوان المبيت على العراق عن المسالح الشخصية وقسمة الغنائم، وهى رؤية القادة التى تعبر عن رأى الأقلية المرتبطة بالمسالح الأمريكية.

أما القادة العرب فإنهم لا يعبرون عن رأى شعوبهم الرافضة للعدوان المبيت على العراق، ويساندون المصالح الأمريكية ووجود القواعد الأمريكية على أراضيهم، بل والقيادة المركزية لقوات العدوان نصفها من الجنوب والنصف الآخر من الشمال لقضم العراق بين فكين، وسحقه بين المطرقة والسندان. يعبرون عن موقف الحليف الأمريكي والصديق التقليدي ويخشون على كراسي الحكم من أن تدور الدائرة عليهم. ويأتى عليهم الدور بعد العراق إن تم تصنيفهم ضمن الدول المارقة. فالأنظمة العربية محاصرة أيضًا بين المطرقة والسندان، بين المطرقة الأمريكية وسندان الشعوب.

و لا تعبر الأنظمة السياسية العربية عن مواقف شعوبها فقط، بل إنها تقمع كل تحرك جماهيرى للتعبير المستقل. فتتصدى للمظاهرات السلمية بقوات أمن تفوق عدد المتظاهرين، بحيث يكون لكل متظاهر ثلاثة من قوات الأمن المركزى بالدروع الواقية من الحجارة والعصى لتحطيم الرءوس. وبالرغم من المظاهرات الشعبية والتحركات الجماهيرية للاتحادات والنقابات والجمعيات الأهلية والجامعات والأحزاب، إنما تصب في نفس الموقف العلني للدولة وخطابها السياسي، إلا أن الدولة هي التي تحتكر العمل السياسي ولا تسمح بأن يأخذ الشعب زمام المبادرة حتى لا يفلت الزمام، مرة مظاهرة ضد العدوان الخارجي، ومرة تحرك ضد العدو اللاخلي. ومن يتحرك مرة يتحرك مرات أخرى؛ فقد تعود على الحركة وحصل علم نتائجها الأولى.

تكشف التحركات الشعبية عن الخطاب المزدوج للدولة، معارضة للعدوان الأمريكي المبيت على العراق في العلن، والموافقة عليه في السر، الأول للاستهلاك المحلى والثانى للواقع الفعلى، حفاظًا لماء الوجه وإبقاء على ورقة التوت. فلم تستعد النظم السياسية العربية للمواجهة لا مع إسرائيل ولا مع أمريكا. فالسلام خيار استراتيجي، وحرب أكتوبر آخر الحروب. والمظاهرات تكشف النظم السياسية عن عوراتها. وتنزع عنها برقع الحياء.

لقد تربت أجهزة الأمن على الدفاع عن النظام ملكياً أم جمهورياً أم ملكياً جمهورياً كما هو شائع هذه الأيام، وعلى أن الشعب هو العدو، وأن المظاهرات خروج على النظام، وتعكير لصفو الأمن، وتعدّ على المال العام. وإشغال الطريق بما يتسبب في الزحام، وتعطيل المواصلات ما يسمح للمدنسين والعملاء بإخراج المظاهرات عن طريقها السليم. أجهزة الأمن هي الثابتة والنظم السياسية هي المتحولة، كما قال أحد الشعراء المعاصرين أبانا اللين في المباحث، وكما قال أحد الروائيين المعاصرين على لسان أحد أبطاله تنويعاً على حديث الرسول «لا تسبوا المدعر فإن الله هو الدهر، (ع) بقوله «لا تسبوا الدولة فإن الله هو الدولة». حدث ذلك في مصر في العهد الملكي وبعد الثورة في الجمهوريات الأولى والثانية والثالثة ولا يزال يحدث.

والسؤال الأخير: كيف تتغير أطراف المعادلة؟ كيف يأخذ العرب زمام المبادرة وتساعدهم أوروپا؟ كيف تصبح الأنا هي الأصل، والآخر هو الفرع؟ كيف يعود العرب أصحاب القضية وتصبح أوروپا النصير والحليف؟

تلك مهمة الشقيقة الكبرى، والأخ الأكبر، مصر، مركز التحديث في المنطقة وغوذج نهضتها. إذا نهضت نهض العرب وإذا سقطت سقط العرب. وللعرب معها صلات رحم وقرابة، وجندها خير أجناد الأرض، وشعبها مرابط إلى يوم معها صلات رحم وقرابة، وجندها خير أجناد الأرض، وشعبها مرابط إلى يوم القيامة، وهي مهمة صوريا الشقيقة، موطن القومية العربية وبذرتها الأولى، والحليف في الحرب والسلام. لذلك كان من هتافات السبت الماضى في جامعة القاهرة وقولوا لحكام مصر وصوريا، أمريكا خايفة من كوريا،. وتلك أيضاً رسالة الشهامة العربية والإباء العربي والنخوة العربية والأخوة العربية في شبه الجزيرة العربية، كما حدث في حظر النفط في ١٩٧٣م تدعيماً لمصر وصوريا في حرب أكتربر. وتلك يقظة الأخرة في الخليج كي يدركوا طمع العدوان في نفطهم العدين في نفطهم العدين الإمام أحدد جداد (لا) سند الإمام أحدد جداد (٢٤٤٥١).

وثروتهم وموقعهم الجغرافي لوراثتهم وتهديد اليابان وأورويا بالتحكم في أسواق النفط. وهذه رسالة الأخوة في الجزائر والسودان لتضميد الجراح وإيقاف سفك الدماء، وأولى بها أن تسيل من الشهداء في العراق وفلسطين ضد العدوان الأمريكي الصهيوني القادم على كل الوطن العربي، العدو والحليف والصديق على حدسواء. وهي رسالة للعرب جميعًا للتعاون مع دول الجوار، إيران وتركيا حماية للثورة الإسلامية في إيران، والعدوان مبيت عليها للقضاء عليها، والاستيلاء على نفطها، وبقاء القوة العسكرية الأمريكية في الخليج إلى الأبد، وتحييداً لتركيا ومديد العرب لنظامها الجديد لشده بعيدًا عن الأحلاف الأمريكية الإسرائيلية. ورسالة إلى المقاومة اللبنانية، حزب الله، والمقاومة الفلسطينية، فتح وحماس والجهاد للصمود والثبوت ﴿ وَلا تَهَنُوا فِي ابْتَغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلُونَ فَإِنَّهُمَّ يَأْلُونَ كَمَا تَأْلُونَ وَتَرْجُونَ مَنَ اللَّه مَا لا يَرْجُونَ ﴾ [النساء: ١٠٤]، ﴿ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمُ قَرْحٌ مَثْلُهُ ﴾ [آل عمران: ١٤٠]. إن أكثر من حمسين دولة أفريقية في شراكة مع فرنسا مع العرب وقضاياهم في اجتماعهم الأخير في پاريس، وإن أكثر من مائة دولة من حركة عدم الانحياز تدافع عن العرب في مآسيهم في اجتماعهم الأخير في كوالالمبور. أفمن الأجدر أن يكون العرب مع أنفسهم أولاً قبل أن يكون الآحرون معهم ثانيا؟ فمن يساعد من؟

إن مهمة الأمة وضع استراتيجية جديدة تضع العرب والمسلمين في مسار التاريخ وفي موازين القوى الدولية كى يصبحوا للتقل فيه. فقد أخرج الإسلام العرب من شبه الجزيرة العربية وسط إمبراطوريتي الفرس والروم، قوة جديدة في النظام الدولي القديم. والآن يعود العرب قوة جديدة في النظام الجديد منذ عصر الاستقطاب، عندما كانت حركة التحرر العربي في طليعة حركات التحرر في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية في الخمسينيات والستينيات، ثم ضعفها في السبعينيات والشمانينيات، وفي العالم في العطب الواحد منذ بداية التسعينيات يستطيع العرب مع أوروپا وآسيا أن يكونوا نواة قطب ثان في مواجهة القطب الأول، الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا كانت الفتوحات سبيل العرب الأوائل لدخول نظام العالم القديم، فإن المقاومة هي سبيل العرب المحدثين لدخول نظام العالم الجديد.

# ٤- هل تستطيع النظم السياسية أن تحكم بمفردها دون شعوبها؟

برزت ظاهرة سياسية في الأونة الأخيرة يتساءل الناس عن أسبابها، وهي قوة الم قف الفرنسي الألماني البلجيكي خاصة والأوروبي عامة في مواجهة العدوان الأمريكي على العراق دون تفويض صريح من الأمم المتحدة، وقبل انتهاء المفتشين الدولبين من أعمالهم في التحقق من صدق الاتهام الأمريكي بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل تملكها إسرائيل وكوريا وعديد من الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. وفي نفس الوقت، ضعف الموقف العربي في الدفاع عن العراق الشقيق بالرغم من اتفاقية الدفاع العربي المشترك والعضوية في جامعة الدول العربية والخطاب السياسي الشائع في الجوار الجغرافي، والتاريخ المشترك، والمصالح العربية الواحدة، وبالرغم من تحريم مظاهرة العدوان الأجنبي على الأخ العربي وضرورة الوقوف بجانبه، وبالرغم من المثل العامي «أنا وأخويا على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريبه! ، ويتساءل الناس في الداخل والخارج لماذا حضر الغرب، نظمًا وشعوبًا في مواجهة العدوان الأمريكي المبيت علم, العراق وغاب العرب، نظمًا وشعوبًا عن الدفاع عن قضاياهم ووجودهم ومصيرهم؟ لماذا يتولد قطب ثان في الغرب في مواجهة القطب الأوحد بمناسبة قضايانا في حين أجهض العرب تاريخهم وغيبوا أنفسهم فلم يعدلهم وزنٌ، كبيرهم وصغيرهم. وترفض الولايات المتحدة استقبال الوفد العربي الممثل لمؤتمر القمة العربي الأخير؟ وفي نفس الوقت تتحدي كوريا الولايات المتحدة، وتعلن عن تشغيل مفاعلها النووي، وترفض الحوار مع أمريكا إلا في الأم المتحدة وأمام العالم كله، وتواجه

<sup>(\*)</sup> جويدة الاتحاد: ١٥ مارس٢٠٠٣م.

التحدى بتحد ّآنحر، وهى فى أزمة اقتصادية وغذائية إذ «تجوع الحرة ولا تأكل بثلييها»، بل وتقترب منها كوريا الجنوبية التى على أرضها يربض عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين بحجة الدفاع عنها ضد خطر الشمال ومن جديد، «أنا وأخويا على ابن عمى وأنا وابن عمى على الغريب».

وبالرغم من صعوبة الإجابة على الأسئلة حول الظواهر الإنسانية لتعقّدها وتشابكها وتداخل عواملها التاريخية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، إلا أن الإجابة على سؤال حول قوة الأنظمة السياسية الغربية وضعف النظام السياسي العربي سهل للغاية وواضح للعيان، دون ما حاجة إلى نظريات تفسيرية أو غاذج إرشادية أو جداول إحصائية أو استبيانات للتعرف على الرأى العام. وهو أن النظم السياسية الغربية تعبر عن آراء شعوبها. فهي نظم منتخبة انتخابًا شرعيًّا. وحكوماتها مسئولة أمام برلماناتها. وممثلوها محاسبون أمام قواعدهم الانتخابية. تعبر النظم الغربية عن عموم الرأى العام فيها. وتفاوض باسم الشعوب. وتصوّت في الأمم المتحدة والهيئات الدولية باسم الأمم. فقوة شيراك على الساحة الدولية وفي مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية القطب الأوحد في العالم، إنما ترجع لتعبيره عن الرأى العام الفرنسي الذي يسانده ويدعمه . وقوة الرأى العام الفرنسي إنما ترجع إلى استقلال الشعب الفرنسي ورفضه التبعية الأمريكية وتعبيره عن قيم الثورة الفرنسية ومبادئها. وقوة دومنيك دي فلبان في قدرته على التعبير عن الرأي العام الفرنسي والنظام السياسي الذي يمثله برؤية واضحة وحجج منطقية وبلاغة في أساليب التعبير تجعله يجسد التراث الديكارتي العقلاني العريق الذي يعبر عن جه هر الثقافة الفرنسية. وقوة شرودر مستشار ألمانيا في تعبيره عن الرأي العام الألماني، وقد عاني الشعب الألماني من ويلات الحروب ودمرت قدراته وبنيته وهياكله مرتين في أقل من ثلاثين عامًا. وقوة وزير خارجيتها فيشر في تعبيره عن رأى حزب الخضر وحماية الطبيعة من التدمير والخراب. وقوة وزير خارجية بلجيكا لوى ميشيل في تعبيره عن قوة القانون ودفاعه عن حقوق الشعوب، وسن بلچيكا قانونًا يسمح بمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الجراثم ضد الإنسانية مثل شارون أو لأ وربما بوش وتشيني ورامسفيلد و فرانكس ثانياً .

ويرجع ضعف النظام السياسي العربي إلى أنه لا يعبر عن أراء ومواقف ومصالح

الشعب العربى الذي يرفض في مجموعه العدوان الأمريكي على العراق، والإسرائيلي على فلسطين. بل إن ضعف حركة الشارع العربى أو غيابه مطلقاً لا يعبر عما يكن في صدور الناس من غضب على النظام الدولى الجديد، وتفرد أمريكا بالعالم، تقضى وتعاقب. هي الخصم والحكم، القاضى والجلاد، فهي إما نظم ملكية وراثية تستمد سلطتها من العائلة المالكة عبر التاريخ القديم أو الحديث، أو نظم عسكرية تستمد شرعيتها بالقوة المسلحة نتيجة انقلاب عسكرى، حتى ولو كنا في كلا النظامين واجهات ديموقراطية، وانتخابات تشريعية، وتعددية حزبية، أقواها الحزب الحاكم الأوحد، ومعارضة مستأسة، وصحافة لها حق القول النسبى دون حق الفعل والتحرك الجماهيرى، بعضها بالانتخاب والبعض الآخر بالتعيين. بعضها صحيح والبعض الآخر بالتعيين. بعضها صحيح والبعض الآخر بالتريف بالرغم من أحكام القضاء بإبطال انتخابات بعضها للدوائر أو ببطلان مجلس الشعب كله وضرورة حله.

فالرأى العام العربي لا يزال يحن إلى حلمه الأول الذي تم إجهاضه بعد هزيمة يونيو ١٩٦٧م، والانفتاح الاقتصادي منذ ١٩٧٥م، والاعتراف بالكيان الصهيوني في كامب ديفيد ١٩٧٨م، واتفاقية السلام في ١٩٧٩م، وبعد مؤتمر القاهرة في ١٩٩٠م الذي شرع للعدوان الأمريكي الأول على العراق في ١٩٩١م، والثاني ١٩٩٨م، وربما الشالث في٢٠٠٣م، لا يزال مناهضًا للاستعمار بكل أشكاله القديمة والجديدة، العسكرية والاقتصادية والسياسية والثقافية مهما تغيرت الأسماء، صراع الحضارات، العولمة، القطب الواحد، العالم قرية واحدة، ثورة الاتصالات، منظمة التجارة العالمية، البنك الدولي، صندوق النقد. لا يزال يحن إلى مقاومة الصهيونية وهو يشاهد ذبح الفلسطينيين كل يوم، وتصفية المقاومة، وهدم المنازل، وتجريف الأراضي، وتهويد القدس، ومحو الطابع الأثرى القديم للمدن الفلسطينية استعدادًا للمستوطنات من أجل ابتلاع فلسطين كلها، بعد أن يحين وقت التهجير . ويحن إلى الدولة التي ترعى مصالح الناس، وتدعم الفقراء، وتحميهم بالقطاع العام، وتقدم لهم الصناعات الوطنية وتشرف على قطاع المال بعيدًا عن تهريب رءوس الأموال للخارج، والتلاعب بالعملة الوطنية في الداخل، وتحرص على كرامة الوطن وصورته في الخارج، وتفرض احترامها على الأعداء قبل الأصدقاء. لا تزال الناصرية في وجدان الشعب بعد ما يقرب من ثلث قرن. ولم يحدث إجماع عربى الآن على مقاومة العدوان الأمريكي على شعب العراق، والعدوان الإسرائيلي على شعب فلسطين كما يحدث الآن حتى أصبح بوش وشارون واجهتين لعملة واحدة، وروحين في جسد واحد.

ومع ذلك ما أسهل أن يعبر النظام العربي، ملكيًّا كان أم جمهوريًّا أم جمهوريًّا ملكيا، سلطنة أو إمارة أو دولة عن الرأى العام العربي، ليس فقط عن طريق بيانات مؤتمرات القمة العربية أو الإسلامية أو دول عدم الانحياز، بل عن طريق تحرك الشارع العربي المساند له حتى تقوى مصدقياته وهو يفاوض في الخارج، ويعبر عن موقف شعوبه. وهو أقوى له في الداخل بدلاً من أجهزة الأمن والشرطة وحصار المظاهرات بأعداد من الجنود تفوق أعداد المتظاهرين . وهو أقوى له في الخارج وهو يفرض قراره، ويصدر حكمه، ويتخذ موقفه حتى يصبح مؤثراً يأخذه الآخرون مأخذ الجد، ويعرفون قدر مصدقياته، وصدق تعبيره عن الرأى العام داخل الأوطان. ولماذا يحاصر النظام العربي نفسه بين المطرقة والسندان: مطرقة العدوان الخارجي عليه وسندان مقاومة الشعب له؟ وأيهما أقرب إلى التحالف معه، الحليف الخارجي أم انسند الداخلي؟ هذا هو المأزق التاريخي للنظام العربي الحالي الذي يؤذن بالزوال بعد أن عجز عن التعبير عن مصالح الشعوب في الداخل، والدفاع عن الأوطان في الخارج. لقد مضى نصف قرن على الثورات العربية الأخيرة، والتي اكتملت دورتها بين النهوض في الخمسينيات والستينيات والانهيار في السبعينيات والثمانينيات والاحتضار في التسعينيات. ولا فرق في ذلك بين النظام القُطري أو النظام العربي. إن مسار التاريخ اليوم يتغير نوعيًّا وتتسارع خطواته نحو الانكسار بقفزة كيفية جديدة. فقد أصبح الوطن العربي مخصبًا، بل وفي حالة مخاض ينتظر المولود الجديد.

إن حرية التعبير وديموقراطية الحكم ليست مثلبة أو عيبًا أو نقصًا أو إهانة لأحد. بل هي تقوية للنظام السياسي؛ في الداخل والخارج. وإن قوة المعارضة الشعبية لسياسات النظم السياسية التي لا تعبر عن الرأى العام فيها إنما هي ورقة إيجابية في يد النظام السياسي كي يضغط بها في السياسة الخارجية، عندما يطلب من الدول اللدخول في تحالفات عسكرية ضد مصالحها بدعوى شدة المعارضة داخل الأوطان، والتي قد تهدد النظام السياسي؛ الحليف مع القوى الأجنبية أو التابع لها أو الخائف منها. إن الإحساس بالعجز الحالى إنما هو نتيجة طبيعية لوقوف النظام السياسي بمفرده، معلمًا في الهواء. لا يستطيع أن يلتحم بالشعب في الداخل، لانه لم يأت ببيعة عامة منه، ولا يستطيع أن يقف أمام العدوان في الخارج؛ لأنه لا يقوى عليه. لذلك صرخ أحد الشعراء «حاصروا حصاركم». وقد انتقل هذا العجز إلى الشارع المربى؛ لأنه أزيح عن العمل السياسي على مدى نصف قرن باستثناء هبات شعبية هنا وهناك من أجل الخبز أو الحربة أو الكرامة الوطنية. إن الطاقات كلها مختزنة في الشعب الحبيس في قفص النظام السياسي قد يفجرها الحربق الذي قد يلتهم القفص بمن فيه.

وفى النهاية هل يمكن التضحية بالدول والشعوب من أجل نظامها السياسى الذى يعانى من أزمة الحرية والديمو قراطية وانعكاساتها فى الداخل والخارج؟ هل يتم التضحية بالمضمون من أجل الشكل، وبالشعب من أجل الكرسى، وبالدولة من أجل النظام، وبالمصلحة العامة من أجل المصلحة الخاصة؟ وأيهما أقل تكلفة قيام النظام السياسى على أساسه الطبيعى، حرية الفرد وديموقراطية الحكم أو التضحية بهما فيصبح فى مهب الريح فى الداخل بالثورة المشروعة عليه أو فى الخارج بالعدوان اللامشروع عليه تحت ذريعة التخلص من نظم الحكم التسلطية والفردية؟ إن الدول التاريخية فى مصر والشام والعراق والمغرب باقية عبر التاريخ مهما عصف بها الزمان. وشعوبها وحضاراتها باقية فى مصر القديمة وبابل وأشور وكنعان وبلاد العرب. وهذه ليست أول مرة تكون فيها معرضة للغزو. فقد تم ذلك من قبل من التتار والمغول فى الشرق والصليبيين والاستعمار الحديث فى الغرب. وظلت بغداد ودمشق والقاهرة وعواصم المغرب العربى باقية. فمن يتعلم من التاريخ؟

\* \* \*

#### ٥- فتنة الحجاب

الفتوى الشرعية ليست فتنة بين الناس. ينقسم الفقهاء والعلماء والمفكرون حولها إلى فريقين، كل فريق يستبعد الآخر ويخطئه. مع أنه لا تخطئة في الفروع. والصواب متعدد، ولكل مجتهد نصيب، وامن أخطأ فله أجر ومن أصاب فله أجرانًا.

وقد وقع استقطاب شديد بين العلماء، غذّته القنوات الفضائية والصحافة الصفراء التي يهمها النصر الإعلامي أكثر من توخى الحقيقة والحفاظ على مصالح الأمة. وتحول الأمر إلى مزايدة في الإيمان بالدفاع عن الحجاب وتخطئة فرنسا وشيخ الأزهر بمنطق إحراجي. فأى رئيس دولة أجنبية قادر على منع الحجاب الشرعى؟ وأى شيخ أزهر قادر على تبرير ذلك بحضور أو غياب وزير داخلية فرنسا المشؤل عن الشؤه اللينية؟

تحول الفقه والاجتهاد الشرعى إلى مباراة بين فريقين. كل فريق يريد تسجيل أهداف ضد الفريق الآخر في مجتمعات لا تزال تغلب عليها الخصومة في كل موضوع، ويغيب عنها الحوار. وضاعت الحقيقة وسط التحزب، وتوارى الموضوع نفسه أمام تعدد الاجتهادات حتى أصبحت بديلاً عنه، وغابت المصالح العامة للمسلمين في الغرب بسبب اختلافات الفقهاء في الشرق.

وفى الوقت الذى تقف فيه فرنسا فى صالح القضايا العربية فى فلسطين والعراق وضد الاحتلال الإسرائيلى لمجمل أراضى فلسطين، وضد العدوان الأمريكى البريطانى على العراق، وضد الهيمنة الأمريكية، وتجاوز الشرعية الدولية، وتكوّن مع ألمانيا وبلجيكا وبعض الدول الأوروبية الأخرى محوراً فى مواجهة الولايات

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ٨ يونيو ٢٠٠٢م، جريدة الزمان: ٣٠ مايو ٢٠٠٢م.

المتحدة دفاعًا عن استقلال أوروپا ، وتدعيمًا للاتحاد الأوروپي ، وتشيطا للجنة الرباعية تأتى فننة الحجاب لتخل توتراً بين المسلمين وفرنسا مما يضر بالمسالح القومية للبلاد . خاصة وأن اليهود لم يثيروا نفس الزوبعة دفاعًا عن القبعة اليهودية وهم أهل سطوة وحظوة . ولا المسيحين الفرنسيين ثاروا دفاعًا عن الصليب الظاهر المعلق فوق الأعناق والمتدلى على الصدور وهم أصحاب البلاد .

وهو نفس التوقيت الخاطئ الذى ظهرت فيه فتوى تكفير سلمان رشدى عن روايته «الآيات الشيطانية»، والحكم عليه بالقتل، ومكافأة القاتل بالملايين وانتفاضة الحجارة الأولى في ذروتها، والكل منبهر بأطفال الحجارة ويتساءل عن الظلم الذى حاق بالشعب الفلسطيني منذ عام ١٩٤٨م، وبروز القضية الفلسطينية على الساحة الدولية والتعاطف الذى حظيت به في الرأى العام الدولي. وكذلك تكفير نصر حامد أبو زيد وتطليقه من زوجته لأعماله العلمية. فالمجتمع بما في ذلك الجامعة لا يزال مجتمع سطوة وقهر. وبعد فتوى التكفير والقتل انقلب الرأى العام، وبدأت حملة الهجوم على الإسلام والمسلمين الذين لا يتحملون رواية يكفرون صاحبها ويحكمون عليه بالإعدام ولا بحثًا علميًا لأستاذ جامعي. فضاع ما كسبناه في الرأى العام الدولى. خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الخلف. وتكرر نفس الشيء بعد الهجوم على رواية دوليمة لأعشاب البحر، وإدانتها، والحث على المظاهرات ضدها في الأزهر، وكانت النتيجة خسارة جريدة المعارضة الرئيسية في المبلاد وفض حزب المعارضة وحله بدعوى إثارة الشغب. وخسرت البدائل الثقافية والسياسية في مصر فيها.

أصبح الموضوع مناسبة لإظهار القوة والنزاع على السلطة في المجتمع بين المحافظين الذين يدافعون عن الحجاب من حيث المبدأ والإصلاحيين الحريصين على مصالح الأمة عامة ، ومصالح المسلمين في الغرب خاصة . كل فريق يريد ملء الفراغ الفكرى والسياسي في البلاد حتى يكون البديل عن النظام القائم الذي أصبح عرضة للنقد. تكفي التبعية للخارج، والقهر والفساد في الداخل .

والحكمان كلاهما صحيح. الحجاب شرعى من حيث المبدأ داخل الأمة

و خارجها في المجتمعات التي بها المسلمون أغلبية أو أقلية، تعبيرًا عن الهوية. وقد كان كذلك أثناء الثورة الإسلامية في إيران ضد تغريب الشاه للبلاد، وكرد فعل على السفور الغربي في الخارج، فالحجاب رمز للهوية وعلامة على الأصالة.

ويحدث نفس الشيء عندما تعيش الأقلية وسط الأغلبية فتتمسك الأقلية بمظاهر هويتها خوفًا من الذوبان والاندماج في الآخر. فتشتد مظاهر الخصوصية، وتقوى رموزها. ظهر ذلك أثناء الأسر البابلي عند اليهود وبداية التمسك بهذه العلامات التي لا تزال تحرص عليه التيارات الأرثوذكسية.

كما تظهر في أوقات الهزيمة وحالات العجز والإحباط لرفع الروح المعنوية. فإذا خسرت أمة معركة الحاضر إلا أنها لا تزال منتصرة في التاريخ. إن مات حاضرها فماضيها لا يزال حيّا في القلوب، ويتجلى في الجوارح في الحجاب والذقون والجلباب الأبيض وعطور مكة وروائح المدينة والشرائط الدينية لمشاهير الخطباء ونجوم الوعاظ.

وتشتد في زمن الضياع والتوقف عن السير، والانهيار التام، والإحساس المستمر بالفشل، وندب سوء الحظ. فلم تحفظ الأمة الأيديولو چيات العلمانية للتحديث، الليبرالية والقومية والماركسية. ولم يبق إلا المخزون النفسي والموروث الثقافي المستمر عبر التاريخ والذي تكلس وتحجر وتم تحنيطه في عقيدة كلامية واحدة، الأشعرية، ومذهب فقهي واحد، الشافعية، وفرقة ناجية واحدة هي فرقة السلطان، وتكفير كل فرق المعارضة باعتبارها فرقا هالكة.

وطاعة الأقلية المسلمة في مجتمعات الأغلبية والدول الوطنية التي يعيشون فيها لقوانين البلاد باعتبارهم مواطنين أخذوا جنسيات الدول المضيفة ويتمتعون بحق العمل والعيش والتأمين الصحى والضمان الاجتماعي والمشاركة السياسية أيضا موقف شرعى طالما أنهم لا يعيشون في دولة إسلامية تطبق اللسريعة الإسلامية ورفض هذا التعامل هو ما دعا بعض الجماعات الإسلامية لتكفير المجتمع والانفصال عنه بل والخروج عليه أو النزول تحت الأرض لتكوين جماعات سرية بعيداً عن دار الكفر، في دار الإسلام بعيداً عن دار الحوب.

ومن ناحية أخرى تقوم الشريعة عند الفقهاء، والعقلانيين مثل المعتزلة، على رعلة المصالح العامة و المنافع العمومية وهي المصالح العامة في الشريعة الإسلامية. كما تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين دون تفرقة في دين أو لون أو لغة تطبيقًا لحديث ولا فضل لعربي على أصحمي إلا بالتقوى والعمل المصالح. فالقوانين الغربية تقوم على العدل. والعدل شريعة الله. وتمثل الإرادة العامة، إرادة الأمة ومصالح الناس. وهي شريعة وضعية كما أن الشريعة الإسلامية شريعة وضعية ، وهو مصطلح الشاطبي في «الموافقات» في وصفه لأحكام الوضع الخمسة: السبب، والشرط، والمانع، والذي فيه تتحقق أحكام التكليف الخمسة: الواجب، والمحظور، والمندوب والمكروه، والمباح.

القضية إذن ليست في صحة هذا الحكم الشرعي أو ذاك. فكلاهما صحيح. إنما القضية هي كيفية الجمع بينهما بطرق الجمع المعروفة عند الأصوليين، عند تعارض الأدلة مثل الترجيح أو التخيير. فقد شرع الحجاب بناء على طلب عمر بن الخطاب عندما تعرف على إحدى زوجات الرسول المنتجة سائرة في الطريق وطلب من الرسول أن يحتجبن. فالحجاب كان مطلبًا في الواقع، لزوجات الرسول. صحيح أن خصوص السبب يقتضى عموم الحكم، ولكن القضية في الحكم الشرعي وشروطه هي التعرف على أسباب النزول مثل العلم باللغة العربية.

صحيح أن الحجاب رمز وعلامة، ولكن الله لا ينظر إلى الصور والأشكال بل إلى الضمائر والأعمال. وفي الحرب يجوز سقوط الحجاب.

والحجاب ليس هو حجاب الرأس بل حجاب العقل والروح والوعى. يا ليت المسلم يكون سباقًا إلى الهبوط على سطح القمر، ويرسل مركبة إلى المبوط على سطح القمر، ويرسل مركبة إلى المريخ لموفة أسرار الحياة، ويطلب العلم ولو في الصين. يا ليت الأمة تكون معتمدة على نفسها في الغذاء والكساء والسلاح والعلم بدلاً من الاعتماد على غيرها. يا ليت كل هذه الضجة حول الحجاب قامت على احتلال القدس وفلسطين والعدوان على العراق وأفغانستان وكشمير والشيشان. ليت الإسلام يدخل إلى قلوب المسلمين من أوسع

الأبواب لقاومة الاحتلال والدفاع عن حريات المسلمين ضد نظم القهر والتسلط وتحقيق العدالة الاجتماعية. فأفقر فقراء العالم منا، وأغنى أغنياء العالم فينا، وتوحيد الأمة بدلاً من مخططات التجزئة إلى دويلات عرقية وطائفية، وحشد طاقات الأمة حتى تخرج عن عجزها، وتنهى صمتها، وتحاصر حصارها.

الموضوع إذن في حاجة إلى مزيد من التدقيق. فالحجاب ليس ممنوعًا في الحياة العامة والخاصة. فهو جزء من الحريات الشخصية لجميع المواطنين الذين هم سواء أمام القانون. ليس لأسباب دينية كما يريدها المسلمون أو علمانية كما يريدها الرئيس الفرنسي، بل باسم المواطنة وحرية الاعتقاد واللباس. لا فرق بين كاس وعار . إنما القضية في المدارس، طلابًا ومدرسين، حماية للتعليم وحرية البحثُ والنظِّر. فالطالبة المحجبة تعرف الحقيقة مسبقًا من تعاليم المنزل والتربية الدينية. والتعليم في حاجة إلى النظر الحر، والبحث عن الحقيقة، والتخلي عن الأفكار المسبقة والتقاليد الشائعة مؤقتًا كما طالب ديكارت حتى يمكن التحقق من صحتها واحدة واحدة بالعقل السليم بعد ذلك. وقد طالب الغزالي أيضًا بالشك في الموروث. فمن لم يشك، لم ينظر، ومن لم ينظر لم يتعرّف على الحق. وكذلك الأمر بالنسبة للمدرِّسة المحجبة التي تعرف الحقيقة من قبل، مما يقلل من قدرتها على ممارسة حرية النظر والبحث عن الحقيقة مع الطلبة والطالبات. وقد تسأل الطالبة عارية الرأس مدرستها: لماذا تضعين غطاء الرأس يا أستاذة؟ وبعض المدرسات يتخذن السؤال ذريعة للدعوة إلى الإسلام، وإن كان يهوديًا بالقبعة بالدعوة إلى اليهودية، وإن كان مسيحيا بالصليب بالدعوة إلى المسيحية مما يتعارض مع منهج التعليم في البحث والنظر وليس في الوعظ والإرشاد. وأول الواجبات على المسلم هو النظر، وعند الجبائي الشك واجب قبل النظر. وقد عبّر لسنج عن روح التنوير بعبارته الشهيرة: «والله لو وضعوا الحقيقة في يميني والبحث عن الحقيقة في يساري لاخترت يسارى».

ويمكن الدفاع عن حق المواطن في الدفاع عن الحريات عن طريق التعددية الثقافية التي يكفلها الدستور وتنص عليها المواثيق الدولية. فكما أن هناك حقًا للعرى وللشذوذ الجنسى والإجهاض فهناك حقّا للقضاء باسم الحريات الشخصية والتنوع الثقافي. وهو ما نمنعه نحن أيضًا في بلادنا احترامًا لتقاليدنا وعاداتنا وهويتنا الثقافية على كل القاطنين في البلاد، مواطنين وأجانب.

معيار الترجيح إذن هو مصالح الأمة. فقد خرج المسلمون من أوطانهم سعيًا للرزق أو هربًا من القهر. والخيز والخرية دافعان إسلاميان للحركة والنشاط. وهما فعلان إلهيان بنص الآية ﴿ فَلَيْعَبُدُوا رَبُّ هَذَا النَّيْتِ ٣ اللّذِي أَطْعَمُهُم مَن جُوعٍ وآمَنَهُم مَن خُوف ﴾ [قريش: ٣-٤]. فالله هو مطعم الجائع ومؤمن الخائف. فإذا حقق المسلمون هذين المطلبين في البلاد الأوروبية التي يقيمون فيها فهم في بلاد إسلامية. وكما قال محمد عبده من قبل بعد زيارة فرنسا: ﴿ وأيت إسلامًا بلا مسلمين ، في مقابل ما رآه في بلاد المسلمين « وأيت مسلمين بلا إسلام ».

إن أمنية إسرائيل هي إبعاد فرنسا عن الحق العربي وتقريب أوروپا من إسرائيل، بعد أن ثبت أن إسرائيل في الرأى العام الأوروپي هي التي تهدد الأمن والسلام في العالم.

والخوف كل الخوف من تصاعد اليمين الأوروبي في فرنسا وألمانيا كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، وتصاعد المحافظين الجدد، وأن تنشأ نازية جديدة ضد المهاجرين الأجانب وأولهم المسلمون الذين يعيشون في بؤر استيطانية في الغرب، ولا يشاركون في الحياة العامة السياسية والاجتماعية والثقافية ويكونون هم الضحية القادمة، خاصة وأن المسلمين في أوروپا حوالي خمسة عشر مليونًا، وأن الإسلام هو الدين الثاني في أوروپا.

فأين المصلحة العامة؟ وأين القواعد الفقهية التى وضعها الأصوليون القدماء الخاصة بسد الذرائع مثل «الضرورات تبيح المحظورات»؟ إن من شرط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ألا يقع منكر أكبر ومعروف أقل. كما أن من أحكام الوضع فى علم الأصول العزيمة والرخصة. فإذا كان الإصرار على الحجاب عزيمة فإن رفع الحجاب داخل المدارس رخصة. وقد كان رفع هدى شعراوى الحجاب فى مصر علامة على ثورة ١٩١٩م والفلاحة التى ترفعه عند مختار رمز كنهضة مصر.

#### ٦- المسلمون في هولندا

عقدت جمعية اإحسان في هولندا وهي إحدى الجمعيات الخيرية التي ترعى شئون المسلمين في هولندا، أول مؤتمر هولندي إسلامي اجتماعي في الشهر الماضي، والجمعية تضم معهد التنشيط الاجتماعي، وتدير مشروع الفكر والعمل الإسلامي الاجتماعي الذي يهدف إلى معرفة أهم تصورات القيم الاجتماعية الإسلامية، وأهم نظريات العمل الاجتماعي من أجل خدمة الجالية الإسلامية في هولندا.

وفى هولندا أكبر جالية إسلامية بالنسبة لعدد سكانها. فهى تضم ثلاثة أرباع المليون من مجموع ستة عشر مليوناً. وأغلب المسلمين من أصول تركية ومغربية. وبالإضافة إلى صعوبة تأقلم المهاجرين الموجودة فى كل بلد غربى يتهدد المهاجرين خطران: الأول التذويب فى المجتمع الهولندى، إعجابًا بالثقافة الغربية، وانبهارًا بها أو حلاً لمشاكل الإقامة وصعوبة الهجرة عن طريق بيان أن المهاجر المسلم أكثر هولندية من الهولنديين أو بحجة أنه مضطهد سياسيًا أو فكريًا فى بلاده، وأنه يطالب بحق اللجوء السياسي أو عن طريق الزواج من هولندية حتى يسهًل له الزواج حق الإقامة وحق العمل.

والهولنديون منشغلون بهذه الجالية الجديدة التي برزت على الساحة الهولندية، وفرضت نفسها على الحياة العامة بلباسها وعاداتها وتقاليدها. وبدأت بمطالب في المدارس الخاصة الإسلامية، وبناء المساجد والمستشفيات الخاصة بهم، واحترام أعيادهم بما في ذلك الأضحية في العيد، والذبح أمام المنازل، والاستيقاظ في

<sup>(\*)</sup> جريدة الزمان: ٨ مارس٢٠٠٢م.

منتصف الليل فى رمضان، والأذان بما يقلق السكان، وزيارة المقابر والإطالة فيها، والصدقة على أرواح الموتى مما يتعارض مع جلال الموت.

ونظراً لما تتمتع به هولندا من نظام ديموقراطي فقد وصل المسلمون الهولنديون من أصل هولندي أو تركى أو عسربي إلى البسرلمان والمجسالس البلدية وحكام المقاطعات. وأصبح لهم جزء من الميزانية العامة لرعاية الأقليات، في تشييد المدارس الحاصة، وإقامة المساجد، وتأسيس الجامعات مثل جامعة روتردام الإسلامية، وجامعة أوروپا الإسلامية في سخيدام. فقد أصبح الإسلام بحق الدين الثاني في هولندا قبل اليهودية، بل وفي سجموع أوروپا والولايات المتحدة وأستراليا وأمريكا اللاتينية، والدين الأول في أفريقيا وآسيا، عما يضع على المسلمين أعباء جسامًا. كيف يعيشون في المهجر الجديد وما علاقاتهم بأوطانهم الأولى؟

وتبرز في ذهن الهولنديين غير المسلمين عدة أسئلة بالنسبة لهذه الأقلية المتنامية؟ الأول: إلى أي حديمثل وجود المسلمين بلباسهم وعاداتهم وتقاليدهم ولغاتهم ولون بشرتهم وأسلوب حياتهم خطراً يهدد الهوية الهولندية التقليدية، البيضاء، والتي استطاعت المحافظة عليها وسط الهويتين الفرنسية والألمانية، والتي لا يزال يعاني نصف البلجيكيين منها الموزعين بين الهونسية والفلمنكية؟ والجواب سهل طالما أن الهولندين يسمحون لليهود بخصوصيتهم في اللباس والعادات والتقاليد، فلماذا تمييز اليهود على غيرهم من الأقليات المهاجرة من أفريقيا وإندونيسيا والمغرب وتركيا بعد أن أصبحوا يشكلون جيلاً ثانيا، خليطاً من الوافد والأصيل؟ ولا يزال التحدي قائماً بالنسبة للمسلمين كي يصبحوا جزءاً من نسيج للجتمع الهولندي دون أن يذوبوا فيه، والصراع من أجل الإبقاء على التعدية الثقافية التي يتميز بها الغرب والدفاع عن حقوق الأقليات، وأن يتعرفوا على الثقافة الغربية في هولندا، وأن يصبحوا مزوجي الثقافة الغربية والإسلامية. يعرفون ديكارت واسبينوزا وجروسيوس قدر معيونهم بالشافعي وأبي حنيفة والغزالي وابن تيمية وسيد قطب وعلال الفاسي

والسؤال الثانى برز بعد حوادث سبتمبر الأخيرة فى واشنطن ونيويورك، هل يتحول المسلمون فى هولندا إلى قاعدة للقاعدة والتنظيمات الإسلامية الجهادية؟ وهو تخوف فى غير محله؛ لأنه لا يوجد عداء ولا إحباط عند المسلمين بالنسبة لهولندا قدر وجوده تجاه الولايات المتحدة وتأييدها المطلق لإسرائيل. والنفوذ اليهودى فى هولندا نتيجة لضعف نفوذ المسلمين وهم الأكثر عدداً بما يتجاوز المائة مرة. والمسلمون فى هولندا مسالمون، وهم جزء من نسيج المجتمع الهولندى، يعيشون فى سلام، ومشاكلهم فى التأقلم مع المجتمع الجديد خاصة قوانين الأحوال الشخصية والوئام بينها وبين القوانين المدنية فى هولندا.

ويبرز في ذهن المهاجرين سؤالان آخران. الأول: إلى أي حد يقبلهم المجتمع الهولندي، ولا ينظر إليهم باعتبارهم وافدين من الخارج سواء بهجرة شرعية أو غير شرعية؟ وهل ستظهر بقايا العنصرية البيضاء والتعصب الطائفي عند الهولندين في تعاملهم مع الجالية الإسلامية الجديدة؟ والجواب أن ذلك يتوقف على سلوك المسلمين واتجاههم في المجتمع الهولندي، هل هم مجتمع مغلق وافد يرفض التكيف والتعامل مع الكفار والنصاري، وديارهم ديار حرب أم أنهم يصبحون جزءا من نسيج المجتمع الهولندي، ويتكلمون لغته، ويتعلمون ثقافته، ويحترمون عاداته وتقاليده؟ لقد انتشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية أو لا غربًا بالمصاهرة مع المصريين والبربر، وشرقًا مع أهل فارس والهند وماليزيا وإندونيسيا، وشمالاً مع سكان آسيا الوسطى، وجنوباً مع الأفارقة. فاختلاط الدم مقدمة لاختلاط الإنسان وانصهار الثقافات.

والثانى: هل تهدد المدنية الغربية الثقافة الإسلامية فيتحول المسلمون المهاجرون من ثقافة إلى ثقافة من الموروث القديم إلى الوافد الجديد؟ والحقيقة أن الثقافة الغربية هي أحوج الثقافات إلى التجدد والبداية الثانية. فقد كانت العلوم الإسلامية المترجمة من العربية إلى اللاتينية أو عبر العبرية في طليطلة وراء نهضة أوروپا الحديثة منذ عصر الإحياء في القرن الرابع عشر، والإصلاح الديني في الخامس عشر، والنهضة في السادس عشر، وكنان الطب الإسلامي يدرس في جامعة بادوحتي القرن السابع

عشر. كما تأثر كبار الفلاسفة في القرن السابع عشر مثل ديكارت اسبينوزا بالثقافة الإسلامية، ومناهج الشك عند الغزالي ونقد الكتب عند الأصوليين. ولولا العداء للدولة العثمانية نظراً لانتشارها في قلب أوروپا من الشرق حتى أبواب ڤيينا لظل الأثر الإسلامي عمداً جتى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. بل إن رينان في حياة يسوع يقر بأنه تعلم نقد الكتب المقدسة وتمحيص الرواية من علماء الحديث عند المسلمين. والثقافة الغربية الآن وهي في نهاية عصورها الحديثة وشعورها بالانهيار والأزمة والانحسار والإفلاس والضياع والعدمية والنسبية واللا إرادية وسيادة التفكيك وما بعد الحداثة في حاجة إلى روح جديدة، تميي فيها مثل التنوير الأولى. والإسلام الإصلاحي قادر على إعطاء هذه الروح كما أعطى الغرب أول مرة في بداية عصوره الحديثة.

لقد اهتم مؤتمر جماعة اإحسان؟ بمفهوم المجتمع المدنى، وإلى أى حد يستطيع الإسلام قبوله حتى يعيش المسلمون والهولنديون في مجتمع واحد، لا هو الأمة الإسلامية، ولا هو الدولة الوطنية العرقية الغربية. وبالرغم من أن المفهوم في أصله غربي النشأة، ظهر عند لوك كرد فعل على الرغبة داخل الملكية والمؤمن داخل الكنيسة، واستمر عند هيمجل كخطوة نحو بناء الدولة إلا أن الغرب يورده للمسلمين الآن مثل المرأة والأقليات وحقوق الإنسان كبديل عن الدولة الوطنية التي يجب أن تتنازل عن سيادتها وحدودها وحواجزها الجمركية في عصر العولة واقتصاد السوق.

والحقيقة أن الإسلام يتضمن من داخله مقومات المجتمع المدنى. فأهل الكتاب هم الذين يشتركون مع المسلمين في قراءة الكتب المقدسة، التوراة والإنجيل والقرآن. وأهل الذمة في أعناق المسلمين في الحماية ضد العدوان والاضطهاد. وفي الفقه الجديد يتساوون في الحقوق والواجبات مع المسلمين باسم المواطنة وليس الملة أو الطائفة.

وتطبيق الشريعة الإسلامية لا يعنى تطبيق قانون العقوبات على المسلمين وغير المسلمين لتنفير الناس، بل إعطاء الناس حقوقهم قبل مطالبتهم بواجباتهم، حقوقهم في بيت المال من الغذاء والكساء والسكن والتعليم والعمل والرزق وإشباع الحاجات الأساسية، وإقامة مجتمع اشتراكي تذوب فيه الفوارق بين الطبقات، وتأسيسس مجتمع ديموقراطي: الإمامة فيه عقد وبيعة واختيار. تبدو العقوبات قاسية للردع وليس للتطبيق ولدرء الحدود بالشبهات وحتى يتعرف القاضى على علل الأفعال فيغيرها. والنساء شقائق الرجال. أعطاهن حق الحياة والملكية والميراث والشهادة والشخصية المعنوية والنجارة والتعليم والعمل والجهاد تدريجيًا حتى يتغير وضعها في المجتمع البدوي. وإذا كان هناك اعتراض من النساء المسلمات حول والقوامة، فإن على الفقيه الحديث أخذها بعين الاعتبار كما أخذ الوحي سابقًا واستجاب لهن الوحي، ﴿إنَّ الْمُسلّمِينَ وَالمُسلّمات وَالْمُونِينَ وَالمُونِينَ وَالمُؤمِينَ وَالمُونِينَ وَالمُونَ وَالمُونِينَ وَالمُونُونِينَ وَالمُونُونِينَ وَل

ووضع الإسلام مؤسسات المجتمع المدنى لتكون رقيبًا عليه مثل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وقانون الحسبة، وهى الوظيفة الرئيسية للحكومة الإسلامية والنصيحة، والمسجد، ودور العلماء، والأوقاف وديوان المظالم والقضاء. إنما التحدى هو هل يقلد المسلمون المجتمع المدنى الغربى بما فيه من حق الإجهاض والشذوذ الجنسى والعرى والتجارة بالجسد، أم يؤصلونه فى تراثهم القديم وتجديده بحيث يغير الغرب من تصوره للمجتمع المدنى وحتى يقوى المجتمع المدنى والمنظمات الأهلية عند المسلمين للحد من طغيان الدولة؟

\* \* \*



# تاسعا: العرب وأمريكا

١\_ جواب عربي لسؤال أمريكي: الذا يكرهوننا؟ ٢\_ جواب أمريكي لسؤال عربي: الذا تكرهوننا؟

٣\_ التحالف مع الخارج أم التحالف مع الداخل؟

٤\_ الإسلام وأمريكا ... من يخيف من؟

٥ ـ التجمع الإقليمي في مواجهة العولمة.



## ١ ـ جواب عربي لسؤال أمريكي: لماذا يكرهوننا؟

أثار الإعلام الأمريكي بعد حوادث سبتمبر منذ عامين سؤالاً قد يعرف الأمريكيون إجابته. والغرض منه التعاطف مع الأمريكيين ضحايا الاعتداء الأخير في واشنطن ونيويورك، عاصمتي السياسة والمال، ورمز القوتين السياسية ولا والاقتصادية. فالشعوب لايكره بعضها البعض بلا سبب مباشر أو غير مباشر. ولا توجد كراهية دائمة وثابتة بين شعبين على مدى التاريخ. فطلمًا كرهت فرنسا وألمانيا بعضهما البعض عبر قرون لنزاعهما السياسي والاقتصادي والجغزافي في أوروپا بعضهما المياسي والاقتصادي والجغزافي في أوروپا نازه حروب وكذلك كان الحال بين فرنسا وبريطانيا، بين فرنسا وكل أوروپا أثناء حروب وبين روسيا وكل أوروپا عندما كانت النمسا قتل إمبراطورية داخل القارة، وبين روسيا وكل أوروپا مع ألمانيا أثناء العدوان النازي، وبين اليهود والغرب عا ولد حركات التطهير العرقي لليهود في روسيا وألمانيا. والآن توحدت أوروپا المتنازعة تاريخيًا بين شعوبها بل وشعوب قارات مجاورة حول البحر الأبيض المتوسط.

سؤال الإعلام الأمريكي إذن: «لماذا يكرهوننا؟» يوحى بأن هناك موقفًا ثابتًا معاديًا من شعوب العالم كله تجاه الأمريكيين ينم ربما عن عنصرية أو حقد أو حسد منها وهى الفقيرة المتخلفة تجاه أمريكا، نموذج الثروة والتقدم. وهو غير صحيح. فالشعوب تكره أمريكا ليس لجوهر ثابت لدى الشعب الكاره تجاه الشعب المكروه، بل لأسباب سياسية واقتصادية وثقافية وتاريخية محددة. ويمكن معرفة هذه الأسباب الحالية التي تؤدى إلى موجة المعاداة لأمريكا كسياسة وليس كشعب،

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ٩ أغسطس ٢٠٠٣م، جريدة الزمان: يوليو ٢٠٠٣م.

كإدارة وليس كبشر . ويمكن إجمالها في خمسة أسباب تكوّن صورة أمريكا في أذهان الناس ولدي الشعوب .

١ ـ تمثل أمريكا رمز القوة بلا عدل، غوذج "راعى البقر" الذي يعتمد على مهارته في استعمال السلاح وقدرته على الخداع والمناورة. لا يخضع لقانون «الشريف» بل يضع قانونه الخاص في القتل والسطو والانتقام. لقدتم «فتح» أمريكا بقوة الغزو بدعوى «الكشوف الجغرافية»، وكأن نصف القارة الغربي لم يكن موجودًا قبل وصول كولوميس. وتم استئصال السكان الأصليين «الهنود الحمر». وما تبقى منهم وضع في محميات للسياحة ولأفلام هوليود. وقُتل الملايين منهم. وأسر ملايين آخرين من أفريقيا لتعمير القارة الجديدة، أرقاء سود يعملون عند الأسياد البيض. ولا يزالون يعانون من التفرقة العنصرية بالرغم من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب في القرن التاسع عشر، وقيل بعض الحقوق المدنية التي استشهد في سبيلها مارتن لوثر كنج. ولا تزال ممارسات القوة قائمة منذ العدوان الأمريكي على ڤيتنام في الخمسينيات في القرن الماضي حتى العدوان على أفغانستان والعراق، والبقية تأتي في أوائل هذا القرن. لذلك تستأسد أمريكا كلما طعنت قوتها، كما حدث في بيرل هاربر عندما دمر سلاح الطيران الياباني الأسطول الأمريكي الرابض في المحيط الهادي. وتنمرت أكثر عندماتم العدوان عليها داخل أراضيها في سبتمبر ٢٠٠١م، وضرب رموز القوة فيها، برجا منظمة التجارة العالمية، ووزارة الدفاع، وصعب النيل من البيت الأبيض. فاعتدت على أفغانستان والعبراق وربما تستعد للعدوان على إيران وسبوريا ولبنان واليبمن والسبودان والسعودية بدعوي مقاومة الإرهاب من جذوره في الأنظمة التي تفرضه حتى تبقى صورة أمريكا التقليدية، الرجل القوى الذي يأمر فيطاع.

٢ ـ ويتولد عن القوة الغرور اعتماداً على الآلة العسكرية القادرة على الغزو والعدوان وما يتبعه من نجاح مؤقت تبدأ بعده المقاومة كما حدث في ڤيتنام، ويحدث حاليًا في أفغانستان والعراق. ثم يمنع الغرور من الرؤية لطبيعة المجتمعات وثقافات الشعوب، كما يمنع من استيعاب دروس التاريخ. فقد خسرت أمريكا الحرب في ثيتنام بعد أن دمرت كل شىء حى يتحرك فيه إلا إرادة الشعوب دفاعًا عن الحرية والاستقلال. ولم تتعلم من التاريخ، واعتدت على أفغانستان ثم العراق وتخطط دائمًا للعدوان. القوة تنتصر وتنهزم ولكن غرور القوة ينهزم دائمًا. فقد انهزمت الإمبراطوريات الكبرى التى قامت على الغزو والعدوان، الفارسية والرومانية والصليبية والاستعمار الحديث والنازية والفاشية. وهو قدر غرور القوة الأمريكي حاليًا، بالرغبة في السيطرة على العالم كله طالما أنها هي القوة الوحيدة في العالم بلا منازع بعد نهاية عصر الاستقطاب، وبداية العالم ذي القطب الواحد. العالم في محور الشر!

ومن مظاهر غرور القوة السيطرة الاقتصادية على العالم بعد الاحتلال العسكرى باسم العولمة، واقتصاد السوق، والعالم قرية واحدة، وثورة الاتصالات. وهذا يتطلب إلغاء مفاهيم الدولة الوطنية، وإلغاء الحواجز الجمركية، وإنهاء سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادى، وترك المجال للقطاع الخاص والاقتصاد الحر. وكل ذلك لصالح الشركات المتعددة الجنسيات التي قد تعادل ميزانية إحداها ميزانية الوطن العربي كله، ويمثل إنتاج إحداها إنتاج الوطن العربي كله، ويتم نزيف ثروات العالم الثالث، ثروات وأسواق وعمالة، ويتراكم رأس المال من جديد في أمريكا كما تراكم إبان المد الاستعماري في الغرب في القرن التاسع عشر، وتتجاوز أمريكا أزماتها الاقتصادية بنقل الدم من الأطراف إلى المركز، وهو غرور الإنتاج والوفرة الذي لا يستطيع السيطرة على مصالح الشعوب التي تمثلها المظاهرات الحاشدة ضد العولمة ومنظمة التجارة العالمية ومنتدى دافوس في سياتل وبراج وجنوة ولندن وباريس وفلورنسا.

٣- تؤيد أمريكا كل نظم القهر فى العالم الشالث طالما أنها تدافع عن المسالح الأمريكية وتتحالف معها ضد شعوبها. وفى نفس الوقت تتغنى بجبادئ الديموقراطية، والتي قام عليها النظام الأمريكي. وهو أحد أشكال ازدواجية المعايير الشهيرة، معيار فى الداخل: الإعلان عن الديموقراطية فى أمريكا، ومعيار نقيض فى الخارج، وتدعيم القهر خارج أمريكا. فإذا ما تعارضت المصالح بين أمريكا

وحلفاء الأمس ونظمهم رفعت أمريكا راية الحرية والديم وقراطية ، وهددت باستخراج ملف حقوق الإنسان وانتهاكاتها التي طالما سكتت عنها في عصر الوفاق والتفاهم والمصالح المشتركة . بل إنها قد تنقلب على حلفاء الأمس، وتعمل على تغييرهم بالقرة إما بخطف الرؤساء كما حدث مع نورويجا الذي كان شريك أمريكا في تجارة المخدرات وقمع الشعب أو عن طريق العدوان المباشر ، كما حدث في أغنانستان والعراق . وهي التي خلقت نظام طالبان بمساعدة پاكستان وشجعت أسامة بن لادن طالما يحارب النظام الشيوعي . كما أوحت لصدام بإمكانية العدوان على إيران ثم العدوان على الكويت دون تدخل منها . ووقع الزعيم في الفخ مرتين عن قصد أو غير قصد .

ولا تزال تؤيد الكيان الصهيونى بالرغم عما يقترفه من مجازر ضد الشعب الفلسطينى. وتطالب بإقصاء عرفات بالرغم من أنه منتخب شعبيًا وديموقراطيًا. وحق كل شعب في تقرير المصير مقرر في المواثيق الدولية وفي وثيقة «إعلان الاستقلال» في الولايات المتحدة الأمريكية وفي دستورها الإنسان حر بالطبيعة والفطرة، لا فرق بين إنسان وآخر، بين فلسطيني وإسرائيلي، بين أسود وأبيض، بين فقير وغنى. وتخضع لجماعات الضغط الصهيوني داخل أمريكا حتى ولو كان مناهضًا للمصالح الأمريكية، استجداء للأصوات في معركة الانتخابات الرئاسية، وحرصا على رءوس الأموال التي تسيطر عليها مراكز المال اليهودية.

٤ ـ وتناهض حركات التحرر في العالم منذ الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي حتى الآن بالرغم من أن أمريكا لم تكن المستهدفة بل قوى الاستعمار التقليدي مثل فرنسا وبريطانيا وإيطاليا والبرتغال وإسپانيا. كان همها وراثة الاستعمار التقليدي القديم وترسيخ أسس الاستعمار الأمريكي الحديث عن طريق إقامة القواعد العسكرية في دول أفريقيا وآمييا وأمريكا اللاتينية أو تأسيس أحلاف عسكرية مثل حلف شمال الأطلنطي من أجل حصار النظم المعارضة وإدخال كل من يخرج من بيت الطاعة.

وتقف ضد تحقيق الأماني الوطنية للشعوب في الاشتراكية والوحدة.

فالاشتراكية شيوعية، وسيطرة الدولة على أدوات الإنتاج، مما يعارض الرأسمالية والاقتصاد الحر. بل إن كل محاولات تحقيق العدالة الاجتماعية مثل مجانية التعليم، ودعم المواد الغذائية، وتشغيل الخزيجين، وتحديد الأسعار، والتعاونيات كلها من آثار الشيوعية. وكل المحاولات لإقامة نظم اشتراكية خاصة كالاشتراكية العربية أو الأفريقية أو التسيير الذاتي كلها شيوعية مقنعة مناهضة للرأسمالية، النظام الأوحد والطبيعي للبشر.

وتمارض كل محاولات الوحدة بما في ذلك الوحدة الأوروبية التي قد تمثل خطراً على التفرد الأمريكي بالعالم. عارضت الوحدة العربية، واعتبرت زعماءها مثل عبد الناصر عدواً لها. بل إنها تعمل لتفتيت الكيانات المركبة من عدة قوميات مثل الاتحاد السوفييتي وأفغانستان وإيران والعراق والوطن العربي. فالوحدة قوة، وأمريكا هي القوة الوحيدة. والتجزئة ضعف لا تستطيع مواجهة القوة. ومن الأفضل أن يظل العالم مشتتا متجزئاً متشظياً حتى يسهل ابتلاعه والسيطرة عليه وضمه إلى الفلك الأعظم؛ كي يدور في مداره.

وتكره تقدم الشعوب بما في ذلك الشعوب الأوروبية حتى يظل لها السبق في الصناعة والتقنيات الحديثة. وتقبل منافسة كوريا واليابان والصين وهونج كونج وتايوان على مضض حتى لا ينقلب الميزان التجارى ضدها، كما هو الحال الآن مع اليابان. ومن الآن تحاصر الصين خوفًا من المستقبل. وتقود الآن أكبر حركة محافظة في المسيحية الصهيونية والأصولية المسيحية واليهودية وقوى الرجعية السياسية باسم اختيار الرب والدفاع عن القيم الدينية.

٥ ـ تنشر الثقافة الأمريكية ، والقيم الأمريكية ، وتروج للحلم الأمريكي، وأسلوب الحياة الأمريكية ، وأسلوب الحياة الأمريكية وأسلوب الحياة الأمريكية والأفلام والإذاعات والكتب وهيئات المعونة وبرامج تحديث التعليم . فإذا ما تم ذلك تمت أمركة العقل والسلوك والنظرة للعالم حتى تصبح الثقافة الأمريكية ثقافة الاستهلاك والسوق، ومتع الحياة الحسية المباشرة هي ثقافة العالم . لذلك تقف ضد مشاريع الخصوصيات الثقافية بما في ذلك الثقافة الأوروبية وحتى لا تتحول إلى خصوصيات سياسية وثقافات بديلة تحمل مشاريع سياسية مغايرة .

وأكثر من ذلك تقوم بتشويه ثقافات الشعوب المغايرة خاصة الثقافة العربية الإسلامية. وتساوى الإسلام بالعنف والإرهاب والتخلف والقهر وانتهاك حقوق الإنسان ومعاداة المرأة والأقليات. وتحول العرض التاريخي إلى جوهر ثابت. وتقرأ قراءة جزئية للتاريخ الإسلامي، وتنسى ازدهار العلوم والفنون والعمران في الحضارة الإسلامية وتجلياتها في الكوفة والبصرة وبغداد ودمشق والقاهرة، وفي ربوع الأندلس ومدنه: غرناطة وطليطلة وأشبيلية وقرطبة، حتى أقصى المشرق في طشقند وبخارى وسمرقند وباكو وأصفهان وتبريز. وبعد الغزو الأمريكي للعراق نهب تاريخه ومتاحفه وجامعاته ومراكز أبحائه. فسرقة الماضي لا تقل أهمية عن الاستيلاء على الحاضر.

هذه هى الأسباب الخمسة التى تدفع العالم كله إلى كراهية السياسات الأمريكية عشاة فى إداراتها المتعاقبة وليس الشعب الأمريكى. وهى التى تساعد على نشأة التيارات المعادية لأمريكا باسم السلام ومعاداة الحرب من أجل الدفاع عن حريات الشعوب واستقلالها وضد العولمة من أجل توزيع عادل لشروات العالم بين الشعوب.

\* \* \*

### ٢ جواب أمريكي لسؤال عربي: لماذا تكرهوننا ؟(\*)

وكما سأل الإعلام الأمريكي الماذا يكرهوننا؟ موجّها السؤال للعالم كله معبراً عنه بضمير الغائب فإننا أيضًا نحن العرب والمسلمين نسأل الأمريكيين: الماذا تكرهوننا؟ بضمير المخاطب مباشرة. والإجابة عربية أيضًا عن طويق تحليل الذهن الأمريكي وتصوره للعالم، وإدراك الأمريكي لنفسه وللآخرين، والتعبير عن ذلك نيابة عنهم وإخراج ما في اللاشعور إلى الشعور.

وإذا كانت الإجابة على السؤال الأمريكي للعالم فلاذا يكرهوننا؟ ليست دائمة ولا ثابتة لأن كراهية العالم للأمريكين مسببة، لو تغيرت الأسباب: قوة الغرور، العدوان والهيمنة، تأييد النظم الديكتاتورية العربية والكيان الصهيوني، مناهضة حركات التحرر والتقدم ومخاولة تجزئة الوطن العربي وتفتيته، ونشر القيم والثقافة الأمريكية والحلم الأمريكي مع تشويه ثقافات الشعوب الأخرى فإن الإجابة العربية التي تعبر عن الذهن الأمريكي على السؤال العربي هلاذا تكرهوننا؟ إجابة ثابتة. الفي المعالما ظل الواقع العربي والإسلامي على هذا النحو ستظل الكراهية الأمريكية للعرب والمسلمين. فالتاريخ لا يتغير هو والوانين التاريخ ثابتة. إنما الذي يتغير هو موازين القوى في العالم بين الواقع والإمكان. وإذا كانت هذه الموازين لصالح أمريكا اليوم فمن يدرى في صالح من تكون في الغد ﴿ وَلِلْكَ الْأَيُّامُ مُدَاوِلُها بَيْنَ أَمْ لِهَا النَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٤٤].

ويمكن أيضًا إجمال الأسباب التي تدفع الأمريكيين إلى كراهية العرب والمسلمين في خمسة:

<sup>(\*)</sup> جريدة الاتحاد: ١٦ أغسطس ٢٠٠٣م، جريدة الزمان: ٥، ٦ أغسطس ٢٠٠٣م.

۱ \_ يقدم العرب والمسلمون مشروعاً مناهضاً للمشروع الأمريكي الصهيوني، مشروعاً للتحرر والتنمية والتقدم الطبيعي في مقابل مشروع الهيمنة والتسلط والعدوان. ويمثل المشروع العربي الإسلامي أكبر تحد للمشروع الأمريكي الصهيوني منذ الفتوحات الإسلامية الأولى حتى حركات التحرر الوطني في الستينيات وظهور المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين والعراق وكشمير وأفغانستان والشيشان.

أمريكا اللاتينية أرض لاهوت التحرير وجيفارا ونظريات التنمية المستقلة والحركات الشعبية أصبحت مهداً للجريمة والمخدرات والقلاقل السياسية. «جيفارا مات وإن كانت روحه لا تزال تبعث على الشجن، وتثير الخيال. وربما تعود الآن على مستوى العالم كله في المظاهرات والتحركات الشعبية ضد العولة ومنظمة التجارة العالمية ومنتدى دافوس والبنك الدولى وصندوق النقد وليس في العواصم الأوروبية وحدها. ربما تعود روح الستينيات من جديد بعد أن انتكست في العقود الثلاثة الأخيرة. فالتاريخ موجات من التحرر والمحافظة. وربما ينقلب التيار المحافظ المسيحي الصهيوني المسيطر في الإدارة الأمريكية الآن إلى ضده، عوداً إلى الليبرالية الأمريكية للآباء المؤسسين التي قامت أمريكا عليها قبل أن تخونها وتصبح قوة استعمارية جديدة تخلف الاستعمار الأوروبي القديم.

وأفريقيا مطحونة بالديون الخارجية والحروب الأهلية والقحط والجفاف والصراعات على الحدود والأمراض المستعصية. لا تزال روح نكروما وسكوتورى وسنجور وكنياتا وكاوندا وموجابي ومانديلا سارية فيها، ولكن الإمكانيات محدودة، والخلافات كبيرة بالرغم من الاتحاد الأفريقي، تقصها الإرادة الواحدة والعمل الفعال المشترك؛ ليكتمل الخطاب الأفريقي وإعلان النوايا وصياغة الشعارات.

وشرق آسيا في اليابان والصين وكوريا الجنوبية وتايوان وهونج كونج أو في جنوبها في سنغافورة وتايلاند مشغولة بالتفوق الاقتصادي والنمو السريع والسيطرة على الأسواق، وتؤجل ظهور العملاق، السياسي للشرق، وتفضل تركه كامنًا حتى تطمئن إلى التفوق الاقتصادى بالرغم من التآمر عليه بضرب العملة والتلاعب في الأوراق المالية في «البورصات» العالمية ، من أجل القضاء على أسطورة «النمور الأسيوية» لتظل أسطورة «رامبو» الأمريكية هي الوحيدة المسيطرة على أذهان الناس. فأخطر شيء في تحولات العالم هو الصور البديلة التي تدعو إلى إعادة النظر والاختيار.

لم تبق إلا المنطقة العربية الإسلامية التي لا تزال حية تتساءل عن ماضيها وحاضرها ومستقبلها، هويتها وخصوصيتها، تاريخها وحضارتها وثقافتها، دورها لو عن مانسيها على العالم. وتحاول أن تستكمل حركات تحررها الوطني من الاستعمار القديم والجديد في فلسطين والعراق. و تذكر بين الحين والآخر سبته ومليلية، وتقاوم في أفغانستان وكشمير والشيشان. ولم تستسلم بعد. لا يزال عقلها يقظا بالرغم من محاولات الحصار والتهميش والتفتيت والعدوان المستمر عليها. منها يأتى التحدي للقطب الأوحد، أمريكا. لذلك تتقارب مع أوروپا التي تحاول أيضًا الخروج من منطقة النفوذ الأمريكي، وتقوم بدورها التقليدي في التوازن في العالم، حول البحر الأيض المتوسط بشاطئيه: شماله الغربي، وجنوبه الغربي. وتريد أمريكا إجهاض هذا البديل من الآن حتى تطمئن إلى سيطرة القوة الوحيدة في العالم بلا منازع.

٢ ـ وإذا كانت الصهيونية قد تغلغلت في العقل الأمريكي لأسباب تاريخية واجتماعية وثقافية فإن العرب والمسلمين لا يزالون يقاومون الصهيونية، ليس فقط ككيان، فقد اعترفت بعض الأنظمة العربية به، ولكن كرؤية للعالم تقوم على العنص بة والعدوان وإنكار وجود الآخر.

فقد هرب اليهود من الاضطهاد الأوروپي، غربًا وشرقًا إلى العالم الجديد بحثًا عن المال والسلطان. وأسست المحافل الماسونية لذلك. فبعد سقوط غرناطة أبى اليهود التحول إلى المسيحية وغادروا إلى المغرب خاصة يحتمون بالعرب المسلمين بعد أن عاشوا معهم عصرهم الذهبي. وهرب آخرون إلى العالم الجديد. فالفرق سنتان بين سقوط غرناطة ووصول كولومبس إلى نصف الكرة الغربي، واستمرت الهجرات اليهودية إلى أرض المعاد، أمريكا، يستوطنون فيها حتى الدولة العثمانية

وقبول الهجرات اليهودية الأولى فى فلسطين فى بدايات القرن العشرين، ضيوفًا مزارعين، قبل أن يتحولوا إلى عصابات إرهابية كبداية لتأسيس الدولة اليهودية التى تصورها هرتزل. وبلغت الذروة أثناء الحرب العالمية الثانية هرباً من النازية. وساهم العلماء اليهود فى بناء الصرح العلمى الصناعى الألماني، وأخذوا أموالهم وذهبهم وتعريضاتهم لاستثمارها فى الأرض الموعودة. وتحولوا إلى جماعة ضغط مرة باسم الانسانية حماية للجماعات المضطهدة.

وما فعلوه فى أمريكا فعلوه فى أوروپا بالسيطرة على جانب كبير من إعلامها ومثقفيها. فاليهودية والمسيحية دينان متكاملان. والمسيح يهودى «إسينى»، ووحى أخلاقى يمثل حركة إصلاح داخل اليهودية الشرعية الشكلية التجارية المتعاونة مع الرومان فى فلسطين، وبرأت اليهودة من دم المسيح. وتحالفت مع القوى الاستعمارية الكبرى، إنجلترا أولاً قبل أمريكا ثانيًا. وفى نفس الوقت كانت صورة العرب والمسلمين صورة التركى العثماني القاهر لشعوب شرق أوروپا ، العصبى المتعصب، صاحب المزاج المتقلب كما وصفتها الأدبيات الغربية فى «رأسى التركى».

لا يزال العرب والمسلمون بكل تياراتهم الإسلامية والقومية والماركسية والمبرالية، يناهضون الصهيونية ويدافعون عن أراضى المسلمين والقدس، وفلسطين العربية، وحرية شعب فلسطين وحقوق الطبقات العاملة. لم يستسلم العرب والمسلمون بعد للصهيونية طريقاً للتحديث، وتنمية الموارد المادية والبشرية. ومن ثم تكرههم أمريكا؛ الأنهم يقاومون من استسلمت أمريكا لهم. ولا يزالون يفضحون الصهيونية كاستعمار استيطاني وكيان عدواني توسعي. وهي نفس صفات الاستعمار الأمريكي أمام عدو واحد مشترك: العرب والمسلمين.

٣ لا يزال العرب يمثلون إمكانية هائلة ، مادية وبشرية ، فى المستقبل نظراً لوضعهم الجغرافى فى وسط العالم . ويمثل المسلمون خمس سكان العالم أو يزيد. ينتشرون فى أكبر احتياطى نفطى فى العالم . وعائدات النفط قادرة على تنمية قارات بأكملها . والأسواق فسيحة قادرة على

استيعاب المنتجات الصناعية الأمريكية. ثقافتها لا تزال حية. لم تقطع بعد مع ماضيها. دينها لا تزال به عناصر مقاومة العدوان ورفض جميع أشكال السيطرة والهيمنة ﴿ وَلَن تُرْضَى عَنكَ الْهَهُرهُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِع مَلِّنَهُمُ ﴾ [البقرة: ١٢٠]. وسيأتى يوم يصبح العرب والمسلمون فيه قوة عالمية قادرة على أن تحقق التوازن على صعيد العلاقات الدولية.

لا يكفى تحييد العرب، وحصار إيران، وتهديد تركيا، والتآمر على إندونيسيا وماليزيا، واستمالة پاكستان، وربط الجمهوريات الإسلامية في أواسط آسيا بأسواق التجارة العالمية مباشرة أو عبر إسرائيل، بل من الضروري احتلال أراضيهم، وقد تم احتلال أفغانستان والعراق، والاستيلاء على منابع ثروتهم: النفط، والقوات الأمريكية في الكويت والبحرين على مقربة منه. ومن ثم يجب إجهاض هذه الإمكانيات منذ البداية حتى لا تتحول إلى واقع بفعل الزمن وقانون التاريخ.

لذلك من الضرورى احتلال آبارهم أو التواجد بالقرب منها ووضع اليد على عائدات نفطهم، وهجرة عقولهم، وتأييد نظمهم السياسية التسلطية، وتفتيت أوطانهم، وإلهاب ظهورهم بسوط الصهيونية. والأهم من ذلك القضاء على ثقافتهم وإحلال ثقافة الاستهلاك محلها بدلاً من ثقافة المقاومة، وجعلهم تابعين للغرب الأمريكي، ساعين وراء الحلم الأمريكي، وتطبيق النموذج الأمريكي حتى يذوب المتحدى في القطب الأوحد، وتمحى مخاطره لعقود قادمة.

٤ - ويتنشر الإسلام في أمريكا. ويمثل المسلمون يومًا بعد يوم قوة ضغط قد تزيد يوما عن قوة الضغط الصهيوني. عشر الأفارقة الأمريكيين من المسلمين. وبأمريكا الآن من العرب والمسلمين المهاجرين ما يعادل عدد اليهود أو يزيد. لهم مراكز علمية مرموقة، ويحظون باحترام المجتمع الأمريكي بالرغم من مظاهر الاضطهاد الأخيرة لهم وما يعاني منه الملونون من اضطهاد بسبب لون البشرة أكثر منه بسبب الدين أو الثقافة. وقامت مؤسسات عربية وإسلامية ومراكز أبحاث بل ويتحول كثير من الأمريكيين البيض، وجامعات مؤثرة في المجتمع الأمريكي. بل ويتحول كثير من الأمريكيين البيض، «الواسب- Wasp»، زبدة المجتمع الأمريكي، إلى الإسلام، والإسلام هو الدين

الثانى فى أمريكا وأوروپا بعد المسيحية. تاريخه وآثاره وحضارته وعمرانه شاهدة عليه. فالإسلام لم يعد عربيّا أو أفريقيّا أو آسيويّا بل أيضًا أوروبيّا أمريكيّا يعبّر عن الثقافات المحلية قدر تعبيره عن الثقافة التوحيدية.

فإذا كان الأمريكيون يعتمدون على قوة السلاح لغزو العالم العربى والإسلامى، فإذا كان الأمريكيون يعتمدون على وحضارته على الانتشار داخل أمريكا دون سلاح. ولا يصدق أحد ما ترويج له أجهزة الإعلام الأمريكي من ربط الإسلام بالعنف والإرهاب والتخلف والتصلب والتعصب وخرق حقوق الإنسان والمرأة والأقليات بفضل بعض المتقفين والعلماء الأمريكيين الذين يكتشفون زيف الإعلام الأمريكي، وكما كشف عن ذلك مركوز في «الإنسان ذو البعد الواحد».

لقد قاوم الإسلام في أمريكا العنصرية والجريمة المنظمة والاستغلال، وظهر من بين المسلمين الأمريكيين من أصل أفريقي مثل مالكولم إكس من يبعث القيم الإسلامية من وسط المستنقع الأمريكي، ويعطى الأقلية السوداء أملاً في الحرية والتقدم والمساواة وتأميس مجتمع خال من التمايز الطبقي. ويقاومون من الداخل المشروع الأمريكي الصهيوني للتوسع والهيمنة على مقدرات العالم.

٥ - وإذا كانت عقدة النقص الأمريكي أن الأمريكيين شعب بلا تاريخ بل مجموعة من الهجرات الأوروبية في الأربعة قرون الأخيرة بعد استئصال السكان الأصليين، فإن هذه العقدة تتجلى في تعاملهم مع الشعوب التاريخية والثقافات العربية الإسلامية. تضعها في متاحفها، وتتمني أن يكون لها تاريخ مثلها. يكره الأمريكيون الشعوب التاريخية لما تتميز به من عمق حضارى يغارون منه، ويتمنون مثله. والصين والعرب والمسلمون شعوب تاريخية. لذلك تعاول حصار الصين، وتحجيم هذا العملاق. كما تحاول احتلال أوطان العرب والمسلمين وتجزئها وتشويه ثقافتها. إن المعابد في العراق ومصر والصين لا يمكن استيرادها وشراؤها إلا بألاف السنين وهو ما لا تملكه أمريكا حتى ولو امتلكت آلاف المليارات.

لذلك تميز الأمريكيون بنقص الوعي التاريخي، وقصر النظر السياسي، وعدم

التعلّم من التاريخ الذي لا يعرفونه ولا يتمثلون قوانينه. يكفيهم غرور القوة وعزة الحاضر. الحاضر هو الذي يصنع الماضي عندما يصبح تاريخًا. والمستقبل لا وجود له ما دام الحاضر قادرًا على الاستمرار والنصر. لم تنشأ فلسفات تاريخ في الفكر الأمريكي بل نشأت فلسفات الفرد والعمل والإنجاز وعلى أقصى تقدير الفرد والعالم، وليس الفرد والمجتمع للأولوية المطلقة للفرد على الجماعة.

هذه هى الأسباب الخمسة التى تكمن فى الوعى الأمريكى ، والتى تجعل الناس يكرهون الأمريكين ، لهذا تحتاج أمريكا إلى إعادة بناء من جديد بناء على إعلان الاستقلال والدستور وفلسفة التنوير التى قامت عليها أمريكا فى بدايتها ، عندما استقلت عن بريطانيا، وعلى أرضها قامت عصبة الأم ثم الأم المتحدة إعلانًا عن ميلاد حضارة إنسانية جديدة تخلت أمريكا المعاصرة عنها ، وعادت إلى شريعة الغاب ومسدس راعى البقر .

\* \* \*

# ٣\_ التحالف مع الخارج أم التحالف مع الداخل؟

إن المتأمل في حال النظم العوبية حاليًا مقارنة بحركات الشارع العربي يجد أنها تعطى الأولوية للتحالف مع الخارج على التحالف مع الداخل، فبدا القرار العربي أمريكي التوجه يدافع عن الرؤية الأمريكية والمصالح الأمريكية والهيمنة الأمريكية في حين يتحرك الشارع العوبي في الاتجاه المضاد المعادي لأمريكا والهيمنة الأمريكية والعدوان الأمريكي والغزو الأمريكي. ومن ثم يبرز سؤال: أيهما أفضل لإبقاء النظام السياسي وللدفاع عن مصالح الشعوب في آن واحد، التحالف مع الخارج أم التحالف مع الخارج أم التحالف مع الحارج؟

ويتوجه السؤال أولاً للحكام، أيهما أقرب لهم، وأشد لأزرهم وأبقى لحكمهم، التحالف مع الحارج أم التحالف مع المداخل? إن الأجنبى لا يتحالف مع الحاكم إلا إذا كان عميلاً أو تابعاً يحقق مصالحه ويمتثل لأمره ويقبل جنوده وقواعده، ويدخل في أحلافه، ومن أراضيه ينطلق العدوان على دول الجوار التاريخى. ويضطر الحاكم لذلك؛ لأنه فاقد للشرعية في الداخل. لم يقم حكمه على بيعة حرة من الناس، واختيار إرادى منها بل يستمد شرعيته من ملكية وراثية أو من انقلاب عسكرى. وكلاهما نظام غير شرعى. فالملكية الوراثية تستمد شرعيتها من الأسرة الملكة، والانقلاب العسكري يستمد شرعيته من القوة العسكرية، حتى ولو كان نظام واجهته الدستورية والبرلمانية المزيفة بالتعيين أو بالتزوير لمثلى الشعب ومجالس الأمة والبرلمانات التي يسيطر عليها الحزب الحاكم، والتي تقتصر مهمتها على التصديق على قرارات الحكومة وتبرير اختياراتها السياسية المملاة من أعلى سلطة في الحكم وهو الملك أو الأمير أو الرئيس أو السلطان.

<sup>(\*)</sup> جريدة الزمان: ١٠ مارس ٢٠٠٣م.

وقد تلتف حول الملك أو الرئيس العسكرى طبقة رجال الأعمال والمنتفعين والمهربين والمتاجرين في السوق السوداء والممثلين لرأس المال العالمي. فيتحول من حكم الفرد إلى حكم رأس المال. فتتأسس القوة السياسية على القوة الاقتصادية. ويكون الدفاع ليس فقط عن النظام السياسي بل عن الوضع الاقتصادي. ويصبح الحزب الحاكم أكثر شراسة؛ لأنه لا يدافع فقط عن الوضع السياسي القائم، بل عن مصلحته الشخصية وثروته المتراكمة وأمواله المهربة ومستقبله المهدد.

فإذا كان الملك أو الرئيس أو الأمير أو السلطان أو حاكم البلاد من طائفة أو عرف، قرب طائفته واعتمد على عرقه، وأصبح الحكم طائفيًا مذهبيًا دون سائر الطوائف أو عرقيًا دون سائر الطوائف أو عرقيًا دون سائر الأعراق. وضاعت المواطنة وغابت المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين. واشتدت النزاعات الطائفية والعرقية، وتهددت المصالح الوطنية. وغابت الدولة التي تمثل الجميع وضعف الولاء لها، وفقدت شرعيتها في مسهل عصيانها والثورة عليها والخروج على النظام باسم الطوائف المهمشة المحرومة حتى ولو كانت الأغلبية، طائفة في مقابل طائفة أو باسم الدولة الوطنية الكرائفية التي يعيش في كنفها الجميع.

ويستقر النظام العميل أو التابع طالما أنه قادر على تقديم الخدمات للأجنبى لقاء الدعم الخارجي، وطالما أن الوطني في الداخل راض بالهم ومتنازل عن الكرامة والاستقلال. وكلما تمادى النظام في الولاء للأجنبي على حساب الوطني، قطع جسوره مع الوطني حتى يصل امتهان الكرامة إلى حد لا يمكن تحمله، فتنتفض الجماهير وتندلع الهبات الشعبية الممثلة في الطلاب والعمال وربما في الفلاحين عندما يشتد القهر ويعم الفقر وينتشر الضنك والضيق والحنق.

ويستعمل النظام كل ما لديه من وسائل للسيطرة على الداخل وهو مطمئن إلى رضا الخارج ومساعدته. فتقوى الشرطة على حساب الجيش، والداخلية على حساب الدفاع، والأمن الداخلي على حساب الأمن الخارجي. وتتنوع قوى الشرطة من أمن مركزي وحرس جمهوري وأحيانًا يسمى الوطني أو الخاص،

وأمناء شرطة، وأجهزة الأمن الداخلي مثل مباحث أمن الدولة والبوليس السرى، وحراس النظام ضد العدو الأول وهو الشعب، ومظاهرات الطلاب، وأحزاب المعارضة، وطليعة المجتمع، ورموز النضال الوطني.

فإذا ما تخلى الأجنبي عن النظام العميل أو التابع لأنه أصبح عبنًا عليه ، لا يقوى على تقديم الخدمات له ، وبدأ النظام في الاهتزاز تحت وطأة العمارضة والهبات الشعبية تخلى عنه كما تتخلى أمريكا عن حلفاتها بعد استخدامهم ، مثل ديم في قيتنام الجنوبية لحظة انهبار النظام في سايجون ، وشاه إيران الذي لم يجد قطعة من الأرض تأويه حيّا يعيش عليها أو ميتًا يدفن فيها . والأجنبي لا يهتم بالحاكم بشخصه بل بوظيفته وأدائه وقدرته على تنفيذ ما يطلب منه . والتاريخ شاهد على ذلك، تخلى الإنجليز عن الملك فاروق بعد الثورة في ١٩٥٧م في مصر ، وتخلى الفرنسيين عن الجلاوي العميل في المغرب بعد رجوع محمد الحامس من المنفى ، وتخلى عن الأمريكيين عن سلطان برقة وطرابلس بعد الثورة الليبية في ١٩٦٩م .

التحالف مع الخارج على حساب التحالف مع الداخل خطأ في قانون الهوية، إن الأنا هو الأنا قبل أن يكون غير الآخر. الهوية مع الذات تسبق الاختلاف مع الآخر. فالعرب هم العرب أولاً قبل أن يكونوا مع أمريكا أو ضدها. فالهوية تسبق الاختلاف، هو قلب للموازين ولطبائع الأشياء نبهت عليه الديانات السماوية والشرائع الإنسانية والقيم الخلقية والبداهات العقلية مثل «اعرف نفسك بنفسك» عند سقراط، ﴿وَفِي أَنفُسِكُمُ أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴾ [الذاريات: ٢١]، ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّسَ بالْبِرَ وَتَسُونُ أَنفُسكُمُ ﴾ [البقرة: ٤٤] في القرآن الكريم، وكما قال السيد المسيح «اقتلع القشة من عينك قبل أن تطلب قلعها من عين أخيك». الأنا قبل الآخر، والهوية قبل الاختلاف. وكما قال الشاعر:

## نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا

متى إذن يتم التحالف مع الداخل قبل التحالف مع الخارج؟ متى تعود الأمور إلى طبيعتها، ويعود إلى العرب التوازن بين أحلاف الداخل وأحلاف الخارج؟ يحدث ذلك عندما يأتي نظام الحكم بيعة من الناس واختيارًا حرا منهم. عندما يشعر الناس أن هذا النظام منهم، ويعمل لصالحهم ويدافع عن أوطانهم ويساوى بين الناس أمام القانون. هو النظام الديموقراطى الشعبى الجماهيرى الدستورى والذى لا تزال الحركات الوطنية تطالب به باسم المجتمع المدنى مرة، وباسم حقوق الإنسان مرة أخرى، دفاعًا عن حرية الفرد وديموقراطية الحكم والتعددية السياسية وتداول السلطة. هو النظام الذى يحرص على حريات الأفراد، من قتل نفسًا فكأنما قتل الناس جميعًا، ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعًا، ويدافع عن حقوق الشعوب في الاستقلال وحق تقرير المصير، كما قررت الشرائع السماوية والمواثيق الدولية.

إن التحالف مع الداخل قبل التحالف مع الخارج يتطلب الثقة بالنفس ومعرفة إمكانياتها والعمل على حشد طاقاتها دون إعطاء النفس أقل ما تستحق وإعطاء الآخر أكثر مما يستحق. لا يتطلب نظرة دونية للنفس ولا تصوراً تعظيمياً للآخر. فالأنا لا يزال صاملاً في التاريخ منذ الغزوات الصليبية والاستعمارية الحديثة من الغرب والهجمات المغولية التتارية من الشرق. لا يزال حيّا مملوءاً بالقلق تجاه الحاضر والخوف من المستقبل، يثير التساؤلات حول الماضي والمصير.

وهو ليس الأنا الفردى المنعزل الوحيد كالقنفذ المختفى عن أعين الآخرين. بل هو الأنا الجغرافى التاريخى الحضارى. هو الأنا الممتد بلا حدود جغرافية مصطنعة من صنع الاستعمار الغربى بعد سقوط دولة الخلافة وتقطيعها إلى أشلاء وتوزيعها على القوى الغربية المنتصرة. وتحررت الأجزاء فى أشكال دول وطنية. استقلت عن المستعمر الأجنبى، ولكنها حتى الآن لم تعد إلى وحدتها الأولى التى خرجت منها.

ومن هنا أتت أهمية التعاون الإقليمي، والاعتماد المتبادل بين دول الجوار. والأقربون أولى بالشفعة. فالأنا بلا حدود. حدودها مفتوحة جغرافيًا في المكان وعمدة تاريخيًا في الزمان. لا فرق بين الأنا القطرى والأنا العربي والأنا الإسلامي، دوائر متداخلة تشترك في نفس المركز: الوجدان المشترك، التقافة المشتركة، والمصالح المشتركة. يمثل الأنا موقعًا جغرافيًا وتاريخيًا وبشريًا في منطقة واحدة عرفت الانتقال والحركة عبر المصاهرة بعد الفتوحات الأولى. وفي الثقافة

توحد بين البشر في الأهداف وإن اختلفت الأقوام في اللغات والمناهج والشرائع وأساليب الحياة والعادات والتقاليد والأعراق .

وليس من الصعوبة بمكان، وليس من المستبعد أيضًا أن يحدث التوازن بين التحالف مع الخارج والتحالف مع الداخل بعد أن تعطى الأولوية أولاً للتحالف مع الداخل قبل التحالف مع الخارج، حتى يعود التوازن طبقًا لقانون الفعل ورد الفعل، وطبقًا لقانون الجدل بين الموضوع ونقيض الموضوع ومركب الموضوع.

وقد حدث ذلك من قبل فى تاريخنا الحديث عندماً أمَّم عبد الناصر قناة السويس فى ١٩٥٦م فتحول من عسكرى ديكتاتور صغير، وزير للداخلية فى أزمة مارس ١٩٥٤م، وأمر بإطلاق النار على مظاهرات الطلاب التى كانت تنادى بالديموقراطية وبعودة الجيش إلى الثكنات، إلى زعيم وطنى رائد لحركات التحرر فى العالم الثالث كله، بعد أن رأى تحكم الأجنبى وفرضه الدخول فى حلف بغداد ورفضه تمويل السد العالى.

قد ينشأ جيل جديد من الضباط الأحرار قادر على حماية الوطن والدفاع عن كرامته واستقلاله، يعيد الحلم المجهض ويسترد الأمل الضائع في الخمسينيات والستينيات. فالعرب في حاجة إلى حركة تحرر وطني ثانية في هذا العقد من الزمان تكمل حركة التحرر الوطني الأولى. فلا تزال الجيوش هي التي حاربت في فلسطين خمس مرات على الأقل، والتي تكونت منها خلايا مقاومة الاحتلال فلسطين خمس مرات على الأقل، والتي تكونت منها خلايا مقاومة الاحتلال والاستعمار الأجنبي. وقد تندلع هبّات شعبية مستديمة وليست وقتية مثل الانتفاضة الشعبية في يناير ١٩٨٧م، وتحرك الأمن المركزي في يناير ١٩٨٧م. فقد بلغ السيل الزبي، والكل يرى مذابع الفلسطينيين كل يوم وتدمير المنازل وتجريف بلغ السيل الزبي، والكل يرى مذابع الفلسطينيين كل يوم وتدمير المنازل وتجريف بعد حصار اثني عشر عامًا من قوى العدوان المبيت على العراق وبؤس شعبه ويتم أطفاله بعد حصار اثني عشر عامًا من قوى العدوان دون سند شرعي من قانون دولي، وقد امتطاعت الثورات الشعبية القضاء على حكم ماركوس في الفيلييين، وسوهارتو في إندونيسيا.

وقد يستيقظ زعيم عربي كما استيقظ المهلهل بن أبي ربيعة بعد مقتل أخيه كليب «اليوم خمر وغدًا أمر»، وتحول من حال الرضا بالدنيا إلى الشوق إلى الآخرة.

ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال

ونحن نعيش في ثقافة لا يزال يرسخ فيها الزعيم والمنقذ والبطل والمخلص وابن البلد والفتوة والمهدى المنتظر، وكلما اشتد الضنك قوى الحلم بالخلاص. والكل يتساءل أين خلفاء أحمس وصلاح الدين ومحمد على وعبد الناصر؟ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنْ هُو قُلْ عَسَى أَن يكُونَ قَرِيبًا ﴾ [الإسراء: ٥١].

\* \* \*

## ٤\_ الإسلام وأمريكا ... من يخيف من؟

كانت الجلسة السادسة عشرة في ندوة «الإسلام وحوار الحضارات» التي عقدت من ١٧ ـ ٢٠ مارس الماضي بمكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض مخصصة لمحاضرة وحيدة لريتشارد مورفي سفير أمريكا السابق في عديد من البلدان العربية بعنوان «العلاقة بين الشرق والغرب». وبصوت هادئ وناعم وملائكي عبر عن وجهة النظر الأمريكية تجاه الإسلام، فأمريكا قائدة العالم وقطبه الأوحد. هي التي تحدد المعيار وتصدر الحكم. وهي التي تتهم وتدين وتنفذ الأحكام. أمريكا هي القيّمة على العالم. ولما كان الخطر بعد حوادث ١١ سيتمبر في نبويورك وواشنطن في رأى الولايات المتحدة الأمريكية هو الإسلام، والحركات الإسلامية، جعلته عدوها الأول بعد سقوط النظم الاشتراكية وحاجة أمريكا إلى عدو جديد سرعان ما وجدته في الإسلام. تساعد الجيش الفيليييني على القضاء على الجبهة الوطنية الإسلامية امورو؟ في جنوب الفيليين التي تنادي بالاستقلال. وتصمت عن الغزو السوفيتي للشيشان كما صمت الاتحاد السوڤيتي عن الغزو الأمريكي لأفغانستان، وإقامة القواعد في الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى، وتهديد ياكستان، وتدعيم الهند في عدوانها على كشمير، وتسميتها حركة النحرر الوطني الكشميري بالإرهاب، وإدخالها حزب الله في جنوب لبنان وحماس والجهاد في فلسطين وسوريا وإيران واليمن في قائمة الإرهاب. مع أن الحركات الإسلامية المعاصرة منذ الأفغاني هي منبع حركات التحرر الوطني، وتعود الآن بعد تعثر الاستقلال لاستئناف مشروع التحرر الوطني في فلسطين سواء من خرج منها من السجون

<sup>(\*)</sup> جريدة الزمان: ١٠ أبريل ٢٠٠٢م.

وأصبح له وجود شرعى مثل الأردن والكويت واليمن أو التي لا تزال في السجون لا شرعية كما هو الحال في مصر وتونس وليبيا وسوريا والعراق.

وكان السؤال هو: لماذا يكرهوننا؟ وهو سؤال مغلوط؛ لأنه يجعل الجاني هو الضحية. والسؤال الصحيح لماذا نحن مكروهون؟ والجواب واضح. لقد تفردت أمريكا بالعالم في العقد الأخير بعد عصر الاستقطاب، وأصبحت تتفرد بالقوة والحكم.

وليس هذا بغريب. فقد مرت أمريكا بنفس الفترة أثناء حرب ڤيتنام. ونشأت الحركات المناهضة للحرب وأنصار السلام لإيقاف العدوان الأمريكي على الشعب الڤيتنامي. والآن تكرر أمريكا نفس الموقف بالعدوان على أفغانستان، وتأسد العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وتهديد سوريا والسودان وجنوب لبنان وإيران. ومن ليس معها فهو ضدها. ودولتان اثنتان من محور الشر عربيتان: العراق، وإيران. والعرب الأفغان الذين جاهدوا ضد الغزو السوڤييتي لأفغانستان وبتدعيم من الولايات المتحدة أسرى مكبلو اليدين والرجلين في جوانتانامو لمجرمين. وبعد مؤتمر ديربان عن مناهضة العنصرية رفضت أمريكا حتى الاعتذار للأفارقة لأسرها وخطفها ثلاثة عشر مليونًا إلى نصف الكرة الغربي عبيدًا لتعمير الأرض الجديدة. كما رفضت مساواة الصهبونية بالعنصرية بعد كل الجرائم التي اقتر فتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وإذا كانت أمريكا قد بدأت تخاف من الإسلام منذ أن كان الأتراك على أبواب ڤيينا عام ١٥١٧م، فكذلك يخاف العرب والمسلمون من أمريكا منذ تدعيمها المطلق لإسرائيل، وتهديدها باقي الدول العربية والإسلامية، وغزوها الأخير لأفغانستان. وقد استأصلت السكان الأصليين في نصف الكرة الغربي، واعتدت على كوريا بعد ڤيتنام وحاولت غزو كوبا وينما وسان دومنجو، وأنزلت جنودها في لبنان، وأقامت القواعد في الظهران وتركيا والخليج، ووقفت للقومية العربية بالمرصاد منذ فوستر دالاس في ١٩٥٤م، وإقامة حلف بغداد ثم الحلف الإسلامي ضد حركة التحرر الوطني العربي، وإيقاعها بين العراق وإيران، والعراق والكويت؛ لإضعاف العرب والمسلمين لصالح إسرائيل. وتعيب أمريكا على العرب والمسلمين اتهامها مع الغرب بالمادية والانحلال، وأنها حضارة مارلين مونرو ومادونا. وهو حكم عام وشائع ليس فقط من المفكرين المسلمين المعاصرين مثل محمد إقبال والأفغاني، بل أيضًا من الفلاسفة الغربيين أنفسهم مثل هوسرل وبرجسون وماكس شيلر وغيرهم.

كما تعيب عليهم عدم أخذهم بالعلمانية كنموذج للحياة وغط للتحديث وتخليهم عن الدين والتراث والتمسك بالقديم. والعلمانية تجربة غربية خالصة بدأت في الغرب، وهو في بدايات العصور الحديثة عندما استحال الجمع بين الماضي والحاضر، بين القديم والجديد، بين الكنيسة والدولة. فكان لا بد من الفصل بين السلطتين، والبداية بالجديد بعد نقد القديم، العقل مع الطبيعة لإنشاء العلم الطبيعي، والعقل في المجتمع لإنشاء العلم الاجتماعي. وقد اختار الشرق غوذجًا ثانيًا ، التجاور بين القديم والجديد، وتقسيم العمل في تألف وتناغم. القديم للحياة الخاصة والجديد للحياة العامة . التراث للفن والدين والأعياد بما فيها من مظاهر الخرافة. والتحديث للعلم والصناعة مثل الغربيين. فلا يدخل، بوذا وروح الإمبراطور وكونفوشيوس في المصنع، ولا يدخل المصنع في المعبد ودور العبادة. أما الإسلام فإنه اختار نموذجًا ثالثًا ، الجمع بين القديم والجديد، فالجديد يخرج من القديم في تواصل وانقطاع. المسيحية قراءة روحية لليهودية، والإسلام قراءة أخلاقية للمسيحية واليهودية وحرية الاختيار بين الشريعة والمحبة ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقَبُوا بِمثْلُ مَا عُوقَبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ للصَّابِرِينَ ﴾ [النحل: ١٢٦]. فلماذا تكون العلمانية الغربية هي النمط الوحيد للتحديث؟ تكون كذلك كأحد أشكال الهيمنة الغربية على ثقافات الشعوب، وفرض المركز نموذجه على الأطراف.

إن الإشكال الأمريكي هو إقامة القوة على المصلحة وليس على العدل. وهو ما يضاد الروح الأمريكي التي حملها الآباء المؤسسون الأوائل، والتي عبرت عنها الدساتير والمواثيق الأمريكية، مثل وثيقة إعلان الاستقلال الموضوعة بجوار ناقوس الحرية في فيلادلفيا وأمريكا تحتفل عام ١٩٧٦م بمرور ماثتي عام على الاستقلال. فالثورة الأمريكية في النهاية منت الثورة الفرنسية.

إن ما حدث في ١١ سبتمبر ٢٠٠١م في واشنطن ونيويورك هو في الحقيقة رد فعل على ما حدث في ١٩ سبتمبر ٢٠٠٠م في واشنطن ونيويورك هو في الحقيقة رد الثانية، وتركت بمفردها تقاوم أعتى جيوش الاحتلال، فصرخ العرب والمسلمون، وانفجر الغضب ضد رموز القوة والسيطرة الاقتصادية في مركز التجارة العالمي، والعسكرية في البنتاجون، والسياسية في البيت الأبيض، وكما حدث في تدمير المبنى الفيدرالي في أوكلاهوما من الداخل كرد فعل على تدمير جماعة دويكو، الدينية. وهو غضب يشبه المظاهرات الغاضبة ضد العولمة في سياتيل وبراج ودافوس وباريس ولندن وجنوة. وهي كلها مظاهر إيجابية تنبئ بعالم أفضل قادم. فشتان ما بين الإرهاب والمقاومة، بين الإرهاب الدولي ومقاومة الأفراد، بين إراها النظم ومقاومة الخواه، بين الإرهاب النظم ومقاومة الجاهير.

\* \* \*

## ٥ ـ التجمع الإقليمي في مواجهة العولمة

دعا نجم الدين أربكان في محاضرة عامة في ندوة «الإسلام وحوار الحضارات» التي عقدت بمكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض في ١٧ ـ • ٢ مارس الماضي إلى إقامة تجمع إقليمي يضم ماليزيا وإندونيسيا وباكستان وإيران وتركيا ومصر ونيجيريا في مواجهة مجموعة الثماني الغربية الأكثر تصنيعًا: ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وإيطاليا وكندا وروسيا بالإضافة إلى اليابان والولايات المتحدة والتي تكوّن قلب العولمة. وهو إحياء لروح باندونج في ١٩٥٥م، وعود إلى منظمة تضامن الشعوب الإسلامية الآسيوية والأفريقية ودول العالم الثالث في مواجهة الغرب الاستعماري التقليدي في عصر الاستقطاب. ويبدأ هذا التجمع الجديد ابتداءً من حوار الحضارات حتى تقوى أواصر الشعوب أولاً قبل الدخول في التجمع الاقتصادي التجاري الصناعي. ويكون مركزه المملكة العربية السعودية مهد الإسلام، بالرغم من وجود المركز العالمي لحوار الحضارات في طهران، ودعوة الرئيس خاتمي لذلك، واعتبار الأم المتحدة عام ٢٠٠٠ عام الحضارات، وكأن المشكلة هي خلق مراكز جديدة في دول غنية برئاسة زعماء الأحزاب الإسلامية التي تحاول أن تلعب دوراً على الساحة الدولية بعد أن اشتد الحصار عليها داخل البلدان الإسلامية، وحتى لوتم القيام بهذا الدور بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل صياغة إسلام دولي تجاري عولمي جديد، يتأقلم مع النظام الدولي الجديد ذي القطب الواحد، وبعيداً عن الإرهاب والعداء للغرب والحركات الاستشهادية والجهاد في سبيل استقلال الأوطان.

كان عنوان محاضرة أربكان اعلاقة الإسلام بالغرب، نظرة مستقبلية. وأطال

فيها حتى أمل. ونظراً الأنه محروم من عارسة العمل السياسى لمدة خمس سنوات فإنه لم يشأ أن يتعرض للعلاقة السياسية بين الإسلام والغرب، فالجيش لا يزال له بالمرصاد، فقد تخفى وراء تاريخ العلم العربى الإسلامي، وكيف أن العرب والمسلمين سبقوا الغرب الحديث في كثير من الاكتشافات العلمية في العلوم الراضية والطبيعية والفلكية وتأسيس المراصد واختراع التقنيات الحديثة. وهي مادة معروفة باسم «تاريخ العلوم عند العرب»، تدرس في الجامعات العربية والإسلامية، وفيها عشرات المراجع، وتخلو من أي بعد سياسي.

وبين الحين والآخر تطلق أحكام مطلقة على الغرب وعلى الإسلام لإحياء هذه المادة العلمية الميتة، مثل أن الغرب لا يعرف الحق مع أن تجربة الغرب الحديث كلها في البحث عن الحق منهجيًا وموضوعيًا ضد المعارف المسبقة والحقائق المعطاة سلفًا من أرسطو أو بطليموس أو آباء الكنيسة، وكما قال لسنج من قبل: "والله لو وضعوا الحقيقة في يميني والبحث عن الحقيقة في يسارى لاخترت يسارى».

ثم يوضع تقابل بين الغرب والإسلام بحيث يبدوان على النقيض. فالغرب آلة جهنمية لإشعال الحرب، والإسلام يطفئها لصالح السلام. وتقوم الحضارة الغربية على الصراع في حين تقوم الحضارة الإسلامية على الحوار. ونشأت المدنية الغربية على الاستغلال. ويقوم السلوك الغربي على المعيار المزدوج وازدواجية المعاير: معيار للغرب، وآخر لغير الغرب، معيار للكيان الصهيوني، وآخر لشعب فلسطين. ويستمر هذا التقابل بين الآخر والأنا كالتقابل بين الغرور والتواضع، بين المقبو والتحر، بين الشيطان والملاك، بين تبرئة للنفس وإدانة للآخر، كما هو الحال في الوعظ الديني والسياسي.

أما المستقبل فإنه يتطلب من المسلمين البحث والتخطيط، وإقامة النظام العادل، وتأسيس هيئة للحوار، وإقامة مؤسسة أشبه بالڤاتيكان. وهي كلها تحليلات تصف ما هو كائن في الغرب، وما ينبغي أن يكون عند المسلمين. وهو خطاب دال على الأوضاع في تركيا، ومخاطبة الجماهير الإسلامية التي تشعر بالإحباط تجاه نهضتها الحديثة، وتبتعد عن التجربة العلمانية التي قادها مصطفى كمال أتاتورك وأنصار

جماعة الاتحاد والترقى، والقومية الطورانية، وتركيا الفتاة والتى انتهت إلى التقليد الأعمى للغرب. والآن تئن تركيا من التضخم والانهيار الاقتصادى وضياع الهوية. ولا يزال الغرب يرفضها كجزء منه بحجة ملف حقوق الإنسان. والحقيقة أن الغرب لا يزال يعتبرها الآخر وليس الأنا، المغاير وليس الشبيه. لم ينس تاريخها الحديث عندما انتشرت فوق بلاد البلقان، ووصلت حتى أبواب ڤيينا، ولن يسمح الغرب بوجود دولة إسلامية في أوروپا الشرقية كجزء منه حتى يظل عنصريا شوفينيا. تكفيه معاناته من الأتراك داخل ألمانيا، ومن الوجود الإسلامي داخل القارة الأوروبية حتى أصبح الإسلام هو الدين الثاني في الغرب.

ورفض أربكان أن يدخل في حوار سياسي. فالحظر مفروض عليه. وآثر أن يتم النقاش في دوائر مغلقة وجلسات خاصة وليس على الملا. فأعضاء السلك الديبلوماسي التركى في القاعة، وعيون الجيش عليه. رفض حتى أن يجيب عن علاقة تركيا بإسرائيل والحلف الدفاعي والتعاون العسكرى بينهما منذ أن كان رئيسًا للوزراء. لقد فعلها الجيش وليس الحكومة. جعل معركته في تركيا الحجاب والتقاليد والمدارس والتعليم الديني دون أن ينهض بتركيا اقتصاديًا وسياسيًا حتى يلتف حوله الناس. جعل التقابل بين العلمانية والإسلام كنقيضين على التبادل، مع أن مقاصد الشريعة الخمسة: الدفاع عن الحياة والعقل والحقيقة والعرض والمال، يمكن أن تكون نقطة التقاء بين الإسلام والعلمانية. فالإسلام دين علماني في جوهره، يرفض سلطة رجال الدين، وخال من الكهنوت، ويقوم على العمل والحرية والعلم وحقوق الإنسان. إنما الخلاف في الألفاظ أو في الصراع على السلطة بين قوتين سياسيتين: الأولى تنذرع بالعلمانية، والثانية تحتج بالإسلام.

\* \* \*

#### لنفس المؤلف

### أولاً: تحقيق وتقديم وتعليق:

 أبو الحسين البصرى: المعتمد في أصول الفقه، جزءان: المعهد الفرنسي بدمشق ١٩٦٣ \_ ١٩٦٥ م.

٢ - الحكومة الإسلامية للإمام الخميني، القاهرة ١٩٧٩م.

٣ ـ جهاد النفس أو الجهاد الأكبر للإمام الخميني، القاهرة ١٩٨٠م.

## ثانيا: إعداد وإشراف ونشر:

 اليسار الإسلامي، كتابات في النهضة الإسلامية، العدد الأول، المركز العربي للبحث والنشر، القاهر ١٩٨٦م.

# ثالثًا، ترجمة وتقديم وتعليق،

١ - غاذج من الفلسفة المسيحية (المعلم الأوغسطين، الإيمان باحثًا عن العقل لانسليم، الوجود والماهية لتوما الأكويني)، الطبعة الأولى، دار الكتب الجامعية، الإسكادرية ١٩٦٨م، الطبعة الثانية، الأنجلو المصرية، القاهرة ١٩٧٨م، الطبعة الثالثة، دار التنوير، بيروت ١٩٨١م.

 ٢ - اسبينوزا: رسالة في أللاهوت والسياسة، الطبعة الأولى، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة ١٩٧٣م، الطبعة الثانية الأنجلو المصرية، القاهرة ١٩٧٣م، الطبعة الثالثة، دار الطليعة، بيروت١٩٨١م.

- ٣ـ لسنج: تربية الجنس البشرى وأعمال أخرى، الطبعة الأولى، دار الثقافة
   الجديدة، القاهرة ١٩٧٧م، الطبعة الثانية، دار التنوير، بيروت١٩٨١م.
- ٤ ـ جان بول سارتر: تعالى الأنا موجود، الطبعة الأولى، دار الثقافة الجديدة،
   القاهرة ١٩٧٧، الطبعة الثانية، دار التنوير، بيروت ١٩٨٢م.

#### رابعًا: مؤلفات بالعربية:

- ١ ـ قضايا معاصرة، الجزء الأول، في فكرنا المعاصر، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة ١٩٧٦م، الطبعة الثانية، دار التنوير، بيروت ١٩٨١م، الطبعة الثالثة، مجد، بيروت ١٩٨٧م.
- ٢ ـ قضايا معاصرة، الجنوء الثانى، فى الفكر المعاصر، الطبعة الأولى، دار الفكر العربى، القاهرة ١٩٧٧م، الطبعة الثانية، دار التنوير، بيروت ١٩٨٢م، الطبعة الثالثة، مجد، بيروت ١٩٨٨م.
- "ل التراث والتجديد، موقفنا من التراث القديم، الطبعة الأولى المركز العربى
   للبحث والنشر، القاهرة ١٩٨٠م، الطبعة الثانية، دار التنوير، بيروت ١٩٨١م،
   الطبعة الثالثة، الأنجلو المصرية، القاهرة ١٩٨٧م، مجد، بيروت ٢٠٠٢،٢٠٠٠م.
- ٤ ـ دراسات إسلامية، الطبعة الأولى، الأنجلو المصرية، القاهرة ١٩٨١م،
   الطبعة الثانية، دار التنوير، بيروت ١٩٨٢م.
- من العقيدة إلى الثورة، محاولة لإعادة بناء علم أصول الدين، (خمسة مجلدات)، الطبعة الأولى، مدبولي، القاهرة ١٩٨٨م.
  - ٦ ـ دراسات فلسفية ، الأنجلو المصرية ، القاهرة ١٩٨٨م .
- ۷ ـ الدين والثورة في مصر (۱۹۵۲ ـ ۱۹۸۱م)، (ثمانية أجزاء)، مدبولي، القاهرة ۱۹۸۹م.
- ٨ ـ حوار المشرق والمغرب، توبقال، الدار البيضاء ١٩٩٠م (بالاشتراك مع

محمد عابد الجابرى)، مدبولى، القاهرة ١٩٩١م، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت١٩٩٥م.

٩ - مقدمة في علم الاستغراب، الدار الفنية، القاهرة ١٩٩١م، مجد، بيروت
 ٢٠٠٠، ١٩٩٤

 ١٠ حموم الفكر والوطن (جزءان)، دار قباء، القاهرة ١٩٩٨م، جـ١ التراث والعصر والحداثة، جـ١ الفكر العربي المعاصر.

١١ ـ الدين والثقافة والسياسة في الوطن العربي، دار قباء، القاهرة ١٩٩٨م.

 جمال الدين الأفغاني، الماثوية الأولى (١٨٩٧ ـ ١٩٩٧م)، دار قباء، القاهرة ١٩٩٨م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ٢٠٠٠م.

١٣ \_ حوار الأجيال١٩٩٨م.

١٤ \_ من النقل إلى الإبداع (تسعة أجزاء) ٢٠٠٠ \_ ٢٠٠٢م.

 ١٥ ـ فشته، فيلسوف المقاومة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة ٢٠٠٣م، الجمعية الفلسفية المصرية، القاهرة ٢٠٠٣م.

١٦ من النص إلى الواقع، محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه، جـ١ تكوين النص، مركز الكتاب للنشر، القاهرة ٢٠٠٤م، جـ٢، بقية النص القاهرة ٢٠٠٤م.

١٧ \_ حصار الزمن، الحاضر: إشكالات، مركز الكتاب للنشر، القاهرة
 ٢٠٠٤م.

١٨ \_ حصار الزمن، الحاضر (مفكرون)، مركز الكتاب للنشر، القاهرة ٢٠٠٤م.

#### خامسًا: مؤلفات بالفرنسية والإنجليزية:

- 1- Les Méthodes d'Exégèse, essai sur La science des Fondements de la Compréhension, 'ilm usul al - Fiqh, le Caire, 1965.
- 2- L'Exégèse de la phénoménologie, l'état actuel de la méthode phé-

noménologique, et son application au phénomène religieux (Paris, 1965). Le Caire, 1980.

- 3- La phenomenologie de L, Exégèse, essai d, une herméneutique existentielle à partir du Nouveau Testament, (Paris, 1966). Le Caire, 1988.
- 4- Religious Dialogue and Revolution, essays on Judaism, Christianty and Islam, Anglo-Egyptian Bookshop, Cairo 1977.
- 5- Islam in the Modern World, 2 vols, Anglo-Egyptian Bookshop, Cairo 1995, 2000.

# من مانهاتن إلى بغداد

| الصفحة                                 | الموضوع                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>v</b>                               | قدمة: الثقافة والسياسة والصحافة          |
| w                                      | ولأ: سبتمبر وتدوين التاريخ               |
| ١٣                                     | ١ ـ الإرهاب المزدوج                      |
| <b>rı</b>                              | ٢ ـ سبتمبر وتدوين التاريخ                |
| الخالص                                 | ٣ ـ العرب وأزمة البحث عن المسار التاريخي |
| ن سبتمبر في الذكري الأولى ٣٣           | ٤ ـ صراع قوى أم صراع رؤى؟ الحادى عشر م   |
| <b>1</b> 1                             | انيًا: العدوان على أفغانستان             |
| ٤٣                                     | ١ ـ تحدى أفغانستان لتراثها               |
| ٥٣                                     | ۲ ـ تحـدي أوروپا لدورها                  |
| oy                                     | ٣_تحدى الولايات المتحدة لنفسها           |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٤ _ تحدى مصر لمركزيتها                   |
| <b>Y1</b>                              | ٥ _ تحدى العرب لنضالهم                   |
| <b>v</b> a                             | ٦ ـ تحدى المسلمين لوحدتهم                |
| A£                                     | ٧ ـ تحدى آسيا لمستقبلها                  |
| 4.                                     | lalVaruV b. la cia A                     |

|     |   |  |      |  |   |  |   |  |  |   |  |   |    |     |    |    |    |    |    | .٠٩   |       |      |     |     |     |      |     |     |     |    |     |
|-----|---|--|------|--|---|--|---|--|--|---|--|---|----|-----|----|----|----|----|----|-------|-------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----|-----|
| 1-1 |   |  | <br> |  |   |  |   |  |  |   |  |   |    |     |    |    |    |    |    | ار؟.  | ج     | ف    | ¥;  | 1   | نه  | ے یا | نر  | . م | ١.  | •  |     |
| 1.7 |   |  |      |  |   |  |   |  |  |   |  |   |    |     |    |    |    |    | 9  | سار ' | نج    | 'نهٰ | ١Ł  | Č   | يق  | ٺ    | ية  | . ک | ١,  | ١  |     |
| ,,, |   |  |      |  |   |  |   |  |  |   |  |   |    |     |    |    |    |    |    | ق     | 1-0   | ď    | ٠,  |     |     | -11  | ل.ه | لعا | 1 1 | נב | ئ   |
|     |   |  |      |  |   |  |   |  |  |   |  |   |    |     |    |    |    |    |    |       |       |      |     |     |     |      |     |     |     |    |     |
|     |   |  |      |  |   |  |   |  |  |   |  |   |    |     |    |    |    |    |    | ساج   |       |      |     |     |     |      |     |     |     |    |     |
| 114 | • |  |      |  | • |  | • |  |  | • |  | • | •  | ٠ ( | اح | سا | ر• | ال | نة | , أسن | ىلى   | ٠.   | ية  | اط  | بر  | وا   | ۰,  | لدي | 1_  | ۲  |     |
| ۱۲۲ |   |  |      |  |   |  |   |  |  |   |  |   | ٠, | ۱م  | ١. |    | ۲  | ٠, | اق | العرا | م ـ ا | ٠,   | ٩   | ٥,  | ι,  | ,سر  | وي  | لس  | 1_  | ٣  |     |
|     |   |  |      |  |   |  |   |  |  |   |  |   |    |     |    |    |    |    |    |       |       |      |     |     |     |      |     |     |     |    |     |
|     |   |  |      |  |   |  |   |  |  |   |  |   |    |     |    |    |    |    |    |       |       |      |     |     |     |      |     |     |     |    |     |
|     |   |  |      |  |   |  |   |  |  |   |  |   |    |     |    |    |    |    |    |       |       |      |     |     |     |      |     |     |     |    |     |
|     |   |  |      |  |   |  |   |  |  |   |  |   |    |     |    |    |    |    |    |       |       |      |     |     |     |      |     |     |     |    |     |
|     |   |  |      |  |   |  |   |  |  |   |  |   |    |     |    |    |    |    |    |       |       |      |     |     |     |      |     |     |     |    |     |
|     |   |  |      |  |   |  |   |  |  |   |  |   |    |     |    |    |    |    |    |       |       |      |     |     |     |      |     |     |     |    |     |
| ١٥٦ |   |  | <br> |  |   |  |   |  |  |   |  |   |    |     |    |    |    |    |    |       | ٠.    | ں    | ربح | _   | J١  | ك    | لمو | لسا | 1-  | ٩  |     |
| 177 |   |  | <br> |  |   |  |   |  |  |   |  |   |    |     |    |    |    |    |    |       | . ر   | بر   | • ر | J١  | ل   | نق   |     | 11. | ١.  | •  |     |
| N   |   |  | <br> |  |   |  |   |  |  |   |  |   |    |     |    |    |    |    |    |       |       | ي .  | ربح | لعر | ا ا | طر   | وا  | IJ. | ١.  | ١  |     |
|     |   |  |      |  |   |  |   |  |  |   |  |   |    |     |    |    |    |    |    |       |       |      |     |     |     |      |     |     |     |    |     |
|     |   |  |      |  |   |  |   |  |  |   |  |   |    |     |    |    |    |    |    |       |       |      |     |     |     |      |     |     |     |    |     |
| 179 |   |  | <br> |  |   |  |   |  |  |   |  |   |    |     |    |    |    |    |    |       |       | ن    | وا  | بد  | Ł   | د ا  | ها  | اب  | •:1 | عا | راد |
| 141 |   |  | <br> |  |   |  |   |  |  |   |  |   |    |     |    |    |    |    |    | قية . | مرا   | J١   | ټ   | ض   | ار  | علم  | 1 4 | زم  | i_  | ١  |     |
| 147 |   |  | <br> |  |   |  |   |  |  |   |  |   |    |     |    |    |    |    |    | بة    | ري    | لع   | ١٦  | ض   | ار  | لع   | .12 | زما | i.  | ۲  |     |
| 197 |   |  |      |  |   |  |   |  |  |   |  |   |    |     |    |    |    |    |    |       | ام    | ذ.   | Į1  | ی   | JĮ. | ب    | و   | اهر | ۱_' | ٣  |     |
|     |   |  |      |  |   |  |   |  |  |   |  |   |    |     |    |    |    |    |    | ل     |       |      |     |     |     |      |     |     |     |    |     |

| ٥ ـ والمقاومة مستمرة                                              |
|-------------------------------------------------------------------|
| ٦ - توزيع الغنائم                                                 |
| ٧- العصا والجزرة٧                                                 |
| ٨ ـ جــروح الأوطان                                                |
| ٩ ـ معارك الألفاظ٩                                                |
| ١٠ ـ بمناسبة الذكري الأولى للاحتلال: هل تغير النظام في العراق؟ ٣١ |
| ١١ ـ لا سنة ولا شيعة، بل مقاومة وطنية                             |
| خامساً العجر العربي                                               |
| ١ ـ بين رفض الواقع وعجز القلم                                     |
| ٢ ـ الوطن المستباح                                                |
| ٣_أمة المستغيثين                                                  |
| ع ـ إلى مؤتمر القمة                                               |
| ٥ ـ هل انتهى النظام العربي؟٠٠                                     |
| سادساً: المقاومة الطلسطينية                                       |
| ١ ـ أنا أفكر أم أنا أفعل؟ ٧٠٠                                     |
| ٢ ـ البيان أم المقاومة؟                                           |
| ٣ ـ الانتفاضة الثالثة: متى يتفجر الغضب؟                           |
| ٤ ـ الثورة والدولة                                                |
| ٥ ـ هل تجوز الصلاة في الدار المغصوبة؟                             |
| ٦ ـ الأشباه والنقائض: قراءة في وثيقة چنيف ومؤتمر القاهرة ٠٠       |
|                                                                   |

| ى المعاصر                            | ٨_المسألة اليهودية في الفكر الغرب |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ة اليهودية الفلسطينية ٣١٨            | ٩ ـ النموذج الأندلس وحل المسأل    |
|                                      |                                   |
| ***                                  | سابعًا: إيران وتركيا              |
| ۲۲۵                                  | ١ ـ مقابلة مع الرئيس محمد خاتم    |
| TY4                                  | ٢ ـ الحوار العربي الإيراني الثاني |
| ****                                 | ۳_مـــر وإيران                    |
| 779                                  | ٤ ـ سوريا وتركيا                  |
| ۳٤٥                                  | ٥ ـ التعاون الإقليمي              |
|                                      |                                   |
| ۳۵۱                                  | شامنًا: العسرب وأوروبا            |
| وُتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي ٢٥٣ |                                   |
| على الداخل                           |                                   |
|                                      | ٣ــ العرب وأوروپا: من يساعد م     |
| -<br>تحکم بمفردها دون شعوبها؟ ۳٦۸    |                                   |
| TYF                                  |                                   |
|                                      | ٦_المسلمون في هولندا              |
|                                      |                                   |
| TAO                                  | ناسعًا: العرب وأمريكا             |
| : لماذا یکرهوننا؟                    | ۱ ـ جواب عربي لسؤال أمريكي        |
|                                      | ۲ ـ جواب أمريكي لسؤال عربي        |
|                                      | ٣_التحالف مع الخارج أم التحا      |
| ~                                    | ٤ ـ الإسلام وأمريكا من يخيا       |
|                                      | ٥ ـ التجمع الإقليمي في مواجهة     |
| £14                                  | ٦ ـ للمؤلف                        |

رقم الإيداع: ٢٠٠٤/١٦٠٧٥

الترقيم الدولى: I.S.B.N 977-09-1122-4





هذا الكتاب يدخض ذريعة اتخاذ حادثية العادى عشر من سبنمبر ٢٠٠١ للعدوان على أفغانستان ثم العراق، وتهديد سوريا وإيران والسودان واليمن وتهميش مصر . وتعت ذريعة القضاء على أسلحة الدمار الشامل في العراق تم تدميرومن أجل خلق إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل وتتغيق العلم الصهيوني، ووصول التضوذ الأمريكي حتى أواسط أسيا لعصار الصين والانتعاد السوئيتي، والقضاء على تجربة النمور الأسيوية في جنوب شرق أسيا .

ويساهم الكتاب في إعادة بناء الوطن العربي في مرحلة ما بعد العدوان على فلسطين والعراق ويبين أسباب العجزالعربي، وحصارالنظم العربية بين الطرقة والسندان، مطرقة الغارج بالتبعية له، وسندان الداخل في قهر الشعوب، ويمهد الإرساء حركة تحروعربي ثانية ابتداء من المقاومة الوطنية في العراق وفسطين.

كما يمد الكتاب جسورالقومية العربية إلى دول الجوار، إيسران وتركيا، وتدعيم ظهيرى الوطن العربي من أجل ترج فتيل الصراع بين الثورة العربية والثورة الإسلامية في إيران، وإبعاد تركيا عن العلف مع الكيان الصييوني من أجل تكوين قطب ثان عربي إسلامي في مواجهة عالم أحدى القطب.

ويقيم الكتاب الجسوريين العرب وأوروباً من خلال حوار الحضارات الثقافية بين ضفتى البحر الابيض المتوسط من أجل إبعاد أوروباً عن أمريكا ورب العربي، فالبحر الابيض المتوسط ملتقى قارات ثلاث. ويبعد العرب عن أمريكا و تصدير الخوف، ويقدم مفاهيم التعاون الإقليمي والاعتماد التبادل كبديل عن ا

